



# ح ﷺ سوزة النور مدنية وهي أربع وستون آية №-( وهجي ثلاثة أقسام )

﴿ القسم الأوَّل ﴾ في أحكام القذف والزنا و براءة أم المؤمنين ومايتبع ذلك من المواعظ من أوَّل السورة الى قوله ـ لهم مففرة ورزق كريم ـ

﴿ القسم الثانى ﴾ من قوله \_ ياأيها الذين آمنوا لاندخاوا بيوتا \_ الى قوله \_ وموعظة للتقين \_ وذلك في آداب المعاشرة وآداب الرحال والنساء

﴿ القسم الثالث ﴾ في عجائب السموات والأرض وأحوال الكفار والمؤمنة في ومايتبع ذلك من الآداب الواجبة العامّة من قوله ــ الله نور السموات والأرض ــ الى آخر السورة

# ( الْقَسْمُ الْلَوْلُ )

ت المالة الرجم الرجم الرجم الرجم الرجم المرابع المرابع

سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتِ بَيِّنَاتِ لَمَلَّكُمُ \* تَذَكُّرُونَ \* الزَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بهما رَأْفَةٌ في دين الله إنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَادْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ \* الرَّانَى لاَ يَنْكِ عِمُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِيمُهَا إلاَّ زَانِ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمؤمِنينَ \* وَالَّذِينَ ا يَرْ مُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَمَةِ شُهِدَاءَ فَأَجْلِدُوكُمْ ثَمَا نِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَمُمْ شَهَادَةً

أَبَدًا وَأُولَٰتُكَ ثُمُ الْفَاسِيُّونَ \* إِلَّا الَّذِينَ تَا بُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٍ \* \* وَالَّذِينَ يَرْ مُونَ أَرْوَاجِهُمْ وَكُمْ يَكُنْ لَكُمْ شُهِكَا الْمِ اللَّهُ أَنْ أَنْ مُهُمْ فَدَجَادَةُ أَحَدِهِ أَرْبَعُ شَهَا دَاتٍ بَاللَّهُ إِنَّهُ لِنَ الصَّادِقِينَ \* وَانْخَامِسَةُ أَنَّ لَمْنَتَ اللَّهِ عَلَيهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ \* وَيَدْرَوُا عَنْهَا الْمَذَابَ أَنْ نَشْمِدَ أُرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لِمَنَ الْكَاذِبِينَ \* وَالْخَامِيمَةَ أَنَّ عَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِةِينَ \* وَلَوْلاَ فَمَنْ لُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللهَ تَوَّابُ حَكِيمٍ \* إِنَّ اللَّهِ بِنَ جَاوًا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لاَ تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكلِّ أَمْرِيُّ وِنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظيم \* لَوْلاً إِذْ سَمِمْتُهُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِمِ مْ خَيْرًا وَقَالُوا هَٰذَا إِفْكُ مُبَينٌ \* لَوْلاً جَاوَا عَلَيْهِ بِأَرْبَهَةِ شُهَدَاءً فَإِذْ كُمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَاكَ عِنْدَ اللَّهِ مُمُ الْكَاذِبُونَ \* وَلَوْلاَ فَصْلُ اللهِ عَنْيَكُم ْ وَرْحَمُّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ لَلسَّكُم فِي مَا أَفَضْتُم فِيهِ عَذَابَ عَظِيم \* إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأُفْرَاهِكُمْ مَا لَيْسِ َ لَكُمْ بِهِ عِلْمُ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُو عِنْدَ اللهِ عَظِيمٍ " \* وَلَوْلاَ إِذْ سَمِقْتُمُوهُ أَقْلتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهِٰذَا شُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٍ \* يَسِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُودُوا لِشِلْهِ أَبَدًا إِنْ كُنْمُ مُؤْمِنِينَ \* وَيُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الآياتِ وَاللهُ عَلِيم مُ حَكِيم \* إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ نَشِيخَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَمُم مَذَاب أَلِيم فِي الدُّنيا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَمْلَمُ وَأَنْتُم ۚ لَا تَمْلَمُونَ ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُم ۚ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَوْفَ رَحِيم \* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدُّبُهُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَدَّبِع خُطُواتِ الشَّيْطَانِ وَإِنَّهُ يَا مُنُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلاً فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَازَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكُونَ ٱللَّهَ يُزَّكِّ مَنْ يَشَاهُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ \* وَلاَ يَأْ تَل أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُوْتُوا أُولِي الْقُرُ فِي وَالْمَاكِينَ وَالْمَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلْيَمْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ يُحِبُّونَ أَنْ يَنْفُرِ ٱللهُ لَـكُمُ وَٱللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ \* إِنَّ الَّذِينَ يَرْ مُونَ ٱلْحُصْنَاتِ الْفَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي اللَّهُ نِيَّا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ \* يَوْمَ لَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ عِمَا كَانُوا يَمْمَلُونَ \* يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيمٍ ٱللهُ دِينَهُمُ الْلَقُّ وَيَمْلُمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمِينُ \*

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ الطِيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ الطَّيِّبَاتِ أُولِئَكَ مُبَرَّهُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَمُنْ مَخْفُرَةٌ وَرِزْقَ كَرِيمٌ \*

مَثَرِ النَّفْسِيرِ اللَّفَظَى ﴾ ۔ ( بسم الله الرحن الرحم )

هذه (سورة أنزلناها وفرضناها) وأُوجبنا مافيها من الأحكام وألزمناكم العدمل بها وكذلك من بعدكم الله بوم القيامة (وأنزلنا فيها آيات بينات) واضحات (لعلكم تذكرون) لكى تتعظوا بالأمر والنهى فلاتعطاوا الحدود

(الزانية والزاني) فيما فرضنا أوفيها أنزلنا حيم ألزانية والزاني و يصحب على الزانية والزاني مبتدأ خبره (فاجلدوا كل وأحد منهما مئة جلدًه) الجلد ضرب الجلد فلاينبعي أن يصل الى اللحم وهذا فرض على الأمة كلها يقوم مقامهم الامام لتعذراج تاعهم وهدذا الحكم لمن استوفي الشروط في وجوب الحد وهي الباوغ والعقل وبجب أن يغرَّ عاما عند الشافعي لشوته في السنة . ووكل أبو حنيفة أمرالتغريب لرأى الامام و يجب على العبد والأمة نصف الحدّ ولارجم عليهما وهذا حكم غير المحصن . أما المحصن فيزيد على مانقدّم أن يكون حرا مسلما متزوّجا بنكاح صحيح وقد دخل بها والاسلام ايس بشرط عندالشافي محتجا برجه عليه الصلاة والسلام بهوديين وحكم المحصن الرجم . ويرى مالك في غيرالمحصن كمايرى الشافعي والكن المرأة لاتفرّب . ويرى الحنفية أن التغريب المروى في الحديث منسوخ كما نسخ الحبس والأذى في قوله \_ فامسكوهن في البيوت \_ وقوله \_ فا أذوهما \_ بهذه الآية (ولاتأخذكم بهما رأفة) رحة ورقة فتعطاوا الحدود أوتخففوا الضرب بل يكون في الزنا أشدّ من الفرية وفي الفرية أشدّ من حد الشرب أو مخفف في الأخير ويشدّد في الأولين على الخلاف في المذاهب وقوله (في دين الله) أي في حَمَم الله ﴿ روى انه عليه الصلاة والسلام قال ﴿ لُوسِرَقْتَ فَاطَمَهُ بِنْتُ مُحَد لقطعت يدها﴾ \* وروى أن عبد الله بن عمر جلد جارية له زنت فقالاللجلاد اضرب ظهرها ورجليها فقال له ابنه ولاتأخذكم بهـما رأفة في دين الله فقال يابني إن الله لم يأمرني بقتلها وقد ضربت فأوجعت ، ومعنى قوله (إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) أن المؤمن لاتأخذه الرأفة اذا جاء أمرالله أى اذاكنتم نؤمنون فلاتتركوا اقامة الحدود (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) وذلك لبزيد التنكيل والطائفة أقلها ثلاثة وقيل رجل أواثنان والمراد حصول التشهير فقد يكون التفضيح أكثر تعذيبا من التعذيب. ولما كانت الاشكال تحق الى أشكالهما وكان ضعفة المهاجرين قد هموا أن يتزوجوا بغايا يكرين أنفسهن لينفقن عليهم من أكسابهن على عادة الجاهلية نزل قوله تعالى (الزاني لابنكح إلا زانية أومشركة) لتقارب الأشكال والتلاف الأخلاق (والزانية لاينكحها إلا زان أومشرك وحرّم ذلك على المؤمنين) فهومكروه كراهة تنزيه لما يلزم فيه من التشبه بالفساق والتعرُّض للتهمة والتسبب لسوء المقالة والطعن في النسب وغيرذلك و يجوز أن يراد بالتحريم الصراف النفس عن ذلك فان الزناة يأتلفون والصلحاء كذلك . فهـذا تحريم يرجع للطبع والعادة والشرع لايمنع زواجهنّ \* وقيل ان نسكاحهن كان محرّما ثم نسخ بقوله تعالى \_ وأنكمحوا الأيامي منكم \_ ولذلك قال عَلَيْظِيم لما سئل في نكاح المسافحات ﴿ أَوَّلُهُ سَفَاحَ وَآخَرُهُ نَـكَاحَ وَالْحَرَامُ لَا يَحْرِمُ الْحَلَالُ ﴾

﴿ فَصَلَ فِي حَكُمُ الْقَذَفَ الْعَامُ وَفِي حَكُمْ قَذَفَ الرَّجِلُ زُوجِتُهُ وَفِي المُلاعِنَةُ ﴾

اعلم أن من قُدف محسنا أو محسنة بالزنا فقال له يازاني أو يازانية أوزنيت فعليه جلد مانين جلدة ان كان القاذف حرا وكان المقذوف محسنا أى مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا من الزنا ولافرق بين الذكر والأني و يكون الضرب هنا أخف من ضرب الزنا ولاتعتبر شهادة زوج المقذوفة خلافا لأبي حنيفة ثم اذا كان القاذف عدا

يجلد أر بعين وان كان المقدوف غير محصن فعلى القاذف التعزير وهو يكون برأى القاضى ، ومن زنى وتاب وحسنت تو بته وقدف لا يجب في قدفه إلا التعزير وهكذا القذف بغير الزنا مثل يافاسق و ياشارب الخر وهذا قوله تعالى (والذين برمون الحصنات) اللاتى استوفين الشروط الحسة المتقدمة وكذلك الرجال بهذه الشروط وخص النساء بالذكر لشناعة أصرهن اذا قدفن وقوله (نم لم يأتوا بأر بعة شهداء) أى يشهدون على الزنا (فاجلدوهم عمانين جلده) أخف من جلد الزانى (ولا تقبلوا لهسم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون) المحكوم بفسقهم فالقذف إذن من الكبائر فلذلك سمى مرتكبه فاسقا (إلا الذين تابوا من بعد ذلك) من بعد القذف (وأصلحوا) أحوالهم وهذا استثناء من الفاسقين وسيأتى ايضاحه والحلاف فيه (فان الله غفور رحيم) يغفر ذنو بهم ويرحهم (والذين يرمون أزواجهم) يقذفون زوجاتهم بالزنا (ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) أى لم ذنو بهم على تصديق قولهم من يشهد لهم به الخ (فشهادة أحدهم أر بع شهادات بالله إنه لمن الصادقين) فيما رماها به من الزنا (و) الشهادة (الخامسة أن لهنة عليه إن كان من الكاذبين) فيما رماها به من الزنا (و) الشهادة (الخامسة أن لهنة أر بع شهادات بالله إنه) أن الروح (لمن المكاذبين) فيما رمافي به من الزنا (والخامسة) بالرفع والنصب (أن غض النه عليها إن كان من الزنا (والخامسة) بالرفع والنصب (أن غض النه عليها إن كان من النا والمادة سترعليكم ودفع عنكم (ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تقاب عليها إلى كان من النا المادة من النا المادة عليكم ورحمته وأن الله تقاب حكم) لفضحيكم وعاجلكم بالعقوبة ولكنه سترعليكم ودفع عنكم الحد باللهان

﴿ فصل في قصة الإفك ﴾

ولماذكر حكم القذف العام وقذف الرجل زوجته أنبعه سجانه بالكلام على الإفك في أص عائشة أم المؤمنين والافك أبلغ ما يكون من الكذب والافتراء ﴿وصحصل القصة ﴾ ماذكرته رضي الله عنها قالت ﴿ فقدت عقدا في غزوة بني المصطلق فتخلفت ولم يعرف خاوالهو دج لخفتي فلما ارتحاوا أناخ لي صفوان بن المعطل بعيره وساقه حتى أتاهم بعد مانزلوا فهلك في من هلك فاعتللت شهرا وكان عليه الصلاة والسلام بسأل كيف أنت ولا أرى منه لطفا كنت أراه حتى عثرت خالة أبي أم مسطح فقالت تعس مسطح فأنكرت عليها فأخبرتني بالإفك فلما سمعت ازددت مرضا و بت عند أُبوئ لايرقاً لى دمع وما أكتبحل بنوم وهما يظنان أن السمع فالق كبدى حتى قال عليه الصلاة والسلام أبشري بإحبراء فقد أنزل الله براءتك فقلت بحمدالله لابحمدك ﴾ أه وهذا قوله تعالى (إن الذين جاوًا بالافك) وهو الصرف لأنه قول مافوك مصروف عن وجهه (عصبة منكم) جاعة منكم وهي من العشرة الى الأر بعين وكذلك العصابة منهم عبد الله بن أبي وزيد بن رفاعة وحسان ابن ثابت ومسطح بن أثاثة وحة بنت جمش ، ثم استأنف سجانه الكلام مخاطباً رسول الله علي وأبا بكر وعائشة وصفوان رضي الله عنهم قائلا (لاتحسبوه) أي الافك (شرا لكم بل هو خير لكم) لكم فيه ثواب وارتقاء الأُنفس وظهورالكرامةُ بالزال ثمان عشرة آية في براءتكم وتعظيم شأنكم وفيه أيضاتهو يل وتشديد على من تكلم فيكم وثناء على من ظنّ خيرا (لكل امرئ منهم مأ اكتسب من الاثم) أي جزاء ما اكتسب بقدر ماخاض فيه مختصا به (والذي تولي كبره) معظمه (منهم) من الخائضيين وهوعبد الله بن أبي فأنه هو الذي بدأ به لأنه يحكي أن صفوان مم" بهودجها عليه وهوفي ملاً من قومه فقال من هذه فقالوا عائشة فقال والله ما نجت منه ولانجا منها (له عذاب عظيم) أي جهنم . ثم أخذ يو بخ العصبة فقال سبحانه (لولا) هلا (إذ سمعتموه) أي الافك (ظنّ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً) أي هلا ظنّ المؤمنون والمؤمنات الذين سمعوا الافك خيرا بعائشة وصفوان اللذين هما من المؤمنين الذين هـم جيعا كنفس واحدة فاذا ظنوا بهما خيرًا فقد ظنوا بأنفسهم وهذا من أبلغ ما يكون في التلطف من حيث اتحاد المؤمنين (وقالوا هذا إفك مبين) كذب بين لاحقيقة له (لولا) هلا (جاؤا عليه) علىمازعموا (بأر بعة شهداء) يشهدون بذلك (فاذ لم يأتوا

بالشهداء فأولئك عند الله) في حكمه وشريعته (هم الكاذبون) القاذفون لأنهم ليس عندهم أربعة شهود (ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة) ففضله في الدنيا بالنع الكثيرة ومنها لمهالكم للتو بة ورحمته في الآخرة بنع كشيرة منها العفو والمففرة (اسكم) عاجلا (فيما أفضتم فيه) خضتم فيه (عداب عظيم) فالجلد واللوم مستصفران بالنسبة له (إذ) متعلق بمسكم (تلقونه بألسنتكم) يأخــنه بمضكم من بعض بالسؤال (رِنقُولُون بِأَنُواهُكُمُ ماليس لَـكُمُ بِهُ عَلَم) أَي بِقُولُونُ بألسنتهم مِن الأَفْكُ ماليس في قاوبهم (وتحسبونه هينا) سهاد لانه له وهوعند الله عظيم) في الوزر ، فهذه ﴿ ثَلاث خصال ﴾ التلقي والتحدّث والاستصفار للذنب مع عظمته (ولولًا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا) ما يسع إنا (أن نتكام بهذاً) في أمثال هذه الامور لاسما مَا يُحْتَص بَابِنَةُ الصَّدِيق (سبعمانك) تَنزيها لله من أن تَكُون حرم نبيه عَرَالِيَّةِ فَاجْرَة فَان فجورها يخل مقصود الزواج (هذا بهتان عظيم) لأن المبهوت عليه عظيم (يعظكم الله) كراهة (أن تعودوا لمنه أبدا) مادمتم أحياء مَكَافَيْنَ (إِنْ كَنتُم مُؤْمَنَيْنَ) وهــذا تقر يع وتو بيخ فان الايمـان يمنع من القبائح (ويبين الله لـكم الآيات) الدالة على الشرائع ومحاسن الآداب تعام السمم (والله عليم) بصفوان وعائشة وبكل الأحوال (حكيم) في تدبيره هذا العالم ومن حكمته أن يجعل زُوجاته عَزِّليَّةٍ طاهرات لأنه يكرم أولياءه . ومن حكمته انه برأ عائشة وحكم على القادفين بالحدّ (إن الدين يحبون) كعبد الله بن أبي وأصحابه (أن تشيع الفاحشة) أي يظهر الزنا (في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة) فيمدّون في الدنيا ويدخلون جهنم في الأخرى (والله يعلم) مافي الضمائر (وأنتم لاتعلمون) فليكن عقابكم لهم على ما تعلمون من الظواهر في الدنيا وهو يعاقب على مَّا يعلم من حب الاشاعة وعقابه في الآخرة (ولولا فضل الله عليكم ورحمه وأن الله رؤف رحيم) بكم العاجلكم بالعقوبة والخطاب لسطح وحسان بن ثابت وحنة وكرره للنة بترك المعاجلة بالعقوبة (يا أيها الدين آمنوا لاتقبعوا خطوات الشيطان) باشاعة الفاحشة (ومن يتبع خطوات الشيطان فانه بأمر بالفحشاء والمنكر) الفحشاء ما أفرط قبحه والمنكر ما أنكره الشرع (ولولاً فضل الله عليكم ورحته) بأن شرع التوبة ووُفقكم لها فتمحى ذنو بكم وأنزل الحدود وهي كـفارات لذنو بكم (مازكي منــكم من أحد أبدا) أي ماطهر ولاصليه فاله بفضله ورحمته شرع التوبة وقبلها وأنزل الزواجر وحكم بها ووفقكم لما يمحوا الذنوب إما بأعمالكم الصالحة واما بمـاتصابون به من الرزايا فانها مكفرات (ولكن الله يزكي من يشاء) بتوفيقه للتو به وحمله عليهاوقبولها منه و باقامة الحدود وانزال ما يخفف من الحوادث المؤلة (والله سميع) لمقالتهم (عليم) بنياتهم. ولما حلف أبو بكر رضى الله عنسه أن لا ينفق على مسطح بعد وكان ابن خالته وكان من فقراء المهاجرين نزل قوله تعالى (ولا يأتل) أي لا يحلف (أولوالفضل منكم) في الدين (والسعة) في المال (أن يؤتوا) على أن لا يحسنوا الى المستحقين للاحسان الموصوفين بأنه ممن (أولى القربي والمساكين والمهاجرين في سمبيل الله) وإن كانت بينهم وبينهم شحناء لجناية اقترهوها . ويصح أن يقال « ولايقصر أولوا الفضل الخ » عمقال (وليعفوا) أي وليستروا (وليصفحوا) يعرضوا وليتجاوزوا عن الجفاء وليعرضوا عن العقو بة (ألا تحبون أن يعفر الله لكم) فليفعاوا بهم مايرجون أن يفعل الله بهم مع كـ ثرة ذنو بهم (والله غفور رحيم) فتخلقوا بأخلاق الله وتأدّبوا با دابه ، ولما قرأها الذي على أبي بكر قال بلي أحب أن يعفر الله لي ورد الي مسطح نفقته (إن الذين يرمون المحصنات) المفائف (الفافلات) عما قذفن به (المؤمنات) بالله ورسوله كعائشة رضي الله عنها وغيرها من كل سليمة الصدر نقية القلب لادهاء عندها ولا مكر لأنها لم تجرّب الامور (لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم) فهؤلاء القدفة ملعونون في الدارين ولهم عذاب عظيم في الآخرة إن لم يتو بوا فيعذبون (يوم تشهد علبهم ألسنتهم وأبديهم وأرجلهم بما كانوا يعمادن) بما أفكوا أو بهتوا إذ تظهر آثار الأعمال على تلك الأعضاء وهوأبلغ من نطق اللسان فالمغتابون والقاذفون وأمثالهم تظهر صور أعمالهم مجسمة يراهاالمذنب

وتشاهدها الناس حوله والملائكة بصورة قبيحة بشعة تشعر بالمهانة والدلة ولامانع من النعاق الافظى وهوممني قوله تعالى ـ ووجـ دوا ماعملوا حاضرا \_ وقوله \_كنفي بنفسك اليوم عليك حسيبا \_ وذلك حاصسل بعد الموت بلا توان فيظهر الانسان بمظهره الحقيق وهدذا قد أظهره الكشف الحديث فان علماء الأرواح لما استحضروها أخبرت بما يفيمد أن أخلاق الانسان وصوره الباطنة تلازمه ولانفارقه وبود لويتخلص منها وتستقيم حاله فلايقدر بل تكون له كالهواء يحيط به أينما حل" . ويقولون إن جسم الانسان بعدالموت عبارة عن صورة طبق الأصل أي مطابقة لهذا الجسم المادّي و يسمى ذلك الجسم ﴿ الجسم الأثيري ﴾ أي المنسوب اللاُّ ثُبِر وهي المادّة اللطيفة التي هي أخف وألطف من الهواء والعالم كله مغمورفيها وهذه الصورة تمثل الأخلاق الباطنية للانسان و يودّ لو بنخلع منها اذا كانت قبيعة قال تعالى (ومئذ يوفيهم الله دينهم الحق) جزاءهم ا المستحق (ويعلمون) علم معاينة (أن الله هوالحق المبين) العادل الظاهر عدله ولذلك ينتقم من المظاوم لظالمه (الحبيثات للخبيثين والحبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات) أي الحبيثات من النساء للحبيثين من الرجال والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء أمثال عبد الله بن أبي والطيبات من النساء للطيبين من الرجال والعكس يعنى عائشــة ورسول الله بِهِلِيِّتُهِ وهــذا عام فان الطيور على أشكالهـا تقع واذا كانت عائشة زوج رسول الله على في مرأة لأنها مع الطيب وهذا قوله تعالى (أولئك مبرَّوْن بمايقولون) أَى أَصِمَابِ الأَفْكُ (لَهُم مَفَفَرة) عَفُو لَذَنُو بهـم (ورزق كريم) أَى الجِنة وقد خصت عائشة بأن جبريل نزل بصورتها في راحته وقال هي زوجتك ولم يتزوّج عَرَكِيَّتُهُ بَكُرا غيرها وقبض عَرَكِيَّتُمْ في حجرها وفي يومها ودفن في بيتها وكان ينزل عليه الوحي وهو معها في اللحافُّ ونزلت براءتها من السماء وهي ابنة الصدّيق وخلقت طيبة ووعدت المغفرة والرزق الـكريم . انتهـي التفسير اللفظي وهنا ﴿ أَرْ بَعُ لَطَائِفَ ﴾ ا

(١) في قوله تعالى \_ ولانقباوا لهم شهادة أبدا \_ الى قوله \_ فان الله غفور رحيم \_

(٢) وفي قوله تعالى \_ أن تشهد أر بع شهادات بالله \_ الح

(٣) وفى قوله \_ ولولا فضل الله عليكم ورحمته مازكى منكم من أحد أبدا \_ الى قوله \_ سميع عليم \_

(٤) مني قوله \_ الحبيثات للخبيثين \_ الخ

﴿ اللطيفة الأولى في قوله تعالى \_ ولا تقباوا لهم شهادة أبدا \_ الى قوله \_ فان الله غفور رحيم \_ ﴾

- (۱) ومقتضى هذه الآية أن القاذف اذا تاب تقبل شهادته و يزول عنه اسم الفسق سواء أكان قبل إقامة الحد أو بعده لأن الاستثناء راجع الى ردّ الشهادة والى الفسق وهذا قول عمر وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وطاووس وسعيد بن المسيب وسليان بن يسار والشعبي وعكرمة وعمر بن عبد العزيز والزهرى ومالك والشافعي
- (٢) لاتقبل شهادته أبدا بعد التوبة ولكن يزول عنه اسم الفسق وهذا لأن الاستثناء راجع الى الفسق عند النخى وشريح

(٣) لأترد شهادته بنفس القذف مالم يحدّ عند أصحاب الرأى

(٤) هو قبل الحد شر منه حين يحد لأن الحدود كفارات فكيف تردونها في أحسن حاله وتقباونها في شر حاله وتقباونها في شر حاله وهذا هواعتراض الشافعي على أصحاب الرأى بل قال ان حد القذف يسقط بالتو به وأن الاستثناء يرجع للكل كما تقدّم

(٥) لا يسقط الحد بالتوبة إلا أن يعفو عنه المقذوف فيسقط كالقصاص يسقط بالعفو ولا يسقط بالتوبة وهدا مذهب عامة العلماء وقوله أبداء أى مادام مصرا على القذف وذاك على مذهب من يقول بقبول شهادته بعد التوبة وتكون الأبدية في كل شئ بحسبه فالقاذف أبديته حتى يتوب وأبدية الكافر حتى يؤمن

أي لاتقبل مادام على كفره

﴿ اللطيفة الثانية \_ فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله \_ الى آخر الآيات ﴾

فقوله ـ انه لمن الصادقين ـ معناه على انه من الصادقين فذف الجار وكسرت ان وعلق العامل باللام تَأْكِدًا \* روى عن سهل بن سعد الساعدي أن دو يمر الجلاني جاء الى عاصم بن عدى فقال لعاصم أرأيت لوأن رجلا وجد مع اسرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أمكيف يفعل سل لى عن ذلك رسول الله عَلِيَّةٍ فسأل عاصم رسول الله عَلِيَّةٍ عَن ذلك فكره رسول الله عَلِيَّةٍ المسألة وعابها حتى كبر على عاصم ماسهم من رسول الله يَّالِيَّةِ فَلَمَا رَجَعَ عَاصِمِ الى أَهْلِهِ جَاءِهُ عَوْ يَمَوْ فَقَالَ يَاعَاصِمُ مَاذَا قَالَ لك رسول الله عَرَلِيَّةٍ فَقَالَ عَاصِمُ لعَوْ يَمْرُ لَمْ يَأْنَنَى بَخِبر قد كُره رسُول الله عَلِيَّةٍ المسألة التي سألت عنها فقال عو يمر والله لا أنَّتهـي حتى أسأله عنها فجاء عويمو رسول الله عَرَاكِينَ فقال بارسول الله أرأيت لوأن رجلا وجد مع اسرأته رجلا أيفتــله الى آخر مانقدم فأخبره رسول الله ﷺ باللعان فتلاعنا فلما فرغا من التلاءن طلقها عو يمر ثلاثا قبـــل أن يأمره رسول الله مَالِكَةٍ قال مالك قال شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين. هذا ملخص ماجا، في الصحيحين ومثله ماجاء في البيخارى في مسألة هلال بن أمية لما قذف امرأته بشريك بن سمحاء وذكر أن جبريل نزل بالآية بعد أن قال هـــلال ولينزلن الله مايبرئ ظهرى من الحد فقام هلال بن أمية فشـــهـد والنبي عَلِيَّتُهُم يقول الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفها وقال انها موجبة قال ابن عباس فتلكأت ونكست حتى ظننا انها ترجع ثم قالت لا أفضح قوى سائراليوم فضت فقال النبي بَرَلِيَّتِي انظروها فان جاءت به أكمل العينين سابغ الاليتين خدلج الساقين فهواشريك بن سميحاء فجاءت به كذلك فقال النبي يُرْتِينِ لُولًا مَامْضَى مَن كتاب الله لكان لي ولها شأن " وخدلج السافين ممتلي السافين غليظهما

﴿ اللطيفة الثالثة في قوله تعالى \_ولولا فضل الله عليكم ورحته مازكا منكم من أحد أبدا\_ ﴾

يقول علماؤنا رجهم الله تعالى في هذا المقام انه شرع الحدود وشرع التو بة والتو بة من نوع التهمذيب والعقوبة من نوع التعذيب . فانظر كيف كان التهذيب مع التعذيب سببين لزكاة الناس وطهارتهـم . ومعنى هذا أن الله فضله عمر الناس ولولا فضله ورحته لم يطهروا وعليه أصبحكل هم وغم ومصائب وأمراض كلذلك مما يزكى ويطهر وأيضا كل علم وكل حكمة وكل خلق شريف كل ذلك مطهر . فالمطهرات التي أنزلهما الله في الأرض نوعان التهذيب والتعديب فأضحت المدارس التي في الأرض التطهير ﴿ قسمين ﴾ قسم الحوادث التي تصيب الناس وقسم المرقيات للعقول الانسائية وقد شرحت هذا في أماكن كشيرة في هذا التفسير

﴿ اللطيفة الرابعة في قوله تعالى \_ الحبيثات للخبيثين \_ الخ ﴾

اعلم أن هذه الآية تشرح الغرائز والأخلاق والطباع وبهجتها وعجائبها وتبين أن هـــذا الانسان بل هذا الوجود لاتلازم فيه إلا بالتناسب ولا اتحاد إلا بصفات متناسبة فكرة الأرض متجاذبة الأجزاء هكذاكرة الهواء وكرة النسيم فكل جزء من أجزاء هذه المواد لاحقة بأصلها مطيعة نجموعها ذلك للتناسب والتشابه في الصفات هكذا أخلاقالناس انهم اذا تشاكلت صفاتهم اتفقوا واذا اختلفت تفر قوا وهكذا يوم القيامة فألناس لايجتمعون إلاحيث يتفقون ولذلك تفوق السلمون اليوم للجهل الذي فشا بينهم ولوتناسبوا في العلوم والمعارف لجعتهم ووحدتهم ولكنهم جهلوا فالجهل فرقهم والله هوالولي الجيد

ثم اعلم أن هذه الحكمة ألهمها ألله للأمم وثبتها في العقول فنطقت بها الأاسنة وكتبت في الكتب وذاعت في الأمم وانتشرت في الأقطار قديماكما ترى في كتاب ﴿ كَايِلَة ودمنة ﴾ فقد جاء فيه مانصه

﴿ حَكَايَةُ الْعَالِدُ وَالْفَارَةُ ﴾

حكى أن عابدا قتل فأرة ثم ندم على مافعل وحزن حزنا شديدا على هذا الذنب ولم يجد سبيلا إلى التوبة

فى نظره إلا انه يعلق الفأرة فى عنقه مدة ثم دعائلة أن يحيها فتصير بنتا فأجاب الله دعاءه فصارت بنتا ور باها وترعرعت وآن زمن الزواج فسألها أى الأزواج تختار فقالت أختار أقوى الأزواج فقال لها إذن تختار بن الشمس قالت . كلا ، فالسحاب قالت . كلا ، فالسحاب قالت . كلا ، فالريح أقوى منه لأنه المن الشمس لأنه يحجبها قال إذن أزوجك السحاب قالت . كلا ، فالجبل أقوى منه لأنه يصده و عنعه قال فلا زوجك بالجبل قالت . كلا . فالفارأقوى من الجبل لأنه يحفره و يفتح فيه جرا فعرف عند ذلك انها لا ترغب إلا فيمن هو على شاكاتها فدعا الله فرجعت فأرة وتم الأم وهذا قول الشاعر على ألطيور على أشكالها تقع \* وقوله تعالى ما الحبيثات المخبيثين ما الح ، انتهى المكلام على القسم الأول من السورة

( الْقيشمُ الثَّانِي )

مَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُم ۚ حَتَّى تَسْتَأْ نِسُوا وَتسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَٰ لِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ \* فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلاَ تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤَذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ أَرْجِمُوا فَأَرْجِمُوا هُوَ أَزَّكَ لَكُمْ وَأَلَّهُ مِا تَدْمَلُونَ عَلِيمٌ \* لَيْسَ عَلَيْكُم ْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بْيُوتًا غَيْرَ مَسَكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَـكُمْ ۚ وَأَلَنَّهُ يَهُمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكَنَّمُونَ \* قُلْ الْمُؤْمِنِينَ يَنْمُنُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فَرُوجِهَمْ ذَلِكَ أَزْكَى ظَمُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ \* وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَنْفُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُنُرُهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِيمُولَتِهِنَّ أَوْ آبَامُهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَامُهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُهُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْرَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَامُهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَكَتْ أَعْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِمِينَ غَيْرِ أُولِي الإرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أُو الطُّءَلُ الَّذِينَ كُم يَظْهَرُ وا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلاَ يَضْرِ بْنَ بِأَرْجُلْهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَثُو بُوا إِلَى اللهِ جِيمًا أَيُّهَ المُؤْمِنُونَ لَمَلَّكُمْ ثَفْلِحُونَ \* وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِدِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فَقَرَاء يُفْنِيمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسعَ عَلِيمٍ \* وَلْيَسْتَمْفَفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللهُ مِن فَصْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكَتَّابَ عِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَا نُكُمُ فَكَا تِيُوهُمْ إِنْ عَلِمْ ثُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِي آتَاكُمُ \* وَلاَ ثُكَرْ هُوا فَتَيَاتِكُم ْعَلَى الْبِمَاءِ إِنْ أُرَدْنَ تَحَصُّنَا لِتَبْتَغُواءَرَضَ الْلَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِهُنَّ وَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورْ رَحِيمٌ \* وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِليْكُمْ آيَاتٍ مُيَدِّنَاتٍ وَمَثَلاً مِنَ

# الَّهِ يَنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِالْمُتَّقِينَ \*

﴿ التفسير الافظى ﴾

قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيونا غدير بيوتكم) التي تسكنونها فليس مؤجر الدار ولا الذي أعارها لها حق الدخول إلا باذن فالمدار على السَّاني لاعلى الملكُ (حتى تستأنسوا) تستأذنوا أي تستعلموا م يقال آنس الشي أبصره و يصح أن يكون من الأنس على وزن قفل فان المستأذن مستوحش قبل الاذن مستأنس بعده وأن يكون منّ الانس على وزن تبر أى تتعرّ فوا هل تمة انسان (وتسلموا على أهلها) فتقولوا لهم و السلام عليكم أ أدخل ثلاث مرات ، فإن أذن له دخل والا رجع (ذلكم) أي ماذكر من الاستئذان والتسليم (خيراكم) من أن تدخلوا بفتة وتحيوا تحية الجاهلية فتقولوا « حييتم صباحاً . حييتم مساء ، وربما أصاب الرجل مع امرأته في لحاف لعدم الاستئذان وانما أنزل عليكم هذا ارادة أن تذكروا وتعماوا بما هو أصلح لكم وهذا قوله (لملكم تذكرون منه فان لم تجدوا فيها أحداً) يأذن الكم (فلاتدخارها حتى يؤذن اكم) حتى يأتى من يأذن لكم (وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا) ولانلحوا (هوأزكى لكم) أى الرجوع أطهركم من الالحاح والوقوف على الباب فذلك مناف لاروءة (والله بمنا تعملون عليم) فيعلُّم ما تأنُّون وما تذرون فيجازيكم عليه (ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيونا غير مسكونة) كالربط والخانات والحوانيت (فيها متاع) منفعة (لكم) كابواء الأمتعمة بالحوانيت وكاتفاء الحر" والبرد في المنازل المبنية للسابلة وكالدخول في بيوت التجار والحوانيت في الأسواق يدخلها الناس للبيام والشراء . فهذه كالها ايس فيها استئذان (والله يعلم ماتبدون وماتكتمون \* قل للوَّمنين يفضوا من أبصارهم) عما لايحل النظر اليه (و يحفظوا فروجهم) \_ إلا على أزواجهم أوماملكت أيمانهم \_ (ذلك أزك لهم) أنفع لهم وأطهر لما فيه من البعد عن الريبة (إن الله خبير بما يصنعون) لايخني عليــه مايقصدون من استعمال الابصار وكل جارحة من جوارحهم فليحذروه (وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن و يحفظن فروجهن ) عما لا يحل له في \* روى عن أم سلمة قالت كنت عند رسول الله عَرِيُّتُهُ وعنده ميمونة بنت الحرث إذ أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعد أمن ابالحجاب فقال رسول الله عَرَالِيُّهِ احتجبا منه فقلنا بإرسول الله ألبس أعمى لايبصرنا ولا يعرفنا فقال رسول الله عَرَالِيّهِ لغير المحرم الزينة الخفية مشل الخلخال والخضاب في الرجل والسوار في المعصم والقرط في الأذن والقلائد في العنق فلايجوز للرأة اظهارها كسائرالحلي والثياب والأصباغ فضلا عن مواضعها فلانبدي منها شيأ (إلاماظهر منها) عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم والكحل والخضاب في الكف وكالوجمه والقدمين فني سُترهمذه الأشياء حرب عظيم فان المرأة لاتجد بدا من مناولة الأشياء بيديها ومن الحاجة الى كشف وجهها لاسما في مثل تحمل الشهادة والمعالجة والمتاجرة وما أشبه ذلك وهذا كله اذا لم يخف الرجل فتنة فان خافها غض بصره أيضا (وليضربن بخمرة في جيوبهن) الخرجع خمارأي ليضعنها وذلك كما نقول ضربت بيدي على الحائط اذا وضعتها عليه أى ليلقين بمقانعهن على مواضع آلجيب وهوالنحروالصدرايسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وأقراطهن وصدورهن . ولقد كانت جيو بهن واسعة تبدو منها صدورهن وماحواليها وكن يسدلن الخر من ورائهن فتبق مكشوفة فأمرن أن يسدلنها من قدّامهن حتى تفطيهن (ولايبدين زينتهنّ) هذا بيان لمن يحلّ لهم الابداء فيرون الزينة الخفية منها ومواضعها كالصدر والساق والرأس ونحو ذلك (إلا لبعولتهنّ) لأنهــم المقصودون بالزينة فيجوز لهم النظر الى جميع البدن وكِكره النظر للفرج (أوآبَائهنّ أوآباء بعواتهنّ أوأبنائهنّ أوأبناء يعولتهن أواخوانهن أو بني اخوانهن أو بني أخواتهن) لأن الطباع تنفر من مماسة القرائب فلهم أن

ينظروا منهنّ الى ماعدا مابين السرة والركبـة . ومثــل المذكورين الآباء والأبناء والاخوة و بنو الاخوة و بنوالأخوات من الرضاع ، تم قال تعالى (أونسائهنّ) أي المؤمنات من أهل دينهنّ فيجوز للرأة أن تنظر الى بدن المرأة إلا ما بين السرة والركبة ولا يجوز للرأة المؤمنة أن تجرُّد من ثيابها عند النمّية أو الكافرة ( أو ماملكت أيمانهن ) من الاماء والعبيد فينظر العبـد من سيدته ماعدا مابين السرة والركبة كالأمة فهو كُالمحارم وكالنساء المسلمات وهذا ظاهر القرآن وحديث أنس ﴿ إذ وهب الذي عَرَافِيْ فاطمة عبدا وكان عليها ثوب اذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها واذا غطت به رجايها لم يبلغ رأسـما فلما رأى رسول الله عراييم ذلك قال انه ليس عليك بأس اعما هو أبوك أوغلامك ﴾ . وقال سعيد بن المسيب هو كالأجنى معها وتحمل الآية على الاماء دون العبيد ثم قال تعالى (أوالتا بعين غيرأولى الإربة من الرجال) أى الذين يتبعونكم ليصيبوا من فضلطهامكم ولاحاجة لهم الى النساء كالبله الذين لايعرفون شيأ من أمر النساء والشيوخ والصلحاء وكالعنين والخمى والخنث والجبوب ﴿ وَفَ حَدَيْثُ مُسَلِّمُ اللَّهُ كَانَ يَدْخَمُ لَ عَلَى أَرُواجِ الَّذِي عَلَيْكُمْ تَحْنَثُ وَكَانُوا يَعَدُّونَهُ من غير أولى الإربة فدخل رسول الله علي الله علي بوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة قال اذا أقبلت أقبلت بأر بع واذا أدبرت أدبرت بتمان فأمَّر صِّلِيِّهِ أن لايدخل عليهنّ وأخرجوه الى البيداء يدخل كل جعة ليطعم . وأرآد بالأر بع أن لهـا في بطنها أر بع عَكُن فهـي تقبل اذا أقبلت بها وأراد بالثمـان أطراف العـكن الأر بع من الجانبين وذلك صفة لهما بالسمن ثم قال تعالى (أوالطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء) أي لم يعرفوا العورة من غيرها لصغرهم وعدم بلوغهم حدّ الشهوة والظهورالاطلاع والطفل جنس وضع موضع الجم والوصف يدل عليه (ولايضربن بأرجلهن ليعلم مايخفين من زينتهنّ) ليتَّقُّم قع خلخالها فيعلم آنها ذاتّ خليحال وهذا أبلغ من النهبي عن اظهارالزينة وأدل على المنع من رفع الصوت . وقد كانت المرأة أذا مشت ضر بت برجلها ليسمع صوت خلخالها فنهين عن ذلك . ثم قال تعالى (وتو بو الى الله جيعا أيها المؤمنون) وانما نبه على التوبة هنا لأن آداب هذه السورة لابخاو أحد من التفريط فيها (لعلكم تفلحون) بسعادة الدارين لأن النفس الانسانية أشبه عاء نهر النبل مثلا والقوى الانسانية من الشهوة والغضب والعقل أشبه بجداول تجري من ذلك النهر والشهوة والغضب أشبه بالبعد الأبيض المتوسط يصب ماء النهرفيه سهالا بلافامدة والكفَّ عن الشهوات كفض البصر وتجنب النساء وقلة الافراط في الشهوات حلالا أوحراما وما أشب ذلك أشبه بالسدود والحبوس والقناطرالموضوعة في مجرى النيل وستى الأرض من الجداول النيلية في الوجهين القبلي والبحرى وخروج النبات والأنمار والحدائق الفناء والأشجار والأزهار والبهجة والنماء أشبه بتصريف عقولنا في أنواع العلوم والحكم وازدهار الآراء وجمال النفوس واشراق القلوب فكل ماحفظناه من قوانا رجع الى. قوّة الدَّقُل وكل ما أضعناه من قوى النفس في المبصرات والمذوقات والملموسات وجميع اللذات نقص منّ قوّة العقل والفلاح يكون بالقوّة العقلية والخيبة بالتمّادي في القوّة الشهوية ، و بهذا عرفت الحسكمة في غضّ البعس والكف عن الحرّمات . فالله تعالى وضع همذه القوى أمانة عنمدنا فاذا صرفناها في أسفل الامورسفلنا واذا صرفناها في أعلاها عاونا . وهذه اللذات المذكورة ونحوها لم تتخلق إلا لبقاء النسل فهمي مقدّمات وللقدّمات نتائج إذ لاعقول إلا لمولود ولا ولادة إلا بهذه الشهوات . فأذا جعل الانسان حياته مقصورة على المقدمات صار آلة ضائعة كما يضيع ماء النيل في البحر الأبيض واذا حفظها سقي بها حقول العلوم و بساتين المعارف وجني ثمـار اللذائذ العقلية والثناء العاجل والثواب الآجل بلالأمر فوق ذلك فان أعلى الجنة لأولى الأنباب والعلم أعلى لذَّة في الجنة كما هوأعلى لذة للأنبياء والحكماء في الدنيا . فتعب كيف كان هذا التحريم مقصودا به رقى عقولنا والعامّة لايفهمون مثل هــذه الامور وما يعقلها إلا إطكاء الذين فكروا في الدنيا وخلقها . فالعامّة يخافون من عذاب يوم القيامة وحده والخاصة يخافون منها ومن عذاب الدنيا بالجهالة ونقص القوى العقلية و يرون الثواب والعقاب أمامهما في هذه الحياة مقدمة لما سيرونه بعد الموت فيكون قوله ـ العلم تفليحون ـ معروفا لهم في هذه الحياة يقرؤنه في نفوسهم وفيمن حولهم و يرون الزناة والمسرفين وأمثالهم قا طوحت بهم طوائح الدهر وقلب الدهر لهم ظهر المجن وأنزل بهم العذاب الهون كما أضل عقولهم فعذا بهم معجل في هذه الحياة وان كانوا لا يعقلون انهم معذبون و يستجنون وهم لا يعلمون أنهم مستجونون ولما فرغ من المكارم على النهبي عما يفضي الى السفاح المخل بالنسب المؤدي الى انقطاع الألفة وذهاب الأسرات أعقب بما يكون سببا في بقاء النسل وهو المقصود فقال (وأنكم حوا الأيامي) فقاوب أيائم كيتامي جع أيم وهو العزب ذكراكان أوأنتي بكراكان أوثيبا \* قال الشاعر

فان تنكحي أنكح وان ثناً يمي \* وان كنت أفني منكم أنأتم

أى زوّجوا من كان أعزب من الرجال والنساء البنات والاخوات والبنين والأخوان (منكم والصالحين) للنكاح (من عبادكم) عبيدكم (وامائكم) وهذا الخطاب للأولياء والسادة وهذا الأمر للندب

(١) فيستعب لمن تاقت نفسه الى النكاح ووجد أهبة أن يتروّج

(٢) ومن لاتتوق نفسه الى النكاح وهوقادر عليه فالتخلي للعبادة أفضل له من النكاح عند الذافعي

(٣) والنكاح أفضل له عند أصحاب الرأى

(٤) تزویج الأیامی خاص بالأولیاء وتزویج العبیدوالاماء خاص بالسادات عند أكثراً هل العلم من الصحابة فن بعدهم كعمر وعلى وعبد الله بن مسعود وابن عباس وأبى هر يرة وعائشة وسعيد بن المسيب والحسن وشريح والنخعى وعمر بن عبد العزيز والثورى والأوزاعي وعبد الله بن المبارك والشافي وأحد واستحق

(٥) يجوز المرأة أن تزوج نفسها عند أصحاب الرأى

(٦) إن كانت دنيئة جاز لها أن تزوج نفسها وان كانت شريفة لم يجزعند مالك

ولماكان الناس عادة يتركون الزواج و يتعاشـونه خيفة الفقر اذاكان الحاطب اوالمخطوبة في فقر أردفه عما يفيد انه سبحانه وتعالى يغنيهما عند الزواج إما بالقناعة والرضا واما بالمال واما بهما معا فقال (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) ففضل الله يسعهما والمال غاد ورائم

وكم يسر أتى من بعد عسر \* وفرج كربة القلب الشبجي

وورد في حديث ﴿ اطلبوا الفني من هذه الآية ﴾ ثم قال تعالى (والله واسع) دوسعة إذ لا انتهاء لفضله ولاحد لقدرته فهو يسع الزوجين وجميع الناس (عليم) يبسط الرزق و يقدر على ما تقتضيه الحكمة (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا) ليعتهد في العفة وقع الشهوة من لا يجدون ما ينكحون به من الصداق والنفقة مثل أن يسوم الشاب اذا لم يجد المال لحديث ﴿ يامه شرالشباب من استطاع منكم الباءة فليترقب فانه أغض للبسر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء ﴾ ومعنى الباءة النكاح أي أسباب النكاح والوجاء رض الانتيين فليستعفف هؤلاء (حتى يغنيهم الله من فضله) فيجدون ما يترقبون به

﴿ فَسَلُّ فِي الْمُكَانِّبَةُ ﴾

المكاتبة أن يقول الرجل لمماوكه كاتبتك على كذا من المال ويسمى مالا معاوما تؤدى ذلك في نجمين أو نجوم في كل نجم كذا فاذا أدّيت ذلك فأنت حوث ويقبسل العبيد ذلك فاذا أدّى العبد ذلك المال عتق ويصير العبد أحق بمكاسبه بعدالكتابة ، ومنى عتق بأداء المال فيا فصل في يده من المال فهو له ويتبعه أولاده الذين حصاوا في المكتابة في العتق ، وإذا عجز عن أداء المال كان لمولاه أن يفسعخ ويردّه الى الرق ومانى يده من المال فهولسيده وهدذا قوله تعالى (والذين يبتغون الكتاب) المكاتبة (مما ملكت أيمانكم) عبدا كان أوأمة (فكاتبوهم)

(١) والأمن للوجوب عند عطاء وعمرو بن دينار ﴿ وقدروى أن سيرين أبا شمد بن سيرين سأل أنس ابن مالك أن يكانبه وكان كشيرالمال فأبى فانطلق سيرين الى عمرفشكاه فدعاه عمرفقال له كاتبه فأبى فضر به بالدرة وتلا قوله تعالى في فكاتبوهم - الح

(٢) أوللندب وهوقول أكثر أهل العلم

(٣) والكتابة تجوز الى نجم واحد وحالة واحدة عند أبى حنيفة ولاتقل عن نجمين عند الشافعى وقوله تعالى (إن عامتهم فيهم خيرا) أى مالا أوقوة على الكسب أوصدقا وأمانة أوالا كتساب مع الأمانة وهذا رأى الشافعى . أوأن يكون بالغا عاقلا ، وجوز أبوحنيفة مكاتبة الصي المراهق ، وقوله (وآ توهم من مال الله الذي آتاكم) يقول الله آتوا أيها السادة المكاتبين شيأ من مال الله الذي آتاكم فليس لكم فيه فضل فان الله ربكم ورب عبيدكم وأموالكم ملكه وكذلك إعماوا أيها الحكام المكاتبين سهمهم من الصدقات فان الله ربكم ورب عبيدكم وأموالكم ملكه وكذلك إعماوا أيها الحكام المكاتبين سهمهم من الصدقات العامة المذكورة في قوله تعالى - أيما الصدقات الفقراء - فان عتق الرقاب داخل في الصدقات وهذا الأص عام الكل امرئ فهو يحض جيع المؤمنين على عتى الرقاب ، واعلم أن السيد لاحد القدار الذي يحطه والحط واجب وقدّره بعضهم بالربع وهوقول على وقال ابن عباس يحط الثاث وأنت خبير أنه لاحد المحط

﴿ فصل في عدم إكراه الاماء على الزنا ﴾

روى انه كان لعبد الله بن أبي ابن سداول المنافق جاريتان يقال لهما مسيكة ومعاذة وكان يكرههما على الزنا لضريبة يأخذها منهما . وكذلك كانوا يفعاون في الجاهلية يؤجوون إماءهم فلما جاء الاسلام قالت معاذة الزنا لضريبة يأخذها منهما . وكذلك كانوا يفعاون في الجاهلية يؤجوون إماءهم فلما جاء الاسلام قالت مسافة إن هذا أن ندعه و يقال ان احدى الجاريتين جاءت ببرد وجاءت الأخرى بدينار فقال لهما ارجعا فازنيا فقالتا والله لانفعل قد جاء الاسلام وحرّم الزنا فأتنا رسول الله على الله وأنزل الله قوله (ولانكرهوا فتيانكم على البفاء) الزنا (إن أردن تحصنا) وذكر هذا الشرط لانه على مقتضى السبب الذي نزلت لأجله الآية والا فالا كراه محظور سواء أردن التحصن والعفة أم لم يردن ذلك على أن الاكراه لا يمكن إلا اذا أردن المعقد فأما التي لاتريد العفة فليست بمكرهة على الزنا بل هي راغبة فيه . يقول الله ـ لانكرهوا فتيانكم على المعقور وحم الحياة الدنيا) أي لتطلبوا كسبهن و بيع أولادهن (ومن يكرههن) على الزنا (فان المعنم بعد اكراههن غفور رحم) يعني بالمكرهات والوزر على المكره ، وكان الحسن اذا قرأ هذه الآية الله من والله من والله في (ولقد أنزلنا اليكم آيات مينات) من الحلال والحرام (ومثلا من الذين خاوا من قبلكم ) أي مثلا من أمثال من قبلكم أي قصة عجيبة من قصصهم كقصة يوسف وصريم وهي قصة عائشة من قبلت عن المظات البالغات مافيه مزدج لمذكر كيقوله تعالى ـ ولولا فضل الله عليكم ـ الخ وقوله مزدج لمذكر كيقوله تعالى ـ ولولا فضل الله عليكم ـ الخ وقوله حولانا أولوا الفضل منكم ـ الخ انهمي التفسير المفظي للقسم الثاني ، وهبذا لطائف

﴿ اللطيفة الأولى في قوله تعالى \_ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم \_ الخ ﴾

عن قتادة أن الاستئذان ﴿ ثلاثة عنه الأوّل ﴾ بسمع الحي ﴿ والثاني ﴾ ليتأهبوا ﴿ والثالث ﴾ إن شاقا أذنوا وان شاؤا ردّوا فانهم في أوّل صرة ربحاً منعهم بعض الأشفال من الاذن وفي المرة الثانية ربحاً كان هناك مايمنع أو يقتضي المنع أو يقتضي التساوى فاذا لم يجب في الثالثة يستدل بعدم الاذن على مانع فيسن له الرجوع ويجب أن لا يكون الاستئذان متصلا بل يكون بين كل واحدة والأخرى وقت فاما قرع الباب بعنف والصياح بصاحب الدار فذلك حوام لأنه يتضمن الايذاء وكني بقصة بني أسد زاجرة ومانزل فيهم من قوله تعالى الناف ينادونك من وراء الحرات أكثرهم لا يعقلون وقد كان على الدين ينادونك من وراء الحرات أكثرهم لا يعقلون وقد كان على المنافقة المنافقة على النافي بنافي الناب من المقاء وجهه ولكن

من ركنه الأعن أوالأيسر فيقول السلام عليكم من تين ومن جاء مع الرسول لا يحتاج الى استندان و كذلك من جرت العادة له ياباحة الدخول فهو غير العتاج الى الاستئذان و يستأذن الانسان على أخته وأمّه القوله عَرَّبِكَ لَمُ لرجل وقد سأله في ذلك « أتحب أن تراها عربانة »

واعلم أن الاستئذان مشروع ﴿ لللائة أمور ﴾ الدخول في منزل الغير والنظر الى الحرّم شرعا والاطلاع على ما يكره الانسان الاطلاع عليه. فاذن دخول ملك الفير بغيراذنه محظور والاطلاع على المحرّمات محظور شرعا هكذا فليكن محظورا على الانسان الدخول على أمّه وأخته وزوجته وأمته للمخصلة الثالثة فانهن ر بماكن في حال لا يحبين اطلاع أحد عليها فنتن نجا من الحرمة مع هؤلاه بالنسبة لتحريم النظر وحظر الدخول في ملك الفير فليكن ذلك للرّم الثالث وعليه صار الاستئذان على جميع الناس قريبا و بعيدا ومحارم وزوجات وهذا هوالمنى بقوله عم التناس في المتحد المناس على المناس في بقوله عم الناس المناس المناس المناس في المناس المناس

﴿ اللطيقة الثانية ﴾

قال ﷺ ﴿ تَزَوِّجُوا الولود الودود فانى مباه بكم الأمم يوم القيامة ﴾ وقوله تعالى ــ وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وامائلكم .. قد أخذ منه بعض العلماء كما في تفسير البيضاوي « انه بجب تزويج المولية والمماوك وذلك عنسد طلبها » و يقول عامّة السلف ﴿ إِن النكاح مستحب لمن تاقت نفسه الى النكاح ووجد أهبته ﴾ كما تقدم . فعلمت من هذا انه قد أوجب بعض العلماء على السيد تزو يج عبده وأمنه في حال خاصة . ومن المعلوم أن الانسان اذا خاف الفتنة ولم يجد سبيلا لدرئها وجب عليـــه النّـكاح . واعلم أن هذا الزمان الذي نكتب فيه هذا التفسيرة و تغيرت فيه طباع أهل المدن فترى الشبان المتعلمين يفدون ويروحون وقد أسكرهم الصبا وغامرهم الجهل وأحاط بهم الشيطان فأسدل عليهم حجابا من الخزى والعار فترك بعضهم الزواج اكتفاء بالزنا واستحفافا بالدين فأصبح المسامون المتعامون في الأمصار أشبه بأهل باريس الذين يفضلون الخلاعة على الزواج . ولما رأت هكذا حكومة الترك سنت قانونا تجبرفيه الشاب الذي لم يتزوّج بعدالسنة الثامنة عشرة أن يدفع مالا للحكومة لتنفقه على أبناء المنزوجين . ولقد بلفنا أن الأمة الروسية التي أصبعت اليوم (بلشفية) أَى أنها تجرى على حكم الأكثرية تأمر الفتيان والفتيات بالتزوّج بعد الثامنة عشرة فان لم تتزوج الفتاة قبل هذا السنّ زوجوها لمن يريدون هم . وأعلم أن هذا الأص يجبّ على علماء الاسلام أن يفكروا فيه فاذا رأوا خلاعة منتشرة وفسوقا واضحا فلاحرج عليهم اذا أفتوا بما يحفظ الأعراض ويشفل الأرحام بالأجنة والله كور بالعفة والنساء بتربية الأولاد وليكلن ذلك بحكمة وتفكر. ولقد نرى أئمتنا المتقدّمينرضوان الله عليهم قدنظروا في ذلك من عدّة وجنوه تارة من حيث التخلي للعبادة بترك النكاح وتارة بغيرذلك كماتقدّم فلينظراليوم علماء الاسملام الى الخطرالمحدق بالمسلمين وليعلموا أن الله خلق الذكور بقدر الاناث تقريبا ودليل ذلك تعداد المواليد فانك تراه متعادلا نقريبا في جيم الكرة الأرضية . وإذا كان التعداد جائزا ليكون اللواتي لاعائل لهن يجدن من يعولهن ه فاذا تزوج جيع الصالحين النكاح لم يبق هناك نساء لاعائل لهن فاذا نفذ قانون على هدذا الوضع وحتم على كل صالح للنكاح أن يتزوج صالحة للنكاح فذلك لايمنع منه ديننا فان قوله تعالى \_ وأنكحوا الآبامي منكم والصالمين ـ الح قد قال بعض العلماء بجعله للوجوب في مسألة الاماء والعبيد ولم يبق إلاأن نعممه فيكون للجميع. وإذا صح ذلك أصبح الزواج فرضا لازما للصالحين له كفرض الصلاة والصيام. واذا قلنا يمنعه الفقرفالحكومات اليوم أصبحت تساعد الذي لازوجة له فقدزال هذا المانع واذا كانت فيه عاهة فينظر في أمره . وإني لست أقطع في هـذه المسألة . وإنما أقول ان الجال فيها متسع وديننا صالح له . فهنا أمر بقوله \_ وأنكحوا الأيامي \_ وفي الحديث ، والترغيب في النكاح كثير في الشرع واذا كانت ألمانيا وتركيا والروسيا يحرصن على اكثار نوع الانسان . ويفرض الزواج عند البعض على كلُّ

صالح له وصالحة ، فهل هذه الأمم تـكون أحوص على اكثارالنسل من الاسلام ، كلا ، فالنبي ﴿ لِلَّيْ يَقُولُ ﴿ رَزَّةِ جَوَا الولود الودود فانى مباء بَكُمُ الأَمْمُ يَوْمُ القيامَةُ ﴾ ولعل في قوله تعالى \_ ان يكونوا نقراء يُغنهم الله مَن فضله مد رمن الى مانفعله دولة تركيا اليوم من تفريم الأعزب واعانة المتزوّج والنظرالي أمبراطور ألمانيا (غليوم) الذي كان السبب في الحرب كيف كان يحرّض قومه على اكثار النسل وكيف أمر العلماء فاخترعوا صورا للنزوّج وصورا للاُعزب فمصل الناس يدخاون فيرون رجلا أشمط واسرأة شمطاء منزوبين في ركن المنزل قد آذاهما البرد وهما منكمشان وآخرين معهما أولادهما هذا يعمل وذلك يلعب وهذه تطبخ وهذا يصنع الخبز وهمذه ترتب البيت وهكذا والأبوان مستبشران فرحان فيرغب الناس في النكاح ولذلك صارت أَلمَانَيا تحو (٧٠) مليونا . أما فرنسا فانها صارت أقل من أر بعين مليونا ، فالمسلمون أولى باكثار فأما اذا أمر الناس جيعا بالزواج فلاتعدد إلانادرا جدا ، واعلم أن التعدد اليوم في الاسلام لايزيد على ثلاثة أوخسة في المائة فاذا تم ماذ كرته نقص التعدد بل ينعدم وأمة الاسلام قابلة لذلك لأنه اذا كان كل امرأة لرجل والله قد جعل العدد على هذا المنوال ولم يخلق إلا بقدر فلق الذكور على عدد الاناث كما تقدّم فيكون التعدد إذن نادرا جدًا بل يكون خارجا عن العدل لأنه اذا كانت عندك امرأة صالحة للنكاح فكيف تحجبها عن رجل صالح للنكاح ويكون قوله تعالى \_ فان خفتم ألا تعداوا فواحدة \_ الخ مقر بالذلك لأنه اذا كان خوف عدم المدل بين الزوجتين يمنع التعدد فليكن خوف حرمان الأعزب من امرأة صالحة للنكاح غير عدل . واعلم أن هـذه المباحث أوردتها ولم أعط فيها رأيا . ولكن عرضتها لبحث العلماء وتفكير الحكماء ومراعاة مقتضيات الأحوال وتكون الفتيا على حسب الأحوال وهذا بحتاج الى اجماع أهل الحل والعقد في الممالك الاسلامية في أجعوا عليه بعد البعث والتروى يصبح دينا ومباحثي هدنه مقدّمات لمباحثهم المستقبلة إن شاء الله تعالى وسيكون في الأمة الاسلامية من قراء هذا التفسير من ينشرون هذه للباحث . وستكون مباحثهم اجماعيه في استقر الرأى عليه فلاخلاف فيه . اللهم اهد أمَّننا الاسلامية الى سواء السراط ، انتهى الكلام على القسم الثاني من السورة

# ( الْقِيمُ التَّالِثُ )

عَرِيحُ ٱلْحِيمَابِ \* أَوْ كَثْلُمَاتٍ فِي بَعْلِ مُلِّي " يَمْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْ قِلْدِ مَوْجٌ مِنْ فَوْ قِلْدِ سَحَابُ فَلُمُاتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَا أَخْرَجَ يِنَاهُ لَمْ يَكُدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَعْفَلُ اللهُ لَهُ أُورًا فَا لَهُ مِنْ نُورِ \* أَكُمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهَ مَنْ فِي السَّمَلَ الَّهِ وَٱلْأَرَضِ وَالطَّائِرُ صَا فَأْتِ كُلُّ قَدْ عَلِي صَلاَّنَهُ وَلَسْبِيعَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ مِمَا يَفْمَلُونَ \* وَلَهِ مُلْكُ السَّوْاتِ وَالْارْض وَإِلَى اللهِ المُصِيرُ \* أَلَمْ ثَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُرْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَحْدَلُهُ وُكَامًا عَتْرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَمُيْنَزِّلُ مِنَ السَّمَاهِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاهُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ \* يُقَلِّبُ ٱللهُ الَّذِلُ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَمِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ \* وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءِ فِمَنَّهُمْ مَنْ يَشْمِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْمِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعِ يَخْلُقُ ٱللهُ مَا يَشَاهِ إِنَّ ٱللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ \* أَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاهِ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ \* وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللهِ وَ بِالرَّسُولِ وَأَطَمْنَا ثُمَّ يَتَوَكَّى فَريقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذُلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ \* وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ مَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقَ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ \* وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْلَقْ تِيأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ \* أَفِي تَلُوبهم مَرَض أَم أَرْتَا بُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِينَ ٱللهُ عَلَيْهم وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰتِكَ ثُمُ الظَّا لِمُونَ \* إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ اَيْنَهُمْ أَنْ يَتُولُوا سَمِيْنَا وَأُطَمْنَا وَأُولِنَّكَ ثُمُ الْمُلْمِثُونَ \* وَمَنَ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقْهِ فأُولِنِكَ ثُمُ الْفَائِزُونَ \* وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْءَنِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهِمْ لِيَخْرُجنَ قُل لاَ تُقْسِمُواطَاعَةٌ مَعْرُ وَفَةٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ مِمَا تَعْمَلُونَ \* قُلْ أُطِيعُوا ٱللَّهُ وَأُطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا نُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَا مُمِّلْتُم وَإِنْ تُطِيمُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاَغُ المَبِنُ \* وَعَدَاللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِكَاتِ لِيَسْتَخْلِفَةً مُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكُنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي أَرْتَضَى لَمُمْ وَلَيْمَدُّ لَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُو نَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفِرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰ لِكَ أَهُمُ الْفَاسِقُونَ \* وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الرَّكَاةَ وَأَطِيمُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ ثُرُ مُمُونَ \* لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُنْجِزِينَ فِي الأَرْض وَمَا وَاثْمُ

النَّارُ وَلَبَعْسَ المَصِيرُ \* يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَمُّذِنْكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَمَتْ أَعْانُكُمْ وَالَّذِينَ كَمْ يَبْلُفُوا الْحَلَمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاقِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَمُّونَ ثِيا بَكُمْ مِنْ الظُّهِيرَةِ وَمِنْ بَمْدِ صَلاَةِ الْدِينَاءِ ثَلَاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْمَ عَامْ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم ْ بَمْفُكُمُ عَلَى بَمْضِ كَذَلِكَ بَيَنِّ ٱللهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَٱللهُ عَليم حَكِم \* وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْكُلُمَ فَلْيَسْتَتَّذِنُوا كَمَا أَسْتَتَّذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ \* وَالْقُواعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَامًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحِ أَنْ يَضَمْنَ ثِياَ بَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَمْفَفْنَ خَيْرٌ لَمُنْ وَالله سَمِيمٌ عَلِيمٍ \* لَيْسَ عَلَى الْأَعْلَى حَرَجْ وَلاَ عَلَى الْاعْرَجِ حَرَجْ وَلاَ عَلَى الْدِيضَ حَرَجْ وَلاَ عَلَي أَنْفُكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ يُبُوتِكُمْ أَوْ بِيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ يُيُوتِ أُمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوت أَخْوَاتِكُمْ أَوْ يُنُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ يُنُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ يُنُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ يُنُوتِ خَالاَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكُنُّمْ مَفَا يَحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جِيمًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بِيُوتًا فَسَلِّمُواعَلَي أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ ٱللهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَمَلَّكُمْ تَمْقِلُونَ \* إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَمَهُ عَلَى أَمْر جَامِعِ لم ۚ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَنْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَنَّذِنُونَكَ أُولَٰءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِذَا أَسْتَنْذَ نُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِنَ سَئْتَ مِنْهُمْ وَأَسْتَنْفِرْ كَمُمُ ٱللهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَنُور وحِير \* لاَ تَجْعَلُوا دُعاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاء بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَمْلُمُ ٱللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فَتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٍ أَلِيمٍ \* أَلاَ إِنَّ للهِ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ رَيْمَلُمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ عِمَا تَعِمُوا وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيمٌ \*

﴿ التفسير اللفظى ﴾

قال تعالى (الله نور السموات والأرض) من السموات بالنجوم والأرض بالنبات والمياه ومنوّر قاوب أهل السموات والأرض من الملائكة والمؤمنين (مشل نوره) نور الله في قلب المؤمن (كشكاة) كصفة مشكاة وهي الكوّة غيرالنافذة . ويقال أيضا الأنبو به في وسط القنديل (فيها مصباح) سراج صخم ثاقب (المصباح في زجاجة) في قنديل من زجاج (الزجاجة كأنها كوكب درسي) نجم مضيء من هذه الأنجم الجسة

زحل والمشترى والمريخ والزهرة وعطارد وهذه هي الأنجم الدّرية منسو بة للدّر في الصفاء (يعرقنه) المصباح أوتوقد الزجاجة أي مصاحها (من شجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولاغربية) أي أخذ دهن هذا القنديل من شحرة الزيتون بفلاة لايصبها ظل الثمرق إذا غريت الشمس ولاظل الفرب إذا طلعت الشمس بل هي مصاحبة الشمس طول النهار تصيبها الشمس عند طاوعها وغروبها فتكون شرقية غربية تأخذ حظها من الأصرين فيكون زيتها أضوأ وأصفى أو لانابت في شرق الممورة ولاغربها بل هي في الشام وزيتونه كالقال أجود الزيتون (يكادزيتها يضيء) من وراء قشرها (ولولم تمسمه نار ) فالزيت لصفائه وثلاً لؤه يكاديضيء من غير نار و باجتماع المشكاة الجامعة للنور والزجاجة المقوّية له والصباح المتقد والزيت الصافي يكون النورأقوي فاولا المشكاة لتفرّق في الجهات الست ولولا صفاء الزيت لم يكن الضوء باهرا ولولا الزجاجة لم يكن متضاعفا وهمذا معنى قوله تعالى (نورعلي نور) وقوله تعالى (بهدى الله لنوره من يشاء) لنورالمعرفة ودين الاسلام ونور البصيرة وهذا النور الثاقب (ويضرب الله الأمثال للناس) تقريبا لأفهامهم ليعتبروا (والله بكل شئ عليم) فيبين كل شئ بالطرق التي يعلم انها توصل اليه ، وقوله (في بيوت) أي تلك القناديل المداول عليها بالمشكأة والمصاح والزجاجية والزيت معلقة في مساجد (أذن الله أن ترفع) أمر الله أن تعظم فلايذ كرفيها الخني من القول وتطهر من الأنجاس والأقدار (وبذكر فيها اسمه) يتلي فيها كتابه ويباحث في أحكامه وأفعاله (يسبح له فيها بالغدوّ والآصال) يصلى له بالغداة صلاة الفجر وبالآصال صــلاة الظهر والعصر والعشاءين ووحد الفدّو لأن صلاته واحدة وفي الآصال صلوات وهي جم أصل كــكتب جع أصيل وهو العشيّ وقوله (رجال) فاعل يسبح ومن قرأ \_ يسمح \_ بالبناء للمجهول فيكون مسندا لقوله \_ له \_ ورجال فاعل لما دل عليه يسمح أى يسبح له رجال (لاتلهيهم تجارة) لاتشفلهم تجارة في السفر (ولابيم) في الحضر (عن ذكرالله) باللسان والقلب (واقام الصلاة) أي وعن اقامة الصلاة وحضور المساجد لذلك (وإيتاء الركاة) المفروضة (يخافون يوما تتقلب فيه القاوب والأبصار) أي هؤلاء الرجال وان بالغوا في الطاعات من العسلاة والزكاة وذكر الله وجاون خائفون لأنهم يعلمون انهم ماعبدوا الله حق عبادته وماقدروه حق قدره ويخشون يوما تضطرب فيه وتتغيرالقاوب فتفقه مألم تكن تفقه وتبصرالأ بصار مالم تكن تبصر وتنخشى الهلاك وتطمع في النجاة (ليجزيهم الله أحسن ماعمادا) يقول اشتغاوا بذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة ليجز يهـم الله أحسن ماعماوا وهي الحسنات كالها وهي الطاعات فرضها ونفلها . وأما غيرالأحسن وهي المساوي فهو يففرها لهم أو بجاريهم جزاء أحسن من أعمالهم من عشرة الى سبعمائة ضعف (ويزيدهم من فضله) فهولا يقتصرعلى مكافأتهم على أعمالهم (والله يرزق من يشاء بغير حساب) اكمال قدرته وسعة احسانه وفضله (والذين كـفروا أعمـالهم كسراب) وهو مايري في الفلاة من ضوء الشمس وقت الظهر يسرب أي يجري على وجه الأرض كأنه ماء يجري (بقيعة) جم قاع وهو الأرض المستوية (يحسبه الظما ّن ماه) يظنه العطشان ذلك (حتى اذا جاءه) أي جاء الى ما توهم انه ماء (لم يجده شيأ) كما ظنه (ووجدالله) أي جزاء الله (عنده) عندالكافر (فوفاه) أعطاه (حسابه) جزاء عمله وافيا كاملا (والله سريع الحساب) لايشغله حساب عن حساب \* روى انها نزلت في عتبة بن ربيعة ابن أمية تعبد في الجاهلية والتمس الدين فلما جاء الاسلام كفر . وقوله (أو كظلمات) عطف على كسراب ــ يقول الله ان أعمال الكفار إن كانت حسنة فهي كسراب الخ وان كانت سيئة فهي كظامات (في بحرلجي) ذى لج أى عميق واللج معظم الماء (يغشاه) يفشي البحر (موج من فوقه موج) أي أمواج مترادفة متراكبة (من فوقه) من فوق الموج الثاني (سحاب) غطى النجوم وحجب أنوارها هذه (ظلمات بمضها فوق بعض) أى ان البحريكون قعره مظلما جدا بسبب غمورة الماء فاذا ترادفت الأمواج ازدادت الظلمة فاذا كان فوق الأمواج سيحاب بلغت الظلمة حدا لايطاق (اذا أخرج يده) وهي أقرب مابري اليه (لم يكديراها) لم يقرب أن يراها

فنسلاعن رؤيتها (ومن لم يجمل الله له نورا) ومن لم يوفقه لأسباب الهداية (هَا له من نور) وأما الموفق فله نور على نور كما تقدم في مثل المشكاة . وأعلمأن الآيات المتقدّمة قداشتملت على ﴿ تُعلين \* النَّمَط الأوّل ﴾ تسبيح الرجال الذين لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله في مثل المشكاة ﴿ والمُط الثاني ﴾ السحاب المندعج في مثل أعمال الذين كفروا أذا كان فوق لأمواج الهائجة في البعدو اللجي الخ لذلك أخذ يذكر مايناسب الأوّل قائلا سبعمانه ان كل من في السموات والأرض يسبحون له وخصص نوعا منها بديع الصنع عجيب الوضع والإِحكام وهي الطيرحال كونها صافات باسطات أجنعتها في الهواء مع ثقـــل أجسامُها فبالحَــكُمة ارتفاعها و بالنظم البديم طيرانها مخالفة لسائرالدوابالأرضية إذ قويت على مخالفتها ومغالبة القوّة الجاذبة الأرضية فعلت الى الجوَّ وعاشت في الهواء الطلق فدلالتها على المبدع الحكيم أقرب وابداعها أحكم كل واحد عما ذكر (قد علم) الله (صلاته وتسبيحه) دعاءه وتنزيهه وذلك إما باختياره كالانسان واما بطبعه كسائرالحيوان والطبر فانها وأن لم تصل كصلاة الانسان فان غرائرها المستمدة من النور الأعلى تستمد الرزق والأحوال من المبدع وهذا الاستمداد والطلب في معنىالدعاء بالفريزة والطبع وهي بما ركب فيها من دقائق الصنعة و بدائع الحكمة وماحليت به من الريش الناعم البهج المجوف الخفيف والمناقير المحدّدة للساعدة على النهوض في الهوآء . بذلك كُه تدل على حكمة نظمتها وحَكيم أبدعها . ألم تراليها كيف كتب الجل والارضاع على ذوات الأربع ولم محمل هي مالاطاقة لها به بل حكم عليها أن تبيض ولم تحمل أذى الله والارضاع خيفة أن يعيقها عن الطيران وخف ريشها وكان مجوّفا ولم يكن لهماكرش ولا أمعاء واستفنى عن ذلك كله بفيره من الحوصلة والقانصة .كل ذلك ابداع واتقان ليتم أمرالطيران بخفة الأجسام \_ فتبارك الله أحسن الخالفين \_ (والله عليم بما يفعلون مه ولله ملك السموات والأرض) فهو يشملهما بعلمه و بملكهما بقدرته ، فبالعل يقدر المسالح و بالقدرة يفعلما يقتضيه العلم من الحسكمة فلذلك كان تدبيرها محكما بحيث خصص كلا بخاصة لايشركه فيها سواه (والى الله المصير) المرجع . ثم أخذ سبحانه يذكر مايلائم ﴿ النمط الثاني ﴾ فقال (ألم تر أن الله يزجى سعماباً) يقول الله بعد أن ذكر في المثل الثاني أن السحاب فوق الأمواج المتراكمة يزيد الجوّظ المات ويوقع الراكب في حيرة أَلَم تر أَن الله يسوق سحابا (ثم يؤلف بينه) أى يضم بعضه الى بعض (ثم يجعله ركاما) متراكما بعضه فوق بعض (فترى الودق) المطر (يخرج من خلاله) من فتوقه جم خلل كجبال في جبـل (و ينز ل من السماء) من الغهام وكل ماغلاك فهو سهاء (من جبال فيها) من قطع عظام تشبه الجبال في عظمها وألوانها (من برد) من المتبعيض واللتان قبلها للابتسداء أي انه ينزل البرد من السماء من جبال فيها . وذلك أن الأبخرة إذا تصاعدت فبلغت الطبقة الباردة من الهواء وقوى البرد هناك اجتمعت وصارت سعتابا فان لم يشتد البرد تقاطر مطرا وان اشتدّ فان وصل الى الأجزاء البخارية قبل اجتماعها نزل ثلجا والا نزل بردا وقد يبرد الهواء بمافيه من البخار بردامفرطا فينقبض وينعقد بخاره سحابا وينزل منه المطر أوالثلج . وهذا المقام قد أوضحته فيا تقدم في ﴿ سورة الرعد ﴾ وسيتضم قريبا (فيصيب به) بالبرد (من يشاء ويصرفه عمن بشاء يكاد سنا برقه) ضوء برقه (يذهب بالأبصار) بأبصارالناظرين اليه من فرط الاضادة وذلك من الحجائب أن السحاب الذي ضرب به المثل في تقو ية الظلمة يكلون منه نور يكاد يذهب بالأبصار فبهذا قد اشتق النور من الظلام والهداية من الضلال . فالسحاب الذي ذكر مشلا لظلمة أعمال الكافرين أصاء الجوّ بنور وأشرق في سائر الأقطار وكاد يخطف الأبصار ولذلك أعقب بما هو من قبيله فقال (يقلب الله الليل والنهار) بالمعاقبة بينهما و بأن ينقص من أحدهما مازاد في الآخر و بتغيير أحوالهما نورا وظلمة وحرا و بردا وغـير ذلك كماكان السحاب ظلمة واشتق منه نورا ابرق الذي يبهرالأبصار (إنّ في ذلك لعبرة لأولى الأبصار) لدلالة لأهل العقول والبصائر على قدرة الله وحكمته

﴿ فصل في علم الحيوان ﴾

اعلم أن الله تعالى لما ذكر مثل المؤمنين بالمشكاة ومثل أعمال الكفار بالسراب و بالظامات وذكر منها السحاب ثم جعل ذلك السحاب موضوع نظر و بحث و بين نظامه وعجائبه وأن الماء ينزل منه أنبعه سبحانه بذكر الحيوانات لأنها من الماء النازل من السحاب . وذلك انه مامن حيوان إلاوهو مركب من مواد أهمها الماء فالماء نزل من السحاب وجرى في النهر وتفر قت منه أجزاء فدخلت في جسم كل حيوان

- (١) فن الحيوان مايتكائر بالانقسام بمعنى انه اذا بلغ أشده انقسم الى اثنين كل منهما الى اثنين وهكذا على التماقب
  - (٢) ومنه ماينقسم الحيوان منه الى عدّة حيوانات
  - (٣) ومنه ما اذا بلغ أشدّه انفجر فرج منه حيوانات صغيرة تمو وتتناسل و يموت هو
- (٤) ومنها مايتناسل بالتبرعم وذلك أنه ينبت على جسم الحيوان نتوء كالبرعم ثم يبلغ فينفصل و يصمير حيوانا مستقلا
- (٥) ومنها مايتناسل بالبيض إذ يتكون الجنين في البيضة كما يحدث في ذوات الفقرات. فنه ما تخرج فيه البيضة من الأنثى قبل باوغ الجنين وتتم حضائتها في الخارج كالطيور و بعض السمك ، ومنها ما تبقى البيضة في الرحم ويتكون الجنين فيسه ثم يولد كاملا كالانسان وذوات الأربع من البها ثم والوحوش والسياع وما أشبه ذلك ، فكل هذه تلد الجنين بعد أن يتربى في بطنها وهذه الحيوانات على اختلاف أنواعها مكونة من الماء مختلطا بغيره عمر جابه متحدا معه وهي
- (١) إما حيوانات فقرية ذات عظام ودم وهي (١) الانسان (ب) وذوات الأربع (ج) والطيور (د) والسمك (ه) والزواحف كالحيات
- (٣) واما حيوانات حلقية قد تركب جسمها من حلقات (١) وهى الحشرات كالذباب وأبى دقيق من كل ماله ستة أرجل (٢) والعناكب وهى ذوات ثمانية أرجل (٣) وماله أكثر من ٤٠ رجلا (٤) وقارض الخشب (٥) والدود
- (٣) واما حيوانات قشرية ليس لها عظام ولادم ولاحلقات تركب منها جلدها وأنما جسمها هلاى قد يحفظ في قشر يحيط به وذلك كالقوقعة وغيرها بما تقدّم شرحه في هذا التفسير
- (٤) وأما حيوانات شعاعية تظهر على شواطئ البحار كالحيوان المسمى ﴿ سمك النجم ﴾ وغيره مما تقدّم شرحه موضحا ولعلها تتضح بأوسع من هذا قريبا

هذه هي أقسام الحيوانات وقد علمت انها كلهاخلقت من ماء أي ان الماء داخل في تركيبها، فتجبكيف ذكر الله السيحاب في مثل أعمال الكفار ثم شرح السيحاب وعجائبه ثم ذكر الحيوان المخلوق من الماء من حيث تركيبه منه وكذلك أكثر الحيوان يتولد من نطفة وانما قلنا أكثر لأن بعضه قد رأيت انه يتولد من نتوء في الجسم أو بالانقسام ، فهذا ليس تولده من نطفة بل ذلك بالانقسام . ور بك يخلق ما يشاء و يختار ما كان لهم الخيرة سبيحان الله وتعالى عما يشركون . واذا فهمت هذه المقدمة عرفت أيها الذكي قوله تعالى (والله خلق كل دابة) حيوان بدب على الأرض (من ماء) وهو جزء مادته أوماء مخصوص وهو النطفة وقد علمت شرحه وافيا كاملا (فنهم من يمشي على بطنه) اشارة الى الزواحف التي هي من ذوات الفقرات كالحيات (ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أر بع) وذلك كالطيور وكذوات الأر بع كما تقدم (بخلق الله مايشاء) مما ذكر ومالم بذكر ومنه ذوات الحلق وذوات القشر والحيوانات الشعاعية ومايمشي على شعة الرجل وعلى ثرجل وعلى أر بعين رجلا ، وهذه تقدم انها من ذوات الحلق (إن الله على كل شئ قدير)

وهو بقدرته نوّع الحياة فلم يخص بها ذوات الفقرات ولاذوات الحلقات ولاالحيوانات ذوات القشر التي جسمها رخو فتراه جعل الحياة سارية عامّة فلايحمجها فقد العظم ولافقد السم ولافقد الحلقات ولافقد القشر . وترى الدودة العارية التي لاعظم لها ولاجلد عائشة فرحة ، وترى نوع الحشرات وحده كالنمل والنباب والبعوض والناموس والجنادب والخنافس والنحل والجعملان ودود القز ونحوها أصنافا كثيرة ربما زاد عمادها على جموع سائر أصناف الحيوات من الدود الى الانسان ، ولقد وجمدوا أن الخنافس وحمدها نحو (٨٠٠٠٠) صنف ولذلك يقدّرون الحشرات المهروفة بنحو (٢٠٠٠ره) ويتوقعون أن تبلغ بما يكشفونه من أنواعها الصفيرة مليون صنف . وهذه الحشرات كلها ماعلم منها ومالم يعلم يمرُّ في دورالتكوِّ بن على ثلاث درجات فهو يكون دودة لدنة المامس تنسل بين التراب أوالأعشاب متصير جندبا صلب القشريث وثبا مم تصير فراشة ذات أجنحة تتلاً لأ بالألوان الزاهية ، وقد تأكل في دورهاالأوّل التراب فتهضمه وتصبيح في دورهاالثاني لاتهضم إلا أوراق العشب الندية . ومنها دود الحرير فهو يكون دودا فشر نقة ففراشة ثم تبيض الفراشة بزورا والبزور تصمير دودا والدود يفرز لعابا واللعاب يصمير خيوطا وهو الحرير يصمنع به غلافا يكمن فيسه وهي الشرنقة ثم يخرج من الشرنقة فراشا بأجنحة يتزاوج ويبيض. ومنها النباب الاعتبادي فهويلق بزورا صغيرة بيضاء تصير دوداً أبيض وهو الدودالمعروف الذي يشاهد في اللحم المنتن والجبن والمش القديم تم يتحقول ذلك الدود الى جنادب تدب لا أجنعة لها ثم يتعقل اليه فراش يطير ومنه الذباب الفارسي فانه يكون في الدور الأوّل دودا أثم يخلع ثويه و يصمير جندبا يدب تحت الماء يتسلق الأعشاب المائية وله قوائم قصيرة بالأجنحة ولايميش إلا في المياه أوالأوحال فاذا جاء أجل انتقاله الى فراش تسلق أوراق العشب وحَلَّم ثوب، (الجندبية) فاذا هوخارج من تحتها ذا أجنعت صفيرة جيلة و بعد قليل تصير كبيرة يطير بها الى حيث يشاء ، وكان الناس قبلا يظنون أن كل دور من هذه الأدوار حيوانا مستقلا فالدودة غير الجندب والجندب غـــير الحشرة الطائرة وهكذا . وأعلم أن الناس يأكلون الجبن واللحم ويرون فيهما الدود ولا يخطر ببالهـم أن هذا الدود هوعين الذباب الذى يطير على وجوههم وطعامهم أنه هو هو وهذا الدود هوالذى يصير جندبا أوشرنقة ثم يصيرحشرة طائرة وهي التي تبيض و بيضها يصير دودًا ، ومن ذلك الناموس فانه يضع بزورًا في الماء تصير دودًا فيه وذلك العود يصير شرنقة وهي تصمير ناموسة وهكذا ، والطريقة لابادة الناموس ردم المستنقعات والآجام أوتفطية سطوحها بالسائل المسمى بترول . وهذه الأدوارالثلاثة لهذه الحشرات مختلفة . فالدودة لاعمل لهماإلاالاغتذاء كالأطفال فى بنى آدم فهـى تنمو وتزيد ثم تنسكمش كما نرى دودة الحرير وقد تسكنسي أو با تنسجه على نفسها من خيوظ فهمي حينًك الشرنقة وهي كجنة محنطة ملفوفة بالأكفان ثم لانلبث أن نرى الحياة أخذت تدب في تلك الجنة رويدا رويدا حتى تبعث من مرقدها وتخلع أكفانها وقدابست ثو با جديدا زاهي اللون من أزرق أوأخضر أوأحر أوذهبي أوعقيقي أو بنفسجي . فتجب من حشرة بهجة اللون بديعة التركيب منقشة صرقشة نشأت من رمّة جافة لايظهر للحياة فيها أثر . ومن هــذا نشأ تقديس المصريين القد ماء للعجملان (جم جمل) فانها تنشأ من رم ماثنة فرمزوا بها للحياة والخصب وأكثروا من رسمها فى كتاباتهم ونقشوها على الهياكل وصنعوا لها التماثيل بأقدار مختلفة وكانوا يصاون لها . فاعجب لصنع الله وكيف خلق هــذه الهجائب ولون الألوان وأبدع الأشكال وحيرالألباب حتى جعل علم الخشرات مدهشا . وقد تأمدم بأوسع من هذا في آخر (سورة الحج) ولعمرى ان المسلمين أحق الأمم بفهم هذه المجالب

أى عدر السلمين فى جهالتهم م يقول الله فى هذه الآيات مه فنهم مهن بمشى على بطنمه ومنهم من بمشى على بطنمه ومنهم من بمشى على أربع يخلق الله مايشاء إن الله على كل شئ قدير مشيرا بذلك الى الاختسلا فى وحسن الصنع الذى رأيت قال انه يخلق مايشاء وقال انه على كل شئ قدير مشيرا بذلك الى الاختسلا فى وحسن الصنع الذى رأيت

وكيف كانت الحشرات موضع الدب للزّم حتى قدس المتدمون من الأم هضها لأن عاماءهم لم يبينوا لهم عجائب إلا عجائبها ولوانهم فتحوا لهم باب العلم على مصراعيه كما نتحه القرآن لم يقفوا في المجائب عند حد الجعلان فقد سوه بل التقديس لصاحب الصنعة الذي زين ونقش وزخرف وأبهيج صنعه وأبدع انقائه وجعل دودة ربما هضمت الطين فتصيرفراشة لاتهضم العلين ولانا كله بل تأكل ماهو ألطف وإن هذا العالم عجيب وربك يخلق مايشاء و يختار ماكان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عمايشركون وههناأر بع لطائف

- (١) في قوله تعالى ـ الله نور السموات والأرض ـ الى قوله ـ كشكاة فيها مصاح ـ الح
  - (٢) وفي قوله ــ والله يرزق من يشاء بغير حساب ـــ
    - (٣) وفي قوله ـ والعلير صافات ـ الخ
- (٤) وفي قوله \_ و ينزل من السماء من جبال فيها من برد \_ الى قوله \_ يكاد سنا برقه يذهب بالأ بسار \_
  - ﴿ اللطيفة الأولى في قوله تعالى \_الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح \_ ﴾

اعلم أن هذه السورة قد بين الله فيها أحكام الزانيــة والزانى وجلدهمـا و بين حكم مَن رمى زوجته بالزنا وعقابه و بين حكم الملاعنة وكيف يتفرّق الزوجان بها ثم قصة الافك وكيف خاض الناس فيه وجعمل هذا الحديث كحديث مريم ابنة عمران في عفتها وانها أحصنت فرجها . ثم أبان كيف يجب أن يعفوالانسان عمن ظلمه كما امتثل أبو بكرالصدّيق رضي الله عنه فعفا عن مسطم ، ثم أمر الرجال والنساء بغض الأبصار وحوم عليهن أن يظهرن زينتهن لغيرالمحارم ثم بينحكم النكاح والمكانبة تكثيرا للنسل في الأولوحفظاللفرج وعتقا للعبيدالذين هم عبادالله و بين انه يجبأن ينفق من المال في سبيل العتق فان المال مال الله والخلق عباده فتحا لباب الحرية لأن نبينا ﷺ أرسل رحة للعالمين ومن رجته لهــم أن يكون دينه فاتحا لباب الحرّية واطلاق العبيد من رقهم . ثم ختم ذلك بأن هذه آيات مبينات ومواعظ للتقين . ولما كانت هذه الأحكام انما أتى بها لتعليم الأخلاق والآداب وحفظ المجتمع بما يقوض دعائمه وتقويته بما يكثر النسل فيه وكان ذلك مقدمات لما هوأعلى صراماً وأجـل" وأعظم وهي المعارف والعلوم أردفه بقوله ـ الله نورالسموات والأرض ـ كأنه تعالى ا يقول أيها الناس لاتلهكم الأحكام الشرعية من الحلال والحرام وأحكام الزنا والنكاح والقذف وما أشب ذلك لاتلهكم عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة كما قال في آية أخرى \_ ياأيها الذين آمنوا لاتلهكم أمو الكم ولا أولادكم عن ذ كرالله \_ . فهمنا كأن الله يقول لاتلهكم أيها الناس أحكام النكاح والقدف والعتق وحده والزنا وعقابه عن «ظائم الامور وجلائلها . أيها الناس أرفعوا رؤسكم الى أعلى. انظروا الى جالى ونورى في شمسي وفي قرى وفي النبات والزهر والنهر . أنالم أخلقكم في هده الأرض لتكونوا فيها خالدين وانما خلقتكم لتعبدوا آمنين أمددا ممأنقلكم إلى دارأجل من هذه ولن تنالوا نلك الدار الجيلة إلا اذا نظرتم جالي وفهمتم بعض حكمي وابتدأ ذلك بقوله ـ الله نور السموات والأرض \_ الخ

وأعلم أن الله جعل هذا المثل نبراسا للعوالم المشرفة . ضربه بما نشاهده كل يوم فى مساجدنا . يقول الله أى عبادى أتريدون أن تعرفوا حكمتى فى خلق . الظروا القناديل المعلقة فى مساجدكم . الظروها ألا ترون أنبو به فيها زيت أحاط بها زجاجة اشتعلت فيها نار فأضاءت المساجد وأنتم تصاون فيها . فهدذا نظام مركب تركيبا أنتج هذا النورالذى أشرق على أبصاركم فأضاء لكم مساجدكم هكذا نورى المشرق فى عجائب خلتى . وههنا أخذ الناس يفكرون فى ذلك التمثيل فقوم خصصوه

- (١) فقالوا ذلك عشيل لح مد عليته
- (٢) وقوم قالوا لابراهيم عاليه الصلاة والسلام
- (٣) وقوم قالوا ذلك الكلم ، مؤمن فعمموا

- (٤) وقوم قالوا . كلا . بل هولكل انسان أي لقواء الدر" اكة
  - (٥) وقوم قالوا بل هولقواه العاقلة
    - (٦) وقوم قالوا هو للقرآن

اختلفت أنظار العلماء في هذا التمثيل على مقدار همهم ومقتضى نظرهم ومقامهم في العلم فن كان لا يعرف إلا الايمان قال به ، ومن كان مغمورا في نور النبقة قال بها ، ومن كان ذا نظرفي السموات والأرض والعالم عمم المثل فتارة أرجعه لنفس الانسان ونارة لقواه الداركة وتارة لقواه العاقلة وهذا أعم الأقوال لأن الانسان يشمل الأنبياء والايمان القائم بالقاوب ، واعلم أن همذا المثل اللفظى الذي جعل مشا كلا لمجائب أجسامنا وعقوانا وادراكنا أشبه بما نصبه الله في الأرض من الأجسام الانسانية إذ أحكم صنعها ونظم أعضاءها وخلق وسوى وقدر وأحكم جعلها العلماء تمثيلا لامور وهي

- (١) كالسفيئة تركبها الروح في بحرالحياة اللحبي حتى تصل الى شاطئ الموت
- (٣) أوكالدارفيهاالسكان المختلفون من القوى الدر"اكة وأعضاء الحسوأعضاء الحركة والهماضة والمحوّرة والفاذية وما أشبه ذلك وفيها أمتعة كالصفراء والدم والبلنم ونحوها
- (س) أوكاللوح والنفس تنقش فيها وترسم وتتعلم حتى اذا علمت ماتطيقه رمت باللوح وراحت الى ربها كما ان الطفل يقرأ في اللوح و يتعلم حتى اذا عرف القراءة المطاوبة ترك اللوح وذهب الى ماير يد
  - (٤) أوكالمدينة والروح ملكها والأعضاء منازلها الح
- (ه) أوكالدكان والروح صاحبها والأعضاء الباطنية متاعها والأعميال تجارتها والربح والخسارة في آخرتها وهكذا . هكذا هذا المثل وهوقنديل المستجد

# ﴿ الوجه الأوَّل من الوجوه السابقة ﴾

إن هذا التمثيل لنور محمد علي فالمشكاة صدره والزجاجة قلب والمصاح فيه النبوة توقد من شجرة مباركة هي شجرة النبوة يكاد نور محمد علي وأصره يتبين الناس ولولم يتكلم به انه نبي كما يكاد ذلك الزيت يضيء ولولم تسسه نار

## ﴿ الوجه الثاني ﴾

المشكاة جوف محمد على والزجاجة قلمه والمصباح النوراندى جعله الله فيه لاشرقية ولاغربية لايهودى ولانصرانى ـ توقد من شجرة مباركة ـ وهوابراهيم عليه السلام ـ نورعلى نور ـ نورقلب ابراهيم ونور قلب محمد عليه وهذان الوجهان متقاربان

# ﴿ الوجه الثالث ﴾

المشكاة ابراهيم والزجاجة اسماعيل والمصباح محمد على الله عمداً مصباحا كما سماه سراجا منبرا والشجرة المباركة ابراهيم لأن أكثرالأنبياء من صلبه للشرقية ولاغريية للها يعنى ابراهيم لم يكن يهوديا ولانصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما للأن اليهود تصلى الى الفرب والنصارى تصلى الى الشرق

#### ﴿ الوجه الرابع ﴾

انه لكل مؤمن وهذا أرقى بما قبله وأوسع مدى على حسب ارتقاء النظر واتساع الفكر فالمشكاة نفسة والزجاجة قلبه والمصباح الايمان في قلب والقرآن يوقد من شجرة مباركة هي شجرة الاخلاص لله وحده وهذا المتثبل وان كان أعم مماقبله فهوقاصرعلى قوم مختصين

## ﴿ الوجه الحامس ﴾

إن هذا تمثيل لما منح الله به عباده من القوى الدر" اكة أعلس التي بها المعاش والمعاد وهي الحساسة التي

فدرك بها المحسوسات بالحواس الخس ، والقوّة الحيالية التي تعفظ صور الله المحسوسات لتعرضها على القوّة العاقلة متى شاءت ثم العاقدلة التي تدرك الحقائق السكاية وتستنج ، ثم القوّة القدسسية التي تجبل فيها لوائم الفيب الخاصة بالأنبياء فهانه مئل لها بالمشكلة والزجاجة والمصباح والشجرة والزيت ، ألاترى رعاك الله أن المشكلة بمعنى الكوة قد شابهتها محال الحواس التي قد رضعت فيها ووجهها الى الناهر ولاتدرك ماوراءها كالعين فانها لاتدرك ماخافها ولكن تدرك ما أمامها ثم انك تعلم أن الانسان اذا أدرك المحسوسات وصوّرت في نفسه صارت في القوّة الخيالية كما يحس به كل انسان فاننا اذا أغضنا أعيننا فانا ندرك في أنفسنا الله الصورالتي رأيناها فهذه القوّة التي حفظت الله الصورالتي وتنبطها ثم إن قوّتنا المفكرة أكبر من هذه القوّة الخيالية فهمي كالزجاجة تقبل صور المدركات وتنبطها ثم إن قوّتنا المفكرة أكبر من هذا المورائي في قوّة الخيال فقول هذا حسن وهذا قبيت وتستنتج فهي كالصباح ، فأما القوّة العاقلة فهي كالشجرة المباركة لأنها تؤدّي هذا حسن وهذا قبيت وتستنتج فهي كالصباح ، فأما القوّة العاقلة فهي كالشجرة المباركة لأنها تؤدّي الميابية الماء في المنابة لماء في المنافق ولاغر بية فذلك انها تجرّد المعاني عن الصور وتخرع القضايا المنافق المنافق ولاغر بية فذلك انها تحرد المائي عن الصور وتخرع القائمة المنافق ولاغر بي بل هوعام المنافية المنافق ولاغر بي فهولا شرق ولاغر بي بل هوعام المنافي ولاغر بي فهوكالقوّة القدسية الخاصة بالأنبياء فهي لشدّة صفائها تكاد تضيء بلعارف من غير تعليم ولا الفكر بي فهوكالقوّة القدسية الخاصة بالأنبياء فهي لشدّة صفائها تكاد تضيء بلعارف من غير تعليم ولا الفكر المنافي المسادس المنافقة المنافقة القدسية الخاصة بالأنبياء فهي الشدّة صفائها الكاد تضيء بالمعارف من غير تعليم ولا الفكر المنافقة القدسية الخاصة بالأنبياء فهي الشدّة صفائها المكاد تضيء بالمعارف من غير تعليم ولا الفكر المنافقة المنافق

إن هذا تمثيل للقوّة العاقلة وحدها. فهنى فى بدء أمرها غالية من العاوم ثم تنقش فيها العاوم بالحواس الحس فتصير كالزجاجة متلاً أنة فى نفسها قابلة للا أنوار ثم تعرف العاوم بفكرها كالشجرة الزيتونة أو بالحدس كالزيت أو بقوّة قدسية كالتى يكاد زيتها يضىء فانها تكاد تعلم وان لم تتصل بهاالعاوم ، فان اتصلت بها العاوم بحيث تتمكن من استحضارها متى شاءت فهنى المصباح فاذا استحضرتها كان نورا على نور

﴿ الوجه السابع وهو أسهلها ﴾

قال ابن عباس ﴿ هذا نورالله وهداه في قلب المؤمن كما يكاد الزيت الصافي يضي، قبل أن تمسه النار فاذا مسته النارازداد ضوأ على ضوئه كذاك يكاد قلب المؤمن يعلم بالهدى قبل أن يأتيه العلم فاذا جاءه العلم ازداد هدى على هدى ونورا على نور ﴾

هذه هي الوجوه السبعة التي ذكرها العلماء. وأنت ترى أن الآية صالحة لها جيعها لأن الأنبياء ونوع الانسان والعقول كلها تشابه تلك القناديل المعلقة في المساجد ، وكأن الله يقول لعباده بهدا المثل انظروا الي هسذه القناديل المعلقة في مساجدكم التي نورت أرضها وحيطانها . هكذا أنا أنرت قلو بكم وقلوب أنبيائكم وعقولكم وحواسكم وأنعمت عليكم بنعمة الحواس والحيال والعقل والقوى المدركة ، فابراهيم ومجد والمؤمنون ونوع الانسان وحواسكم وعقولكم وخيالكم وقواتكم العاقلة ، كل هده أنوار مثلت لها بهذه القناديل . ونوع الانسان وحواسكم وعقولكم وخيالكم وقواتكم العاقلة ، كل هدة أنوار مثلت لها بهذه القناديل . ويرالسموات والأرض ، أنرت السموات بالكواكب والشموس وأنرت السبل والطرق بالنجوم وجعلتها علامات لكم وجعلت كل شئ بحساب ونظام وجعلت هذا القنديل مثالا لكم وأنتم تصلون في مساجدكم فبهذا القنديل أذكركم بنورى في سمواتي بالكواكب والشموس والأقار . وهومثال أيضا للا نوار المشرقية في نفوس أنبيائكم كم حدمد وابراهيم وقواكم العاقلة والحاسة والخيالية وعجائب نفوسكم ، إن نورى مشرق في العالم العالى والسفلي

﴿ عِجَائبِ القرآن في قوله تعالى أيضا \_ الله نور السموات والأرض \_ ﴾

انظرأيها الذكى الى نظم القرآن وعجائبه ، انظر وتحجب ، انظركيف أتى بعد آيات العتق والنكاح والقذف والملاعنسة بآيات النور ، يقول الله أيها المسامون . إياكم أن يشغلكم أحكام الشرع واقامة الحدود ونظام

الأسرات والزواج والعتق والمكانبة وأحكام الحرام والحلال عن النظرالي عجائب خلق ، إياكم أيهاالمسامون أن يصرفكم صارف عن عجائب صنعى ، إياكم أن يصدكم علم الفقه عن علم الكائنات ، انظروا الى السراج الموضوع أمامكم في كوة المسجد ، انظروا ، إن سهواتي فيها سرج من الشموس والأقمار والسيارات . إن عقولكم فيها سرج ، إن أنبياءكم سرج ، إن انبياءكم سرج ، إن المؤمنين سرج ، إن أنبياءكم سرج ، إن المؤمنين سرج ، إني أضأت كل شئ بأنواري وهاوي ظاهرا وباطنا ، إن مساجدكم يسبح فيها قوم بالفدق والآصال فلاتلهيهم تجارة ولابيم ، هكذا لايشغلكم مانقدم من علوم الفقه في هذه السورة وغيرها عن النظر الى مجائب صنعى ، هذا هوالذي فهمته أيهاالذكي من هذه الآية وقوله مدرجال لانلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايناء الزكاة ما اخ

اللهم إنى أسألك أن تقدرنى على اتمام تفسير القرآن وأن تنشره بين المسلمين ، اللهم إنى أسألك أن تنبر بصائرهم كما أثرت السموات والأرض وأشرقت الأرض بنورك ، اللهم ابعث فيهم رجالا منهم يرشدونهم الى مقاصد القرآن فترتق الأمّة الى سبل النجاح وطرق الفلاح

﴿ ايضاح الحكارم على القنديل والمشكاة في المسيحد }

تبين الى فما تقدّم أن الله عزوجل علم قبل أن ينزل القرآن ضعف النوع الانساني وأن المسلمين بعد القرون الأولى سيصبعون قاصرين على الأحكام الشرعية وهم فيها غير ماومين ولامنمومين ولكن اللوم والذم انما يتوجه اليهم لقصورهم واقتصارهم على الأحكام الشرعية ، لذلك تراه في (سورة البقرة) لما ذكر الحيض والرضاع والنفقات والطلاق والعدة والرجعة وما أشبه ذلك فاجأ المسامين بقوله مصافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين \_ ولقد بينا هـذا القول هناك فارجع اليه كأنه يقول للسلمين إياكم أن تشفلكم القضايا والشهود والزواج والطلاق والعدة والمهر والنفقة والعدة وسائر الأحكام الشرعية عن التوجه لله فان هــذه أمور لحفظ نظامكم وارتقاء مدنـكم واســهادكم في الحياة الدنيا . فأما أرتقاء العقول فانمــا يكون بايجاه النفوس الى خالق الكون وذلك بالحافظة على الصلاة والتوجه الى الله فيها . هذا ماكان هناك . والكن اسمع ماهو أعجب هنا . هناك ذكرالصلاة وهنا أتى بمـا هوأعظم مقاما وأبدع إحكاماً . ثم يكتف بالصــلاة بل ذكر المقصود الأعظم من الصلاة ومن جيع هذه الحياة إذ عبر بالنور الذي عمَّ السموات والأرض نور الشمس ونور القمر وتورالسراج. ومانور السراج إلا أثر من آثاراً توار الشمس. ألا ترى إلى الزيت كيف كان في الشجر والشحركيف كان عناصر أرضية والعناصر الأرضية كانت مادّة ساذجة لاصورة فيها والمـادّة قبس من نور العقول المجردة فاضت من ذلك العالم الأقدس بالنظام الأكل فذكر نور السموات والأرض بالكواكب ومثل بالسراج الذي هو أثر من آثار النور العام مثل به لما هو أنم وأكل وهو نور العقول والبصائر . وايضاحه أن نقول . اعلم أن العقل عند الحكماء كأرسطاطاليس وأفلاطون وسقراط والفاراني وابن سينا والغزالي والرازى وابن رشد وأضرابهم إما عقل بالقوّة واما عقل بالفعل واما عقل مستفاد واما عقل فعال وهذه هي التي ضرب لها مثــل المشكاة على حسب الحقيقة وماتقدّم انما هواجبال وهــذه المباحث لايعقلها إلا الحكماء . ولكني سأضرب لك مشلا يوضح المقام لك حتى تطلع على عجائب الحكمة وبدائع العملم وتقف على السر المصون والجوهر المكنون فأقول

تصوّرشابا ذكي الفؤاد رائع الفكر قوى الذهن مستعدا للتجارة فهذه حال أولى وهو في صغرة ثم إن هذا الشاب تعاطى التجارة وأخذيقلب المال لقصدال مج فكسب ألفا و بالألف كسب ألفا أخرى و بهما كسب ألفين وهكذا فهذه حال ثانية . ثم انه اذا اجتمع عنده آلاف ونال الفنى على مقدارطاقته بحيث لايقبل الزيادة وأخذ يقلب المال كاه ممة بعد أخرى فهذه حال ثالثة ، فهذه الأحوال الثلاثة يمكننا أن نسميها على الترتيب

غني بالقوّة وغني بالفعل وغني مستفاد فهو قبل أن يملك شيأ غني بالقوّة أي انه في اكله أن يكون غنيا ومتي ملك شيأ بعد شيّ يقال انه غني بالفعل بالنسبة لما ملكه و بالقوّة بالنسبة لمالايلكه فاذا تم فناه يقال انه غني بالفعل ولم يبق هناك ماهو بالقوّة بالنسبة له فاذا قل المال كرة بعد أخرى يقال أن همذا عني مستفاد. هذا مثال أوّل ﴿ المثال الثاني ﴾ شاب ذك كالمتقدم هوابن ملك فهوقيل أن علك يقال له ملك بالقوّة فاذا مدكه أبوه ولاية بِهُول له قد ملك بالفعل شيأ و بالقوّة شيأ آخر فاذا مات أبوه رولي مكانه قيــل انه ملك بالفعل فاذا ألقى الأوام من المعدد أخرى قبل ملك مستفاد مثلا . هذان الثلان اذا عقلتهما أدركت ما سأوضعه لك الآن فأقول ، أعلم أن العقول الانسانية في أوّل أصها مستعدّة لاقتناص الصور من هذه المادّة التي نفيش فيها فكل امرى في أوّل حياته ينظرو يسمع ويشم ويذوق ويلمس وهذه المذوقات والمشمومات والملموسات والمسعوعات والمصرات صفات المادة وصورها وهذه الصورجلابيب للمادة وقد عدها الحكاء فكانت (٣٦) كالألوان والأصوات الخ فهذه الجلابيب التي كسيت بها المادّة خلق العقل ليكتسى بها و بلبسها فان الطفل نراه مستمدا لفهم ماحوله ودراسته فهوقبل فهم الأشياء عقلها بالقوة لابالفعل أي انه مستعد للتعقل فاذا عقل صورة بعد صورة وعلما بعد علم يقال انه قد عقل شيأ بالقوّة وشيأ بالفعل فماعرفه صارمعقولا بالعقل ومالم يعقله صارمهقولا بالقوة فاذا انتهت معاوماته بأن درس جيع العاومالر بإضية والطبيعية والفلكية والسياسية والأخلاقية بحيث وصل الى مايطيقه نوع الانسان يقال ان له عقلا بالفعل فاذا استحضرهذه المعقولات التي خزنها عنده بعد أن صارت بالفعل يقال أن هذا العقل مستفاد ، هذه هي المراتب الثلاث التي تقدّمت في مثال التاجر وفي مثال ابن الملك . فهذا العـقل المستفاد في نوع الانسان الذي لا يكون إلا لأ كابرالحكماء له نظير في عالم غير عالمنا وهوالعقل الفعال . ومعنى العقل الفعال العقل الذي لم يقتنص عاومه من المادّة بل عاومه مغروسة فيه بفطرته فان المادة قد كسبت الصور اللاحقة بها من ذلك العقل ورسم فيها ماكان مرتسما فيه وجيع الأحوال القائمة به ترتسم في المادة مقسمة عليها وتلك العلوم في العقل الفعال غير منقسمة فيه لكنها منقسمة في المادة موزعة عليها فغراها جعت بين الزرع والحجر والنهر والكوكب الخ ولكن العـقل الفعال جم هـذا كله غير مفر ق ولامنقسم كما ان عقولنا تجمع هـ ندا وهي غير مقسمة ولأمجزأة بل هي واحدة منز هة عن التقسيم كما هومبرهن عليه في كتب الحكمة . وهذا العقل الفعال نسبته الى عقولنا كنسبة الشمس الى أبصارنا . فاذا كانت أيصارنا مستعدة للابصار، ومعنى كونها مستعدة انه لوأشرق نور في الهواء وعلى قرنية المين وعلى عدسيتها وأحضر الصورعلي شبكيتها أدركته ووصلته للعين فهكذا عقولنا اذا أشرق العقل الفعال عليها اشراقا معنويا كاشراق الشمس في الهواء وفي العدين فإن المعانى تتمشل في عقولنا كم رسمت الصور الصورفي القوّة الناصرة فالعقل الفعال كالشمس والعقول كالعيون واشراق العمقل الفعال المعنوى كاشراق الشمس الحسي . فحصول الصور في المقول كحصول المرئيات في أ بصارنا . فاذا حصلت للمقولات في نفوسنا واستنتجنا بها علوما أخرى ـ وهكذا فانه يقال إن العقل عندنا بالفعل بالنسبة لما عرفناه و بالقوّة بالنسبة لما لانعرفه . فاذا ارتسمت العاوم في نفوسنا يقال انها عندنا بالفعل ثم يكون العقل المستفاد ثم إن العقل بالقوّة كأنه مادّة للعقل بالفعل والعقل بالفعل كأنه مادة للمقل المستفاد والعقل المستفاد كأنه مادة للمقل الفعال والعقل الفعال كأنه صورة له

وعلى ذلك يكون هذا الوجود مرتبا في عقولنا من الأدنى الى الأعلى فاننا ندرك البسائط ثم المركبات وندرك الصورالحسوسات التي هي أخس من المعقولات ثم ندرك المكليات ثم تتم عندنا وتكمل وتكون عقلامستفادا فأما في العقل الفعال فان العلوم فيه تتنزل من المكليات الى الجزئيات بلازمان بل هي فيه هكذا أبدا وهي تمكون في المادة من الأدنى للرعلي

#### ﴿ الصورة والمادة والعاني والعقول ﴾

إياك أن تظنّ أن المعاني التي تنقش في عقولنا مثل الصورالتي في المادّة سواء بسواء مكلا ، إن الصور التي في المادة منقوشة فيها م ولقد اعتاد الناس أن يقولوا إن الصورة غير المادة ، ألاتري أن نقش الخاتم شئ والمعدن الذي نقش عليه شئ آخر كما ان الانسان شئ واللباس الذي يلبسه شئ آخر فما هنا ايس كذلك فان المعانى التي تقتنصها عقولنا من المبادة تصبح هي نفس عقولنا . وكما انكِ اذا رأيت صورتك في المرآة لم يكن هناك شيّ غمير الصورة فالصورة هي عين المقور (بالقتح) إذ لامادة هماك فالصورة والمعتور شيّ واحد هَكذا عقولنا - فَسَكَل مَعْنَى عَقَلناه أُوقَضَامًا اقْتَبِسِناها فَهِي هِي عَقُولْنا - فَاللّه أُخر جنا من بطون أمّها تنا لانعلم شيا وجعمل لنا السمع والأبصار والأفئدة فاقتنصنا من المادّة معاومات وتلك المعاومات أصبحت نفس عقولنا لاشئ وراءها فليست صفات لعقولنا بل هي نفس عقولنا كما ان صورنا في المرآة ليست شيأ سوى الصورة فاذا نحن عقلنا أنفسنا فالعقل الذي عقلنا به هو نفس المعقول . فاذن يكون عقلنا عقلا وعاقلا ومعقولا فاذا تعقل الانسان نفسه فالعقل هو العاقل وهو المعقول إذ ليس هناك شيات متغايران كالجسم واللباس عليه وكالمادة والصورة بل هما شيّ واحد . همذا هوالسرّ الذي تراه في ثنايا الكتب الفلسفية قد أوضحته لك على قدر الامكان وبه تعرف كيف انتقل الناس من أدنى الامور إلى أعلاها . فبيناهم ينظرون الألوان والأصوات إذا هم يرتقون الى الكليات اذا هم يفكرون في العقول وقد استكملت عاومها أذا هم يقولون بالعقول المستفادة التي تحضر المعقول متى شاءت اذا هم يرتقون الى العالم الأعلى أي الذي ليس في مادة و يقولون اذا نحن قدرنا هنافي الأرض أن نكون عقولا بمجرَّد الاطلاع على هذه المادَّة وأخذصورها والتصرُّف فيها واننا نلبس ملابسها وتصبح حللا لعقولنا ونذهب بها إلى عالم آخر فأحر بنا أن نقول ان هناك عوالم لم تسكتسب عاومها من المادة بل علومها فيها كامنة . واذاكنا نقول ههنا مادة فيها صورتعلمنا منها وأخــذنا العلم عنها وهي حاضرة أمامنا وأصبحنا عالمين بها فحابالنا ننكص على أعقابنا ولانقول ان هـذا العقل الذي كسبناه منها على منوال العسقل الذي أكسبها هذه الصور ولذلك نرى أنفسنا تحذو حذوه فتنطبع بهذه الصورالتي طبعها ذلك العقل في المادة وهذه العقول التي غرست فينا واستعدَّت لدرس هذه المادة مستمدة من ذلك العقل الفعال والعقل الفعال قد جعل هذه المادة كلوح تقرؤه نفوسنا فتقلده وتدرس ماخطه في لوح الطبيعة وتنحو نحو العقل الفعال لأننا نرى أن الأبناء يسيرون على طبيعة الآباء . فاذا كنا نرى جميع صفار الحيوان تتبع في نظامها وسيرها نظام آبائها ووجدنا عقلنا لما كان عقلا بالقوّة أخذ يسعى سعيا حثيثا حتى استكمل المعقولات فما الذي يمنعنا أن نقول ان العقول الانسانية تحتذي حذو عقسل ليس في مادة وتقلده وتستكمل العلم لتبلغ شأوه أوتقرب من ذلك الشأوكاكان صفارالحيوان يتبعن آباءهن وأن ذلك العقل الفعال فيه النظام غير مستصدث من المادة لأنه لايحتاج اليها . أما عقلنا فهواليها محتاج وعليها يعوّل ولقد أوضعت لك المقام والله هوالولى الحميه.

أفلاننظروتهج كيف ذكرالله قنديل المسجدونور الكواك وأشار بنور القنديل الى أنوار القاوب والى ما ينقش في العقول من المعاني وكيف انتقلنا من مقام الى مقام حتى وصلنا إلى عالم الملائكة 🕝 ولعمري ما ضياء القنديل في المسجد إلا لظواهر الحيطان والسقف والأرض وأن الحقائق في العقول لتفصل تفصيلا وتعرف تحقيقا وقد بين الله ماهوأ جل بما هوأقل لأن ماهوأقل أعرف عندنا وماهو أجل مجهول لدينا . وها نحن أولاء وصلنا من هذا المقال لعالم الملائكة \_ والله من ورائهم محيط\_ \* وقال الشاعر

على نفسه فليبك من ضاع عمره \* وليس له منها نصيب ولاسمهم ﴿ قطرة ماء في تفسير قوله تعالى أيضا \_ الله نور السموات والأرض \_ ﴾

اعلم أن الناس اعتادوا أن يعرفوا عظمة هذه الدنيا بالنظر في السموات والأرض . والقرآن طافح بذلك

وهذا التفسيرقد عنى بهذا أشد عناية ، الله أكبر ، جل العلم ، فهل المكان أحدثك حديثا جيلا بحيباني هذه الدن نعيش فيها تطبيقا على هذه الآية ومن هذا الحديث يتجلى المك أن العلم الحديث أظهر أن جيع ذرات هذه العوالم تفسير هذه الآية وأن هذه الدنيا كاها نورخاقه الله وأن هذا العالم كاه نور واننا نعيش في وسعا النور وأن مانراه من حيوان ونبات وسعاء وأرض و حجر ومدر ، كل هذا ماهو إلا نور متجمد كما بحمد الماء فصار للحجا ، فهذه العوالم التي شرحتها الأم كلها ودكر مجملها القرآن تدخل في هذه الآية ، ومتى سمعت ما أقوله لله الآن و تحققته انشرح صدرك و تحنيت أن ترى هذا النورعيانا وأن تحجب عنك هذه الدنيا وصورها الزائلة و تقتع بحمال لانهاية له ، فهاك اسمع ما يقوله العالم (هنشو) الذي يكتب في ﴿ مجلة هار بر ﴾ الأمريكية في سنة ٢٩٨٦ وهذا القول نشر في مجلات أخرى فأريد أن أسمعك ملخص ما يقوله ولكني أحافظ على الحقائق العامية والمقادير تماما وأورد القول بايضاح يناسب هذا التفسير حتى تعرف نورالله وجاله الذي أشرق في الأرض اليوم وأصبعت عاوم الأم في الشرق والفرب مفسرات للقرآن وهم لا يشعرون ، يقول (هنشو) إن بعض الموسنة عد يكون قطرها ثلت سنتيمستر ، ولاجوم إنك أيها الذكي تعرف هدذا المقياس فهو مشهور المؤن السنتي عزء من مائة من المترق والفر عالى فلنكره

- (١) وأخذ يكبره تقديرا مهارا حتى أوصل قطره الى (١٥) سنتيمترا . يقول ومنى صارت قطرة الماء هكذا أصبحت كثيرة الارتجاف وظهرت عليها ألوان قوس قزح
  - (٢) وإذا كبرناها حتى صار قطرها (١٧٠) مترا زال ظهورقوس قرح ولانرى فيها إلا الماء لاغير
- (٣) واذا كبرنا قطرنقطة الماء قصارمائة ميل ، قال فينئذ تظهر جواهرالماء الصغيرة ويكون كل جوهر صغير من الماء قد صارمثل (الجوزة) حجما وقياس قطره سنتيان ونصف ومعنى هذا أن جوهرالماء المذكور لا يمكن قسمته الى قسمين كل منها ماء بل لا يمكن الانحليله الى العناصرالتي تركب منها ، فهذا هو الجوهرالماني في حدّه الأدنى الذي لايقبل القسمة الى قسمين مائيين بل يحلل الى عناصره الأصلية التي لاتسمى ماء وهما الاكسوجين والادروجين ، وهذا الجوهرالمائي الذي كبرناه وقلنا انه لايقسم اذا أمسكناه فرضا وجدناه أشبه بالحجر صلابة لاتحاد الاكسوجين بالادروجين اتحادا قويا جدا لا يمكن انفصاله إلا بأعمال كمائية لا محل لذكرها والكن هذا الجوهرالمذكور يجب علينا أن نعرف مافيه لأن العلم لاحد له وشوق النفس لانهاية له وفوق كل ذي علم عليم . فا أشوقنا الى أن فدخل هذا الجوهراله غير من النقطة كما دخلنا النقطة وتفر جناعليها ونحن واكبون في سفينة تجرى في ذلك البحرالاجي ، قال فيند نكبرالنقطة مرة رابعة
- (٤) فنجعل قطرها مائة ألف ميل فيصير قطركل جوهر مائى من النقطة المذكورة أكثر من أربعين قدما بعد أن كان سنتيين ونصفا . ولكن هذا التكبير لايفيدنا إلا أمرا واحدا وهو اننا نرى كل جوهر مائى مؤلفا من ﴿ ثلاثة جواهر \* أحدها ﴾ وهوالا كسوجين فى الوسط والآخران واحد عن يمينه وواحد عن يساره وهما من الادروجين . وهده الثلاثة جواهر فردة أى انها لاتنقسم ومهنى انها لاتنقسم انها اذا حالت لانكون أجزاؤها أكسوجينا وأدروجينا بل أشياء أخرى ستعلمها . هذه الجواهر الثلاثة أشبه بخلاء ومسافات لاغبر لامادة فيها وجوهر الاكسوجين الذى فى الوسط عبارة عن قدديل فى المركز تحيط به ست دوائر تبعد عنه قطركل منهما سبعة أقدام تدوران حول مركز من النور . إذن نحن الآن عرفنا الجوهر المائى أوّلا ولما كبرناه وجدناه مركبا من أشياء ليست ماء ولكنها أشياء أخرى فى علم الكيمياء يحلل الماء اليها فى جيع كبرناه وجدناه مركبا من أشياء ليست ماء ولكنها أشياء أخرى فى علم الكيمياء يحلل الماء اليها فى جيع المدارس فى العالم وتكون عبارة عن مواد أشبه بالهواء وهذا معلوم مستفيض ولكن النفس لاترال تريد الزيادة في العلم كما قال تعالى حوقل رب زدنى علما حوقال ابن سينا في قصيدة النفس

أسرع برد جواب ما أنا باحث ﴿ عنده فنار العلم ذات تشعشع

حينئذ علينا أن نعرف ماهذا الاكسوجين وماهذا الادروجين بعد أن عرفنا نقطة الماء وعرفنا أجزاء

کل جو هر منها (٥) إذن تكبر نقطة الماء المذكورة من خامسة ألف من أخرى فتصير أكبر من فلك الأرض حول الشمس وحينئذ يصيرقطرا لجوهرالمائي الذي حدثناك عنه وقلنا انه مركب من الجواهر الثلاتة المذكورة الفردة ثمانية أميال . فحاذا نرى إذن . . نرى أن الدوائرالتي حدّنتك عنها في الاكسوجين والادروجين ماهي إلا خطوط وهمية من النورترسمها نقطة صغيرة من النورتدورحول مركزها في الثانية الواسدة ستة آلاف مليون مليون دورة وهذه النقطة الدائرة هي (الكهرباء السالبة) وصركزها النوري يسمونه (الكهرباء الموجبة) وهذه الدوائرالتي رسمتها النقطة في الاكسوجين والادروجين ماهي إلا كالدوائر التي ترسمها شعلة نحركها نحن بسرعة فترسم دائرة بحسب نظرنا نحن وفي الواقع لاشئ سوى الشعلة . و بهذا البيان عرفنا أن الجوهرالمائي رجع الى اكسوجين وأدروجين . وهـذان آلجوهران الفرديان رجع كل منهما الى نقطتين من النور نقطة يسمونها (سالبة) تدور حول أخرى يسمونها (موجبة) وهـذه التي تدور حول الأخرى تكون أكثر من واحدة وتكون الدوائر على مقدار تصداد النقط الدائرة . إذن الأمر واضح لاموجود إلاالنور فالاكسوجين والادروجين نقط من النور لاغسير وبالدوران السريع صاركل منهما غازا وبالاتحاد بينهما صارا ماء والحقيقة واضحة ، ماذلك كله إلانور ، بق علينا أن نهرف عدد الجواهر المائية التي في النقطة الواحدة من الماء ، يقول العلامة (هنشو) للذكور ان في النقطة من الماء عدد (خس) وأمامه عشه ون صفرا أي خسمائة ألف ألف ألف ألف ألف ألف جوهرمائي وهذا العددالعظيم من النقط المائية ليس مندمجا • كلا • ولامصمتا فهناك أبعاد شاسعة كالأبعادالتي بين الكواكب والشمس وألأرض بالنسبة لأجامها فاذا ألصق بعضها ببعض لم تملاً إلا جزأ من مائة ألف ألف ألف ألف جزء من النقطة . إذن قطرة الماء المذكورة عبارة عن نقط من النور وهذه النقط يدور بعضها على بعض و بشدة السرعة ترى مواد غازية وهذه باتحادها تكون ماء وهناك فضاء بينها بحيث تكون النقط بالنسبة للفضاء أشب بالنيحوم في مداراتها مع البعد الشاسع بينها كالذي بين الأرض والشمس وليس هذا خاصا بالماء وأجزائه مكلا . بل جميع الأجسام من جبل ونبات وحيوان أنوارأو كهرباء متحركة في شكل عناصر متحدة قد بلغ عددها (٩٣) في وقتنا الحاضر سركبات من نقط النور المذكورة إذن جميع عالمنانور وأي قطرة من الماء أوأي قطعة من حديد أوحجر أوطين ماهي إلانقط من النور تدور في فضاء ترسم دوائر من النورالج . فقطرة الماء مثلاأشبه بالمشكاة وهكذاكل قطعة في المبادة ودوائر الأنو ارالحادثة داخلها بسرعة جرى النقط النورية في عناصرها أشبه بزجاجة المسباح والمصباح أشبه بالنقط النورية التي في مركز كل من الاكسوجين والادروجين فها تقدم وهكذا بقية العناصر . فههنا ظهرت المشكاة وظهرت الزجاجة وظهر المصباح و بــ مايوقد منه المصباح فجمله يوقد من شجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولاغربية الخ وهذا هوالذي غاب عن الناس الآن . نم ان وصف شجرة الزيتونة بأنها لاشرقية ولاغر بية ريما يفيد انها ايست من عللنا الأرضى بل من العالم الإلهي الذي لاندركه . اللهم ان قطرة من الماء أصبحت نورا وقطعة من الحجرأصبحت نورا وهذا النور ماأشرق إلا من نورك ولاظهر إلامن جالك ولكنك أريته لنا غيرنور فقدحستنا في حواسنا فرأت الجال غيرجال ولاسبيل لنا إلا أن ندرس جالك الظاهر في عالم الطبيعة الذي حجبنا عنك ولعلنا اذا فارقناه نرجع لعالم النور ونشاهد جال وجهك الحتجب عنا وسناء كالك وبهائك الذى توارى بحجاب الحس ونكون \_ في مقعد صدق عند مليك مقتدر \_ فنشاهد تلك المناظر الحسنة البهيجة إذن هذا العالم ماهو إلا نورمتراكم وجال أحقيب وسفادة اختفت ولاسبيل إلى السسعادة إلا بادراك الحقائق وذلك بالعاوم ، ولقد استبان من هذا

البحث أن قوله تعالى ـ ومن كل شئ خلقنا زوجين ـ قد وصل هذا الى قرار مكين ، فالكهر باء الموجبة والكهر باء السالبة المذكور تان كل منهما زوج وهما زوجان كالذكر والأنثى وهذان الزوجان اتحدا كالذكور والاباث من الحيوان والنبات ، وهذا السرالذي ظهرالآن هوالذي ظهر في الدين الجوسي قبل دخول الخرافات عليه كما تقدم في (سورة الأنبياء) إذ جاء فيه أن الله خلق أصلين وهما الحير والشر وليس يقوم العالم إلا يهما ، ثم جاء المتأخرون منهم فجعاوا الحدير والشر لإلهين لا لواحد كالمتقدمين وهكذا طبع العدد زوج وفرد وعلم الحساب جع وتفريق والعالم ممكب من التنافر والحبة ، فكل هذه عبارات ترجع الى مهنى واحد وهو الذي جاء في قوله تعالى حومن كل شئ خلقنا زوجين لعلكم تذكر ون \_ في علماء اليونان من قال أصل العالم العدد ، ومنهم من قال الكراهة والحب . هذا مافتح الله به في هذا المقام والجد لله رب العالمين

﴿ النور قديما وحديثا في أرضنا ﴾

- (١) المشاعل
- (۲) معایدح الزیت
- (۳) قناديل الشمع
- (٤) زيت البترول المورف
- (a) الغاز الذي هو خلاصة الفحم المحترق الجاري في الأنابيب لانارة المدن
- (٦) خلاصة المادة الكحولية المسماة (اسبرتو) أي بخارها الذي يفشي عادة بغشاء يحفظ ضوأه
- (v) ضوء الكهرباء الذي عم الأقطار الآن أيام كتابة هذا التفسير . انتهى الكلام على اللطيفة الأولى (v) إلى اللطيفة الثانية ﴾ في قوله تعالى \_ والله يرزق من يشاء بغير حساب \_ انظرها في (سورة آل عمران)

﴿ اللطيفة الثالثة في قوله تعالى \_ والطير صافات \_ وهي جوهرتان ﴾ ( الجوهرة الأولى في تسبيح الطير )

إن مقام تسبيح الحيوانات وغيرها قد تقدم في (سورة الاسراء) عند قوله ــ تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن ـ وهكذا في (سورة هود) واستبان هناك أن التسبيح والتحميد من المخاوقات لا يعرفان إلا بقراءة جميع العاوم ومن ذلك دراسة الألوان التي وضحت في (سورة المؤمنون) ومسألة نعات الأحجار في (سورة الرعد) و بيان أن التسبيح والتحميد لغزالوجود وفيهما مسألة الحير والشر وأن المجوس تخلصوا منها بأن للعالم إلهين والاسلام أرجعها للتسبيح والتحميد و بيان أن المسبح والحامد وهو جاهمل كالحشرة المستدفئة بالزهر الملقحة المشجر ولاعلم لها . و بيان أن هذه الانسانية اليوم جاهلة هذا الوجود و بيان أن المستدفئة بالزهر الملقحة الشجر ولاعلم لها . و بيان أن هذه الانسانية اليوم جاهلة هذا الوجود و بيان أن أن الجاد يعقل وأن الأشجار تتعاشق وقد ظهر في الكشف الحديث ووضح في هذا التفسير تعاشق الأشجار أما ان الجاد يعقل فهذا لم تصل له عقولنا و نع عقولنا عرفت أن النبات يحس و يتحرك كالحيوان كاأثبته أما ان الجاد يعقل فهذا لم نصل له غاية الأمم أن العالم الهندى بمصر وتقدم في (سورة الحج) أما كونه يسبح وكون الجاد يعقل فهذا لم نصل له غاية الأمم أن العم اليوم تعرف أن كل جاد متحرك حكات سريعة تعد بمات الالوف في نانية و وقد استبان فها تقدم النا الأمم اليوم تعرف أن كل جاد متحرك حكات سريعة تعد بمات الالوف في نانية وقد استبان فها تقدم النا في معرفة العام التي هي فروض كفايات و بيان أن المفتوح عليه منهم نادر وهم كالمتبلين من أهل الهند في معرفة العام التي رفعوا أنفسهم عن الشعب (انظره هناك في سورة الاسراء) انتهت الحوهرة الأولى

﴿ الجوهرة الثانية في الطيور الرحلة ، مترجم عن الانجليزية ﴾ إن الطيور على ﴿ نُوعِينَ ﴾ نُوعِ يصرف حياته في مكان واحد ولايفارقه ولايذر شجرته أوالمستنقع

الذي يبني فيه بيته و يعيش فيه أكثر من خطوات معدودات إلانادرا جدا . ونوع آخر لايأل جيدا في الحظ والقرحال مدة الحياة وفي جيع العصور فيكون في مكان بضعة أشهر ثم يرتحل آلافاً من الأميال ليصرف بقية السنة في عملكة أخرى ، وهذه الطيورتسمي (طيورا ريالة) لأنها دائمًا على هذه الحال وهذا النوع طائفتان طائفة تألف رحلة الشتاء وأخرى تألف رحلة الصيف . فالأولى تسكن البـلاد الحارّة وقوحل الى البّاردة شمالا والثانية تسكن البلاد الباردة وترحل الحارة جنو باطلبا خرارة الشمس . إن الانسان عند سفره يدفع أجرة السفينة في البحر أوالقطر في البر" . واكن الطيورالرحالة لا يعوزها إلا أجنعتها . فلا أجرة تدفعها ولاسفينة تقلها ولاقطر يحملها في البرّ ، فنراها أسرابا تطير في جوّ السماء مارّة بالبحار وبالمالك المختلفة . إن ارتحال الطيور من أعجب المجاثب العظيمة المدهشة في هذه الدنبا وبدائمها وعجيب نظامها ، قبني فصل الربيع من كل سنة في يوم معين يصل الى أوروبا طوائف من الطير وتبتدئ فتبني أعشاشها في الأمكنة التي بنت فيها في السنة الفائنة وقد يبني العش طير صغير على الطريقة التي بني أبواه بهاالعش" الذي تر بي فيه هو في العام السابق بحيث يكون قريبا منه . وقد يقوم بعض الناس بتمجارب لمعرفة بعض عادات هـ ندا الطير نبيصطادون منها جماعة مم يعلمونها بعلامات خاصة كـدوائر وغيرها ليعلموا هل هذه هي التي تصل في العام القايل . وقد ثبت لهـم بهذه الطريقة أن الطائرالمسمى (الحطاف) بالعربية و ("سوّلو) بالانجليزية الذي يصرف، زمن الشتاء بالقرب من (بحمرة تشادو) في أواسط افريقيا يبني أعشاشه لتربية صفاره سنة بعد سنة في حالط من منزل مخصوص في قرى الفلاحين ببلاد الانجابز . إن طرق السفن البحرية الرئيسية في البحر الأبيض من أوروبا إلى افريقيا ﴿ ثلاثة ﴾ مبتدئة من شبه جزيرة اسبانيا وايطاليا واليونان ، والمسافرون في هذه الطرق على السفن بالبحر الأبيضُ المتوسط زمن الخريف غالبًا يرون أسرابًا كشيرة من (الطيورالرحالة) طائرات جنوبًا إلى بلاد الجزائر و بلاد تونس و بلاد مصر

## ﴿ ماسب رحلة الشتاء والصيف ﴾

وهذا يرد هذا السؤال فيقال لم رحلت هذه الطيور . ولقد أجاب على هــذا السؤال علماء الحيوان الذين هم أقرب الى العلم بأحواله من سائر الناس فقالوا ان نلك الأقطار التي يرحسل لهما ذلك الطير أوفق الى تربيسة صغاره و تغليبته بالأغذية الموافقة لهما . وهذا السبب ذهبوا اليه لأنهم لم يعرفوا الحقيقة بعث أوفى وطريق أقرب فليس من الناس من يعرف السر" في ذلك على حقيقته والله أعلم ، انتهى (ترجم من الانجليزية) هما من الناس من يعرف السر" في ذلك على حقيقته والله أعلم ، انتهى (ترجم من الانجليزية)

إن سفرهذه الطيورالاورو بية الى افر يقيا وسفرالطيور الافريقية الى أورو با أشبه بسفرالناس من إحدى الجهتين الى الأخرى ارتيادا اطلب الرزق وجدا فى طلب العلم وذلك كله عما يعلم الانسان أن الأرض كهامنزل واحد وقد عرف هذه الحقيقة الطير فعسمل بها وقال لى رحلتان رحلة الشتاء ورحلة الصيف ولكن الناس يقاتل بعضهم بعضا على الأمكنة وفاتهم بل جهاوا انهم أسرة واحدة وسيعرفون هذه الحقيقة فى مستقبل الزمان حينا تعم الرحة أهل الأرض (انظر شكل ١) و (شكل ٢)



فوق (الاستانة) والفداء فوق (مدريد) و يصل (نيو يورك) الساعة التاسعة زوالية مساء وهذا ميعاد دخول الاو برا ﴾ وقد حرّك اكتشاف هذه الحشرة اهمام المهندسين والخترعين وأخذوا يتحدّثون متسائلين ولماذا لانفسمل الفكرة فنصطنع طيارة بسرعة هذه الحشرة أوأسرع » وعسى أن يُحقق اهمامهم رغبتهم هذه فيقوموا للانسانية بخدمة جليلة لانقد ولاتمن

﴿ مقاييس السرعة ﴾

نظم القائد (ارنواد) الأمريكي قائمة بمُقاييس السرعة وهي كما يلي

- (١) أعظم سرعة للانسان الراكض ٧١ ميلا في الساعة
  - (٧) سرعته على المزلجة ٧٧ ميلافي الساعة
  - (٣) أعظم سرعة للحصان ٢٩ ميلا في الساعة
- (٤) أعظم سرعة للدر"اجة (بيسكات) ٧٥ ميلا في الساعة
- (٥) أعظم سرعة للدر"اجة البخارية ١١٧ ميلا في الساعة
  - (٦) أعظم سرعة للقطار الحديدي ١٧٥ ميلافي الساعة
    - (v) أعظم سرعة للطيارة ٨٨٨ ميلا في الساعة

﴿ أُسرع طيارة في العالم الاجناح لها والامراوح ﴾

صنع المسيو (شبادلين) وهومهندس فرنسوى شهير نموذ جطيارة بلاجنا حين ولامروحة في مقدمتها ومع هذا فهى تطير ، و يعتقد هذا المحترع أن الطيارة التي تصنع على عط نموذ جه هذا يمكنها أن تقطع من سبعائة الى ألف ميل في الساعة ، فهى والحالة هذه تسبق الشمس اذا بارتها في شوط بين باريس ونيو يورك ، وقد قال المخترع ضاحكا ﴿ انه يتسنى لركاب طيارتى أن يتناولوا الفداء في الجرائد بولفارد بباريس و يشر بوا الشاى في برودواى بنيو يورك ﴾

والمسيو (شباداين) مقتنع بأن طيارته التي أسماها ﴿ جيرو بتر ﴾ ستكون طيارة المستقبل القريب وقد أيد النموذج الذي صديعه لهذه الطيارة أقواله بكيفية مدهشة ، و يبلغ طول بموذجه هدذا محو عشرين قيراطا ولايزيد ارتفاعه على قدم واحد وهو يحاكى الطيارات العادية في هيكلها . وعلى كل من جانبيه دولاب كوف البواخ النهرية أوكالتي كانت مستعملة لبواخ البحار في أوّل عهد البواخ و وكان يقتضي لهذا النموذج عور لا تحر تك تكون قوته ١ من ٧ حصان ووزنه أوقية وربع ، ولما كان محر لله كهذا معدوم الوجود جهز المخترع نموذجه بمحر لا كهر بائى وأوصل اليه التيار بأسلاك لينة من ديمو صغير وضعه على المائدة وما كاد يوصل التيار به من عدم أخذ رفاساها يدوران بسرعة مدم ٥٠٠ دورة في الدقيقة وأخذت تلك الطيارة الصغيرة ترتفع وتدور في الحربة الألمان الطيارة الى أعلى أوالى أسفل . ومبدأ المحترع في طيارته هذه العجيبة هو من قبيل مبدأ المركبة الألمانية المساة (روكن) فالرقان في الطيارة التي نحن بصددها يقومان مقام المروحة التي تكون في مقدمة الطيارة العادية وهما اللذان يدفعان الطيارة ويسيرانها ، ويقول المخترع ﴿ إن سرعة هذه الطيارة ميزة أخرى كما يقول مخترعها وهي ان رفاسها ينساب من الحركات على مبدأ العاروخ ﴾ . ولهذه الطيارة ميزة أخرى كما يقول مخترعها وهي ان رفاسها ينساب من الحركات على مبدأ العاروث في حالة اصابة الحراك بعمل قنزل الطيارة الى الأرض ببطء ينساب من الحركات على مبدأ العاراشوت) في حالة اصابة الحراك بعمل فنزل الطيارة الى الأرض ببطء يقيم خطرالاصطدام الشديد ولايخفي مالهذا الاختراع من الأهمية الكبيرة في عالم الطيران ، انتهت الفائدة الأولى يقيمها خطرالاصطدام الشديد ولايخفي مالهذا الاختراع من الأهمية الكبيرة في عالم الطيران ، انتهت الفائدة الأولى

جاء في الأنباء البرقية في ١٠ يونيو سنة ١٩٢٧ مانصه

#### ﴿ ارتباد القطب الشمالي ﴾

عادالكمة (جورج ولكنس) بعد ماضاله ضاب الدائرة المتجمدة الشمالية ورده على أعقابه وترك وراهه احدى طياراته وسط الثاوج المتجمدة في ساحل (الاسكا) الدمالي وقد قال إن دليله جرايهام طار في ٢٨ مايو الى ابتاه في جريناند ومن هناك إلى مستودة الرقود والمؤنة في أسمار و ليعداول حل المدألة الغامضة عن مهاجرة الطيور الى أقصى الشمال و يتثبت مما اداكانت قارة الانلنتيك التي ورد دكرها في الاساطير موجودة في مكان لم يصل اليه بنوالبشر ولكن البعثة عدات عنها الآن كما عدات في السنة الماضية من جراء الضباب الكثيف وطبقات الثلم المسترة والطيارات يطيران في عالم كه ضباب لا يخترق في انتهت الفائدة الثانية

واى انقلت لك هذا الخبر البرقى لتطلع على غرام الأمم التى يعيش معها المسلمون أوانك الذين يخاطرون بأنفسهم ويعر ضونها للتهلكة في سبيل العلم ، وأى علم هو ، هوعلم الطيور في مهاجرتها . تلك الطيور التي ذكرها الله في القرآن انها مسبحات مصليات فكان على المسلمين أن يعشقوا العلم ليعرنوا مجانب صنع ربهم وليبتهجوا بالجال والبهاء والحكمة والنور ، فهل الأهم التي تدرس كل علم كالأمم النائة ، يقول الله تعالى حقل همل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر أولوا الألباب \_ ويقول \_ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قاوب يعقلون بها أوآذان يسمعون بها فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القاوب التي في الصدور \_ .

### ﴿ اختراع الطيارات ﴾

فى سورة (المائدة) فى آية الغراب وفى (النحل) عند قوله تعالى ــ و يخلق مالاتعلمون ــ تقدمالكلام على البالون والطيارات ورسم بعضها فى سورة النحل اه

﴿ اللطيفة الرابعة في قوله تعالى \_ وينزل من السماء من جبال فبها من برد \_ الخ ﴾

لقد ذكرت لك فيا تقدم في ﴿ سورة الرعد ﴾ مايناسب قوله تعالى \_وكل شئ عنده بمقدار \_ من أص الثلج ، وذلك أبك ترى هناك أشكالا منظمة عجيبة مسدسة الشكل مرسومة في القرن الماضي بهجة المناظر حسنة الأشكال ، ولكني هنا أريد أن أريك مايناسب هذا المقام من عجائب العلم في هذه الآية ﴿ أوّلا ﴾ أبين لك ما كان يعلمه علماء القرن الثاني عشراله عررى من أحم الاسلام إذ كان العلم لديهم قليلا وقد جاء على اسان صلحائم مايناسب كشف العصرالحاضر ﴿ ثانيا ﴾ أذ كرتاك الجبل الثلجية من كتاب عاوم المجميع تأليف العلامة (روبرت براون) الانجليزي ومقالا لفيره في ذلك ﴿ ثالثا ﴾ أذ كرماأ بدعه صديقنامصطفي بك منير في الجعية الجفرافية أمام ، ٢٥ عالما من علماء أورو با تفسيرا لهذه الآية ، فهذه ﴿ ثلاثة فصول ﴾ منير في الجعية الجفرافية أمام ، ٢٥ عالما من علماء أورو با تفسيرا لهذه الآية ، فهذه ﴿ ثلاثة فصول ﴾

﴿ الفصلُ الأوَّل فَمَا جَاءً فِي أَقُوالَ عَلَمَاءُ الاسلامُ فِي القَرُونِ المُتَأْخُرَةُ ﴾

قد ذكرت سابقا في هذا التفسير أن الشيخ أحد بن المبارك الذي عاش في القرن الثانى عشر الهجري كان عالما من أكابر علماء الاسلام وقد لتى الشيخ عبد العزيز الدباغ لذى لم يدرس ولم يتعلم وأن الأوّل قد أدهشه الثانى بعلمه . فلاً سممك ما أجاب به في هذا المقام وأقدّم لك مقدمة فأقول

لقد ذكرت في هذا التفسيرأن العالم الديني في الاسلام بجب أن يكون علمه أوسع من علم الفقه وهاهي ذه الحادثة الآية تبين لك كيف كان الناس في العصور المتأخرة يسألون علماء الاسلام في أغور وأصعب مسائل الطبيعة العويصة ، فانظر كيف سئل ابن المبارك المذكور في ذلك ، وكيف بحث عن الجواب في كلام الفلاسفة الاسلاميين وعلما الحديث وغيرهم فلم يجد طلبته ثم كيف سأل الشيخ الدباغ فأجابه بمالم يعلمه إلاعلماء العصر الحادث ، فهاك البيان وهذا هوالسوال الذي ورد اليه

﴿ الجدلة ، ساداننا الأعلام ، أدام الله بكم النفع للأنام (١) جوابكم في الثلج ما أصله (٢) هل ينزل كذلك من محله منعقدا (٣) وما حله الذي ينزل منه ؟ (٤) ولأى شئ خص بالبلاد الشديدة البرودة ؟ (٥) ولأى شئ خص بالجبال (٣) ولماذا نراه تارة مجتمعا مع المطر وتارة وحده وهوالأغلب (٧) ولأى شئ خصت الجبال وعلو الأرض بالبرودة دون السمهل (٨) وأيضا الصاعقة لاتنزل إلا في البلد الباردة والجبال ومواضع الشجر بخلاف الأرض المستوية الحارة مثل الصحراء فان أهلها بقولون انها لاتنزل فيها فلماذا ﴾ هذا ملخص السؤال ، فلما أخذ يبحث في كلام علماء الاسلام رأى مايأتي

﴿ أَوْلا ﴾ أن أهل السنة والجماعة لم يفيدوا في هددا فائدة . قال إنه قرأ كتب التفسير والحديث وعلم السكلام فما عثر على شئ فيها ، ومن هؤلاء الحافظ السيوطى مع علق درجته في الآثار لم يتعرّض لذلك لافى كتابه المسمى ﴿ الهبة السنية في الهيئة السنية ﴾ وقد وضعه في علم الهيئة لأمثال هذه المسألة ولافي حاشيته على البيضاوى ولافي ﴿ الدّرالمشور في تفسيرالقرآن بالمأثور ﴾ ولافي كتبه الأخرى مع انه أكثرفيها من الكلام على الرعد والصواعق والمطر والسحاب والبرق ، وأيضا لم يتكام على الثلج والبرد ولاعلى سبهما ، قال وانما رأيت ذلك في كلام البيضاوى نقله عن الحركاء ، وملخص ذلك أن البيضار المائي اذا وصل الى الطبقة الباردة صار سيحا اونزلت الأجزاء المائية فهي على أحوال إما أن يكون بردها قليلا فتكون مطرا واما أن يكون بردها شديدا فان جدت قبل الاجتماع فهي نلج وان جدت بعد الاجتماع فهي البرد ، ولما نقل كلامه كله اعترض على البيضاوى في نقله كلام الفلاسفة . هذا هوالذي رآه ابن المبارك في كلام المقدمين ، ثم رجع الى الشيخ الدباغ فعلمه وأجاب بما يأتى

(١) « إن الثالج ماء عقدته الرياح وأصله غالبا من ماء البحرالحيط، وهنا أخذ يشرح ارتفاع البخارف الجوّ وانه يصير مثل الهباء ثم تجتمع أجزاؤه لأجل مافيه من النداوة و ينزل على هيئة الصوف أحيانا وعلى هيئة أخرى أدق منها أحيانا، فهذا أصل الثلمج ، أما البرد فان المسافة بين انعقاده ونزوله غير طويلة وهو من مياه البحور والفدران وانه انماينزل على هيئة الطعام المفتول الغليظ وانما غلظ لأجل مصاكة الرياح له فراجت أجزاؤه في الهواء تحت أيدى الرياح مثل روجان أجزاء الطعام تحت أيدى المرأة في الصحفة فصل فيه فتل مثل ما يحصل في الطعام، قال ولوانه تأخر نزوله ودامت المصاكة لاندهقت أجزاؤه وصار ثلجا ، فهذا بيان أصل الثلمج و بيان الموضع الذي ينزل منه و بيان البرد

(٧) وأما قول كم ﴿ لأى شئ خص بالبلاد الشديدة البرد الح ﴾ فجوابه أن الثلج لايزال على انعقاده حتى يطرأ عليه مانع والمانع بجعله مطرا وذلك المانع هو الأجواء البخارية الصاعدة من الأرض الحاملة للحرارة فاذا لقيت الثلج كسرت برودته فصار مطرا وهذا البخار الحار يكثر في البلاد الحارة والسهول ولذا لايرى فيها ثليج . ولوفرض انه رؤى ذلك لايطول مكثه بخلاف البلاد الباردة والجبال المرتفعة فانه لامانع فيها من بقاء الثلج على انعقاده

(ش) فأماكونه ينزل مع المطر أووحده فذلك لما يأتى . إما ذو بان بعض أجزائه بالأجزاء البخارية المذكورة فينزل الذي لم يذب ثلجا والذي ذاب مطرا ولذلك يكون المطرالنازل معه في الغالب ضعيفا رفيعا مسحوقا مثل الثلج ، واما أنه نزل قبل تمام انعقاده فإن الرباح تحمل ماء فينعقد ثم تحمل ماء آخر فإذا نزلا نزل الأول ثلحا و لثاني مطرا

(٤) وأما اختصاص الجبال وعلق الأرض بالبرودة دون السهل . فجرابه أن ذلك لقرب الجبال والأرض العالمية من الجوّ الذي هو في غاية البرودة . فأما السهول فهمي بعيدة منه

(٥) وأما الصاعقة التي ذكرتموها فان القول بعدم نزولها في الأرض السهلة المستوية الحارّة غير صحيح

فانها نزلت ببلاد (سلمجماسة) وهي أرض مستوية سهلة كانت صحراء ، ولما أثم الجواب قال واعلم أن هذا أخبر به من عاين الامر على ماهو عليه من أرباب البصيرة الخربه الشيخ الدباغ) وقد سأل الشيخ الدباغ أيضا قائلا « هل في السهاء جبال من بردكما قاله بعض المفسرين » أجاب ليس فيها ذلك ، والمرادبالسهاء في الآية ماعلاك فسكأنه يقول من جهة العاق وجمال البرد تسكون في جهمة العاق بحمل الرباح لهما من الأرض الى الجهة المذكورة ، انتهى الفصل الأول

﴿ الفصل الثاني في مقال بعض علماء الطبيعة في عصرنا وماديجه العلامة (روبرت براون) الانجليزي في مقال بعض علماء الطبيعة في كتابه علوم للجميع في

قد جاء فى كتاب « الفلسفة الطبيعية » فى تعريف البرد انه قطع من الجليد متفارتة الحجم فنها ما هو أصغرمن الحمس. ومنها ماهو بقدرالبرتقال ، ومنها ماهو بين هدنين الحجمين . ولا يعرف كيم يتكون ، والظاهر انه يحدت من هبوب ريم شديدة البرد وتتخللها ريم أخرى أحر منها جدا وهى مشبعة رطوبة نقر يبا ولكن تعليل هذه الرياح الباردة عسر وغيرمعروف ، فانظر إلى علماء الطبيعة فى عصرنا الحاضركيف تحيروا فى تعليل البرد ووازن بين هذا و بين كلام (الشيخ الدباغ) الذى قال ان الماء ماعلاك وأن البرد ماهو إلا مادح وجته الرياح من المواد المائية ولم يطل زمنه وشرح شرحا طويلا ضافيا . فلنفض القول فى مسألة الثلم والبرد من كتاب ﴿عاوم للجميع ﴾ فنقول

اعلم اننى قدمت الك في (سورة الرعد) عند السكارم على الثاج انه عند القط بن يكون دائما و يأخذ في الارتفاع شيأ فشيأ . ومعنى هذا أن الثلج دائم في جميع أبحاء الدنيا غاية الأمر أنه مرتفع عند خط الاستواء وهو على الأرض عند القط بن وما بينهما يكون بالنسبة لهما ارتفاعا وانحفاضا . فاقرأ ماذكر ته هناك ثم انظر هنا مايقوله فسترى عجبا عجبا با سترى ما قاله الله في القرآن يشاهد عيانا ﴿ و بعبارة أخرى ﴾ سترى ماعجز عنه هؤول العلماء سابقا وانما شرحه (الشيخ الدباغ) الذي لم يتعلم . قد ظهر له بالمعاينة . سترى أيها الذي ما عباء في القرآن من أن هناك جبالا فيها من بود حقا وصدقا . ومهني هذا أنك الآن ستشاهد صورة الحبال الثلجية المرتفعة فوفنا و تدبيب من المسلمين الذين تركوا جميع العدام وجهاوها حق الجهل ، واذا قرأ المتصلم هذه الآية تحير وقال في نفسه هل الساء فيها جبال من بود ، واذا كان المطر ليس من نفس الساء فيما يكون البرد منها . وكيف تكون هناك جبال فوقنا من بود ، كل هذا كان يحيرني أنا ولم أعرف تمام هذه يكون البرد منها . وكيف تكون هناك جبال أوقنا من بود ، كل هذا كان يحيرني أنا ولم أعرف تمام هذه المحاتى إلا من إيضاح (الشيخ الدباغ) ومشاهدة المناظرالتي ستراها الآن وهي منقولة من الكتاب الانجليزي المحات في الدنيا والا خوة على هذه العاوم ، فاسمع إذن كارم ذلك العلامة ، قال ﴿ إن الناج يظهر في أعلى الجوّ في الدنيا والا خوة على هذه الحارة في المرارة قلى الماليزل في الأرض وعندكل خط من خطوط العرض غاية الأمر أن ذلك الثلج قد يذوب قبل نوله الحالة في الأرض وعندكل خط من خطوط العرض غاية الأمر أن ذلك الثلج قد يذوب قبل نوله الحاراة في الأرض المنابق المنابق المنابع المنابع



( شكل ٣ - صورة ألواح النفير في الأقطار العالمية من الجوَّق تخللتها أشعة الشمس )

ويقول المؤلف قبل ذلك في صفحة ١٧٩ مانصه ﴿ إِن جسم النَّلِج اطيف جدا حتى انه يشغل مسافة الحج من المسافة التي يشغلها المساء (٣٤) مرة . أما عمني الثلج فان الماء الذي يكون منه لا يشغل إلا عشر عمني الثلج . فاذا كان مقدار الثلج عشر بوصات فهذا القدر لا يعادل إلا بوصة واحدة من الماء ﴾ هذا كارته عنى الثلج مرتفع في أعلى الجو . ذلك لأنه خفيف جدا فارتفع . هذا ومن عجب أن الشيخ عبدالعزيز الدباغ المتقدم ذكره يقول فوق ما تقدم في صفحة ١٣٥ من الكتاب المذكور مانصه أن الشيخ عبدالعزيز الدباغ المتقدم ذكره يقول فوق ما تقدم في صفحة ١٩٥٩ من الكتاب المذكور مانصه وكم مرة أنظر الى طرف الماء الموالى المجوّ الذي فيه الرياح فأرى فيه جبالا من الثلج لا يعلم قدر عظمتها إلا الله ﴾ ونرجع الى مانحن فيه فنقول ، ثم إن هذا الثلج الذي رأيته في الشكل المتقدم معرّض لأن ينزل العلمة المنخفضة الحارة فيرجع بخارا ، فاذا فعل الله لحفظه ، خلق له الحيال فتي صادف ذلك جبل

مرتفع اختطفه وضمه اليه ورسا فوقه حتى لاينزل و يبتى ثايجا دائمًا فوق الجبل وهذه صورته ( شكل ٤ )



(شكل ٤ ـ هذه صورة هضبة (موت بلانك) من جبال الالب والجبال المتصلة بها والثلج الدائم المغطى لها) ( جبال الالب تمر بايطاليا وفرنسا وسو يسرا وهذه الهضبة بالأخبرة )

ولعلك تقول عرفنا أن الثلج مرتفع وهوكالجبال ، وعرفنا أن الجبال تحفظه ولكن مافائدة هذا الثلج ومافائدة حفظه . أقول لك ، فائدته أن يحيا الانسان والحيوان والنبات بذلك الثلج الذي نزل من الجوّعلى الجبل ومن الجبل نزل الى النهر ثم ذاب وجرى وهذه صورته (انظر شكل . في الصفحة التالية)

هذه هي معانى الآية . فالثلج شاهدت وشاهدت نظام الله وحفظه له ثم انزاله في النهر . أليس هذا معنى قوله تعالى \_ سنريه\_م آياتنا في الا فاق وفي أنفسهم \_ وقوله \_ ثم إنّ علينا بيانه \_ وقوله \_ وقل الحد لله سيريكم آياته فتعرفونها \_ اللهم إنا تحمدك فقد أريتنا الا آيات وعلمتنا على مقدار درجتنا الأرضية التي خلفتنا فيها فلك الحدولك الشكر . كل ذلك أيها الذكي جاء في الثلج ولكن الآية لم يذكر فيها الثلج بل المذكور فيها هو البرد . فأين البرد إذن . نقول . لقد علمت عما تقدم أن الماء يكون مطرا و بردا و تلجا . فهذه الثلاثة متماورة وغاية الأمر أن البرد يكون نزوله أسرع . لقد علمت أن أمر البردمن الصعوبة بمكان . لقد على فيه القوم حيرة شديدة فتارة تراهم

- (١) يقولون إن الفكرة الأولية في ذلك أن يقال كما ان نسة الصقيع الى الندى كنسبة الناج الى المطر هكذا يقال ان البرد ماهو إلا بمثل لصقيع المطر ﴿ و بعبارة أخرى ﴾ هومطرمنعقد
- (٢) ثم تراهم يتعمقون في البحث فيقولون إن البردلا يكون مباشرة من نفس المطر. ذلك لأنهم رأوه عبارة عن كرات صغيرة جدا من الجليد الصلب منسوجة متجانسة مصمتة دات سطح أملس وقد عللوا ذلك بأن المطركان أوّلا في طبقة حار"ة من الجوّ الأعلى ثم سقط فجأة الى جوّ أدنى منه فيه تيارشديد البرودة فأثر فيه



( شكل ٥ – صورة الطرف الأدنى من الجرف الثلجي في (الرون) مجا بي (فركا) منحدرا الى

فكوره مرات جليدية ثم نسجه نسجا كما تقدم

(٣) ثم انها م شاهدوا أنواعا من البرد بهيئات حبوب بيضاء غير شفافة أى انها لاترى ماوراءها كأنها صورص غيرة لكرات الثلج لا انها صوراقطرات المطر وهذه تشاهد كثيرا نازلة مع قطرات المطروالة طعة من البرد إذ ذاك مركبة من حبات صغيرة منه بحيث لابزيد قطرالواحدة منها عن عشرالوصة أى نحور بعسنتيمة وقد غطيت بطبقة من الجليد ، وقد عللوا ذلك بأن البرد أولاكان ألواعا ثلجية في أعلى الجوّالذي استدت برودته ثم نزل الى جوّ حار فأخذ يذوب فيه وقد ل أن يتم ذو بانه نزل الى جوّ بارد قرب الأرض ، هنالك جد فصار بردا ولكن آثار الثلج لاتزال ظاهرة في خلال أجزائه ، هذا آخر ما ذكروه ، إذن يكون الأمر دائرا بين هذه الأحوال ، مطرجد فصار العجد فصار جليدا ، والجليد اجتمع فصار بردا متجانس الأجزاء بين هذه الأحوال ، مطرجد فصار الله فصار بردا ، هذا ما يخص ماجاه في كتاب عادم للجميع في

والدليل على أن البردكان أوّلا ثاجا ماستراه في هانين الصورتين الجيلتين الحسنتي الشكل البهيدني المنظر

المتلاً المتنين المشرقة من اللتين هما من أعاجيب آيات الله تعالى اللتين رآهما المسهر (ه. ابك) الروسى المغرم بالعلوم وقد نزلا في أثناء عاصفة قوية في جبال (اثر باث) بالقرب من (بحياوي كابنسك) في القوقاز بالقرب من (بحياوي كابنسك) في القوقاز بالقرب من (نفلبس) في (جور حيا) في التاسع من شهر يوليو سنة ١٨٦٩ فرسمهما ونشرهما في المجالة الروسية العلمية في تلك السنة ونقلهما العلامة (رو برت براون) الانجليزي ومنه نقانهما . وقد قال في وصفهما أنهما صورتان بلوريتان هندسيتان مرسومتان بشكاهما في الطبيعة وهما ربحاكا ناأبهج وأكثر تأثيرا في النفس من كل مارآه الناس من أنواع البرد على الأرض الى اليوم (انظر شكل ٢) و (شكل ٧)

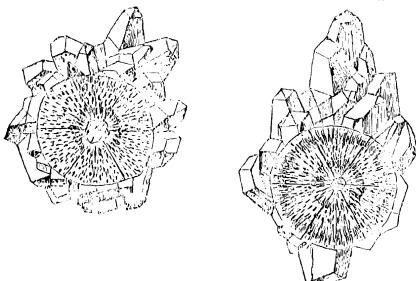

( شكل ٢ وشكل ٧ ــ صورة البرد الحجرى الباورى الشفاف الذى سقط على الأرض في ٩ يوليو سنة ١٨٦٩ م بالقرب من تفليس )

مم قال « إن هاتين الصورتين قالم ركبتا من جزأين القلب والفلاف . أما القلب أوالنواة فهو عبارة عن مادة تلجية تضامّت واجتمعت بهيئتها المستسة . وأما الغلاف الخارجى فليس بنلج كالأوّل وانما هوجليد بلورى الشكل طو بل الحجم بهيئة صورهندسية منظمة جيلة جدا . وكثيرا مانرى لبا صافيا صغيرا من الجليد المسطح الهيئة في داخد البلورات الخارجة . وهاتان القطعتان المرسومتان قد سقطتا في إناه من الحديد والتقطتا وأخذت صورتهما فورا وهما معتمتان في النواة الداخلية وفي الغلاف الخارجي فأما ما بينهما فانه جليد شفاف ذوخطوط ست متقاطعات على هيئة ست زواياكل زاوية ستون درجة وهذه الخطوط تنعدم عند التقائم ابالقلب الداخلي وعند اتصالها بالغلاف الخارجي و يحيط بكل منهما أعمدة مسدسات منتهية بأجسام منشورية الشكل ذات زوايا مختلفة وأضلاع يتساوى كل اندين متقابلين بها . وهناك قطعتان برديتان أخريان جيلتان . أما أولاهما فقد رسمها الضابط (الكابةن ديكا كوز) الاستاذ الفرنسي في الهندسة سنة ١٨١٩ ونشرها في ذلك أولاهما فقد رسمها الضابط (الكابةن ديكا كوز) وهذه صورتهما (شكل ٨)

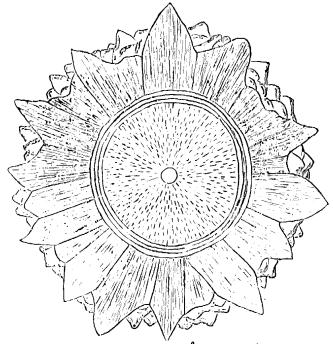

(شكل ٨ - صورة الرسم الهندسي الذي أبان قطعة من البرد الصخرى الباوري الذي سقط في كورة (مديرية) من كورات فرنسا الغربية في الرابع من شهر يوايو سنة ١٨٨٩) ولما سقط ذلك البرد الصخرى في تلك المديريات كسرسةوف المنازل والشبابيك وأضر بأغصان الأشجار ودم مزارع الحقول وقتل الحيوانات وهي ترعى في مراعيها، وهذه القطعة البردية الحجرية مركبة من جليد أبيض غير شفاف متضام بهبئة باورية الشكل ذات نواة صغيرة يحيط بها حيم كبير أزرق ذو خطوط لامعة تمتد من المركز الى محيط الدائرة وفوق ذلك يحيط بها طبقات متضامات وهذه الطبقات الخارجية المحيطة ذات أشكال هندسية ظريفة متصلات بأشكال صغيرات بارزات بينهما، أما ثانيتهما فهي مركبة من طبقات بعضها فوق بعض كطبقات البصلة طبقة زرقاء صافية تليها طبقة بيضاء غير شفافة من الجليد وهذه الطبقات المتعاقبات وصفها العالم الألماني في الظواهر الطبيعية (كيمتز) بأنها من جليد وثلج وتحيط بها طبقة من الجليد، وهده صورتها (شكل ۹)

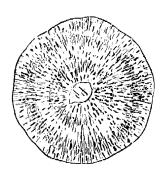

( شكل ه ـ صورة البرد الصخرى ذى الطبقات المتجدات المركز المركبات من جليد أزرق صاف وأبيض غير شفاف الذى رسمه العلامة (ابك) المتقدم ذكره وتاريخ رسمه ) ﴿ بهجة العلم فى البرد الصخرى ﴾

قال المؤلف المذكور أيضا ﴿ إِنَ بِعض القطع البردية التي رآها الناس كانت تزن ثلاثة أرطال انجليزية تقريبا ﴾ ثم قال في صفحة ٢٩٤ من المجلد الثالث ﴿ وقد قيل إنبردا صخريا سقط في (كازورتا) في بلاد اسبانيا سنة ١٨٢٩ كان وزنه أر بعت أرطال ونصف انجابزية تقريباً ﴾ وقال العالم الألماني بالظواهرالطبيعية (كيمتز) ﴿ إن قطعة من البرد سقطت سنة ١٨٥٧ فكانت ساحتها (٢٩) بوصة من ناحيتين وسمكها (٢٨) بوصة ﴾ انهى

واذ فرغت من الكلام على جبال الناج وعلى البرد فراك تنسير الآية بالتدور الطبيعية المرسومة فيما تقدّم والتي سترسم الآن ، قال الله تعالى \_ ألم تر أن الله يزجى سيحا إثم يؤان بينه سـ هذه مدورته (شكل.١)



( شكل ١٠ ـ صورة السحاب المتجع من قطع منفصلة . منقولة من كتاب روبرت براون ) وقوله تعالى ـ ثم يجعله ركاما ـ هذه صورته (شكل ١١)



( شكل ١١ ــ صورة السحاب المركوم منقولة من الكتاب المذكور ) وقوله تغالى ــ فترى الودق يخرج من خلاله ــ هذه صورته (شكل ١٢ انظره في الصفحة التالية)



## ( شکل ۱۲ )

وقوله تعالى \_وينزل من السماء من جبال \_ انظر فى شكل (٣) و (٤) و (٥) فهناك جبال الثلج الدائم فى شكل ٣ وبرولها على جبال الأرض من السماء أى أعالى الجوّ شكل ٤ وهذه الجبال تحفظها واستمداد الأنهار منها تراه فى شكل ٥ إذ يخرج منه نهر الرين . وقوله \_ فيها من برد \_ انظره فى شكل ٦ و٧ و ٨ و ه فهناك أشكال البرد المذكور وقوله \_ فيصيب به من يشاء \_ الح قد نقدم كيف كان البرد يفتك بالبهائم فى مراعبها و يكسر الشبابيك وسقوف المنازل والمزارع وقوله \_ و يصرفه عمن يشاء \_ هذا هو الأعم . وأما قرله تعالى \_ يقلب الله الليل والنهار \_ الح فهو ظاهر فيما تقدم فى التفسير ، وهنا جوهر تان

## ﴿ الجوهرة الأولى في قوله تعالى \_ وينزُّلُ من السهاء من جبال فيها من برد \_ ﴾

قد د قدمت لك أن العقول لاتقبل أن يكون في السماء جبال . وأريدك على ذلك ابى حينها كنت أقرأ هذه الآيات أقول اعلى الجبال جعلت مجازا عن السيحاب . أما الآن فقد ظهر أن جبال الثلج دائمة في الجوّ والحكن المجب أن يقول \_ فيها من برد \_ فلم يقل جبالا من البرد لأن الحقيقة أن الجبال المتقدمة من الثلج لا من البرد والبرد كاتقدم داخل في الثاج كاشرحه العلماء وأوضحه العالم الألماني في الظو اهر الطبيعية فيما تقدم آنفا إذن قوله تعالى \_ فيها من برد \_ لم يتضح إلا في هذا العصر لأن جبال الثلج أنما يكون البرد مجوّلا عن بعنها لا كلها . إذن ذكر \_ من \_ في الآية قد طهر سر" ه الآن ، انتهت الجوهرة الأولى

## ﴿ الجوعرة الثانية ﴾

اللهم الله أنت ذوالجلال وذوالجال . خلقت الانسان من الجال على الجال في الجال فعالمنا كله جال ولكننا غافلون . فاذا يفعل الله معنا . هو برسرحيم . فتح لنا أبوابا كثيرة وهدانا الى كل سبيل عسى أن نرى ذلك الجال . أذكر أنى بعد ماكتبت هذا الموضوع خرجت للرياضة مساء على شاطئ النيل فلمحت الدرارى الحسان لامعات في جوّ السماء ترقص وهي في جلابيب لازوردية مشرقة اللون . فاذا خطر لى فلت في نفسي عجبا وألم عجب . أنت يا الله حكيم ورحيم . أحطنا بكرة سميناها سماء وكاها مرصعة بالدرارى وهي أثمن من الدر فلم ندرك الجال وأغلبنا غافلون فأخذت تفتح لنا أبواب النظر ، ومنها انك عمدت الى بخار الماء في الجو في الماء في المبرودة وصنعت منه جمارة لامعة سميناها بردا وأخذت تكسر بها الشبابيك والسقوف في

المنازل وتقتل بها البهائم في مراءبها ، لماذا هذا ، لأنك لم تخلق هذا العالم إلاللبيحث والعلم ، هذا نتيجة هذه الدنيا ، واذا خر بت بيوت وماتت نفوس وهلكت حقول فذلك باب للعسلم ، لولا هذه الزعجات ماتنبه الناس لهذه الحوادث ولذلك رسمهاالعلامة (ابك) الروسي سنة ١٨٦٩ والضابط (ديكاكوز) الفرنسي سنة ١٨١٩ و بق ذلك للناس ليذكروا ، أهلك البرد بهض ماينفع الناس في الأرض ليوقظهم فاذا رسموا هذه الصوركما رأيت فقد أنوا بعلم دائم نصره القوم في أورو بارنحن هنا نفسر به القرآن ، إذن كل هذه العوالم انما براد بخلتها في النهاية العلم ولاحادثة تحدث في الأرض إلا لها قدم صدق في العظة والاعتبار والاعتبار هنا أكثره على كاعرفت والحدللة رب العالمين

﴿ اعمام الجمال في هذا المقال ﴾

لقد نبين في هدا المقال وفي مواضع كثيرة من هذا التفسير أن جبال الثلج تكون على الأرض عند القطبين وكلما تباعد الانسان عن القطبين واقترب من خطالاستواء ارتفعت تلك الجبال فأعظم ارتفاع لهما يكون عند خطالاستواء أي ان جبل الثلج الذي تقدم انه كالقان المندوف وشاهدت رسمه يكون بعيدا عن سطح الأرض جدا ولايزال يقترب منها حتى يكون على سطحها عند القطبين فأريد الآن أن أزيد هذا المقام جمالا فأقول

ورد في كتب الجغرافيا الحديثة أن تكوّن الشواطئ الشمالية القصوى من آسيا وأورو با وأمريكا أشبه بتاج حول القطب الشمالي . ولقد اتجه العاماء لـكشف تلك الأقطار من ابتداء القرن السادس عشر الميلادي الى الآن ولم ينالوا من العلم بها إلا قليلا لأن الثاج الذي نحن بصدد الكلام عليه يصد السامحين أو يهلكهم وغاية الأمرأن (داڤيس) كشف البوغازالمسمى باسمه في القرن السادس عشر وفي القرن السابع عشركشف (بفان) بوغاز (لنكاحر) ولحكن الثاوج قامت عقبة في طريقه فارتد الى أوروبا . وفي القرن التاسع عشر توجه (جون فرانكاين) الى القطب الشمالي ومات . وهكذا قصدت بعثة القطب عن طريق (بوغاز بهرنغ) فهلكت بين الثاوج . وفي سنة ١٨٦٩ قصدته بعثة أخرى على سفينة ألمانية فطمت الثاوج السفينة وألقت العناية الإلهية بركابها الى ظهرجزيرة سابحة من الجليد سارت بهم حتى ألقتهم على شواطئ جرونلنده الجنوبية سالمین . وفی سنة ۱۸۷۲ کشف (وایر) و (تایبرخت) جزائر (فرانسوا چوزیف) ولم یقدرا أن بجتارًا أكثر من السرجة (٨٢) والدقيقة (٥) . وقصد (كان الأمريكي) القطب سنة ١٨٥٨ فصادفته المصاعب فرجع وقال ﴿ هناك بحرسائل في القطب الشمالي ﴾ . والدكتور (هيس) قصد القطب في مركبات تجرى على الثلج سنة ١٨٧١ فيات عنسد الدرجة (٨٠) والدقيقة (١٦) فرجع أصحابه بعسد مأحطمت سفينتهم فتلقتهم جزيرة من الجليد عامَّة فلبثواعليها سنة أشهر وهي سابحة حتى صادفتهم سفينة على شواطئ (اللبرادور) فنقلتهم اليها وقد كادوا بهلكون ، وفي هـذه الأقطار يرى البحرذا بياض ناصع لكثرة الناوج وترى سطحه مغطى بقطع المعجية مختلفة الأشكال وقد يكمون شكل جبال بمفاوزها ومضايقها ووديانها وقمها . ومنها ماهو على شكل سهول واسعة لامعة . وفي الصيف قد يبلغ سطح بهض هذه الثلوج مئات من السكياومترات المربعة وارتفاعها ينوف على مائة متر وحجمها جلة آلاف آلاف الآلاف من الأستار المكعمة ويضطرها ثقلها أن تغطس في الماء. وقد يكون المختني منها في الماء ثلاثة أمثال ماعلى ظاهره . وتأتى الرياح والتيارات بهده الجبال الثلجية إلى بلاد المنطقة المتدلة فيشاهدها سكان الأرض الجديدة بأمريكا (٥٥) درجة وغيرهم والبرمغطى بالثلج كالبحر هناك . فترى الرياح تأتى مشبعة ببخار الماء من البعدار فيتكاثف بخارها فينزل على الأرض كأنه نديف القطن فيجتمع ويصير جليدا . ومن المجائب أن هذه الأقطار إذا كان الليل فيها (ومعلوم أنه سمة أشهر كالنهار) تلطف حاستا السمع والبصر فتظهر للعين مناظر غريبة كالسراب والهمالات والشموس

والأفحار الكاذبة والشفق النهالى المتقدم ذكره ورسمه في (سورة السكمة) ويكون لهذا الشفق كما تقدم هناك ألوان بهجة وأشكال عجيبة فيظهر كأنه فريسة في الافق أوباب من نورفتح في السماء م فأما قوة السمع فانها تكون عجيبة فاذا سقط حجركان له صوت كصوت المدنع واذا تكلم انسان سمع صوته وفهم كلامه على مسافة الف متر . وليس هناك أبهج من شروق الشهس والنمر فتظهر أنوار الشمس أوّلا شفقا ثم تعظم بالتدريج ولا تعاو الأفق بل تدور حوله والقمر يظهر نوره جليا جدا حتى يستطيع الانسان أن يرى على مسافة (كياو متر) وسكان تلك الأقطار يحتفاه في بظهر الراحات الى القطب الجنوبي فإن المعروف عن أرضه قليل جدا ، وأهم الرحلات الى القطب الجنوبي كانت في القرن الثامن عشرف كمشف ثلاثة من الفرنسيين بعض الجزائر ، وتبعهم (كوك) وكشف جلة أرضين ، وأثبت أن هناك قارة عظيمة ، وآخر درجة وصلوا لها (٧٨) والدقيقة (٩) والثانية (٠٣) (١٨٤٨ – ١٨٤٨) وقطع الجليد أضخم وضخامة الطبقة الثلجية أكثف فيه والضباب هناك مخيم دائماً . والقول العام أن هناك أرضا بالقرب من القطب الجنوبي واستنتجوا من بعض الظواهر أن هناك خيم دائماً . والقول العام أن هناك أرضا بالقرب من القطب الجنوبي عرف علماء طبقات الأرض أن الأقطار الشمالية المتقدّمة فيها مناجم الفحم الحجرى مما يدل على أن الغابات عرف علماء طبقات الأرض أن الأقطار الشمالية المتقدّمة فيها مناجم الفحم الحجرى مما يدل على أن الغابات كانت في قديم الزمان موجودة بهذه الأصفاع

﴿ بهيجة العلم وظهور سر من أسرار القرآن في قوله تعالى \_ ألم تر أن الله يزجى سيحابا \_ الح ﴾

خرجت من المنزل صباحا للرياضة منذشهورهذه السنة ١٩٦٨م وكانت المطبعة لم تصل في طبع التقسير إلا الله (سورة الاسراء) فوقفت على شاطئ نهرالنيل بالقرب من (جزيرة المنيل) وكان نظرى مبتهجا بالأنوار الشمسية المشرقة على سطح ماء النهرالمنعكسة على الشاطئ القريب من سطح الماء فكنت أرى الضوء المنعكس وقت الصباح يعطى ضوء الشمس الأصلى ضوأ أظهر بياصا وأحسن اشراقا . فأما فكرى فقد كان مبتهجا بمسألة (المحار) وتناسله في البحر وأن (المحارة) تلد آلافا من صفارها بلاذكر وهذه المسألة تناسب مسألة المسيح وأقمه . فينها أنا كذلك إذ قابلني هناك صديري مصطفى بك منير ذاهبا الى ديوان التنظيم فسألني المسيح وأقمه . فينها أنا كذلك إذ قابلني هناك صديري مصطفى بك منير ذاهبا الى ديوان التنظيم فسألني قائلا . فيم تفكر . فأجبته بما ذكرته فسر" وقال هذا أمر لم أسمع من تفكر فيه من قبل . هنالك أخذنا نتجاذب أطراف الحديث من قديم وحديث فأخذ يقص "لى قصصا عجيبا . قال ﴿ لقد اجتمع سسنة ١٩٧٥ أى منذ ٣ سنين ببلادنا المصرية باسم الحكومة المصرية نحو (٢٥٠) عالما من علماء الأمم الاوروبية كلهم أعضاء الجمية الجفرافية التي أنا من أعضائها ، ولما كنت أنا منهم ألقيت موضوعي في أمر النيسل وخوجه من خط خطبة في موضوع جليل جيسل . ولما كنت أنا منهم أنقيت موضوعي في أمر النيسل وخوجه من خط خطبة في موضوع على نيل مصرانطباقا تاما الاستواء وأن آية \_ وينزل من السماء من جبال فيها من برد \_ الح منطبقة على نيل مصرانطباقا تاما الاستواء وأن آية \_ وينزل من السماء من جبال فيها من برد \_ الح منطبقة على نيل مصرانطباقا تاما

(١) ألم تر أن الله لم يتخلق نهرا مبدؤه يمر به خط الاستواء إلا النيل

(٢) ألم ترأن تلك الأقطار الاستوائيــة لاتفتأ أنواع البرق تتلاً لا فيها بهيئة فوق المعتاد تمتاز عن برق الدنيا كلها بحيث تكاد تخطف الأبصار وتبهرها مدة عشرة أشهرفي السنة

(٣) وأيضا هناك أخاديد في الأرض غائرة ينزل فيها ماء غزير جدا لايدرى الناس أين يذهب وهكذا

(٤) يخرج البخارمن المحيط الاطلانطيقي والمحيط الهندى أى من جانبي افريقيا فيلتقيان في الجوّقيمطران في خط الاستواء ، وللا ول الاشارة بقوله تعالى \_ يقلب الله الليل والنهار \_ ومعلوم أن ذلك التقليب في خط الاستواء لأن حركة الشمس هناك . وللثاني \_ يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار \_ وللثالث \_ يصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء \_ وللرابع بقوله \_ ألم ترأن الله يزجى سيحابا ثم يؤلف بينه \_ الخ ، قال وكانت الخطبة لكل خطيب لانتجاوز (٧٠) دقيقة فلما سمعوا هذه الخطبة أمّنوا بالاجماع على قولى واعتبروا هذا نورا

اسلاميا . فقات له أيهاالصديق كيف تقول ان نهرالنيل هوالوحيد الذي يمرُّ منبعه بخطالاستواء مع أن هذه المنطقة ينبع منها أنهار كثيرة ، فقال تنبع أنهار ولكن ذلك ليس من نفس خط الاستواء أي ان نهر النيسل هوالوحيد الذي يمر" في خط الاستواء فعلا بمنبعه. أماغير، فيميل قليلا أوكثيرا ثم تبسم وقال لاننس أن هؤلاء علماء الحفرافيا الذبن يفطنون لحكل مايقال على علمهم ، فقلت له فساذا عملوا بعد ذلك قال لما رأوا انطباق تنهر النيل على الآية وقد كنت رسمت خريطة رسما مجسما بحيث صارت الخريطة أطول من الاث حجرات على الأرض وقد رسمتها مجسمة وجبالها مرتفعة ومحيراتها منخفضة وكل ذلك بألوان . وهاهي ذه أريكها الاتن في دار الجمية الجفرافية التي مفتاحها بيدي فأخذني اليها وتفرّجت عليها ودهشت لخر يطة عظيمة مرتفعة عن الأرض بقوائم مستطيلة ضخمة وايست في حجرة بل هي في بهوالمكان فقال انظرفنظرت السقف ومنه تدخل أشعة الشمس فقال ان علماء الجفرافيا الذين أتوا من جيع ممالك أورو باكما أخبرتك همالذين نقاوها بأنفسهم من الداخل الى هنا اعظاما لهـا وجعاوها ملاقية لأشـعة الشمس أشارة لأنها مناطالعــلم والتقديس وسموها ﴿ الحريطة المقدَّســة ﴾ وذلك لأن لهـا آية في كــتاب مقدَّس وهو القرآن . قال وقد فرحوا فرحا عظما . فقلت له باسبحان الله . أيكون هذا في بلدي وعلى مقربة من منزلي ثم اني أجهله مع انك أنت صديـقي . إن هذه أحسن فرصة أن أقص هذا القصص في التفسير وأن ترسم هــذه الحريطة لي . م بعض المعاومات معها فتفضل ورسمها وأرسلها لى فشكرته على صنعه ورسمتها هنا وذكرت ماكتبه على مقتضى ما أفاد به علماه الجغرافيا . ومن عجب أن يجتمع في هذه السورة ﴿ ثلاث عجائب ﴾ الخريطة القدَّسة هنا . ثم خطبة صديـقي الاستاذ (جاد المولي) في شـرف الدبن الاسلامي في جع حافل من عظماً، علماء أورو با وقد أقرُّوه ولم يناقشوه وذلك عند قوله تعالى \_ وكذلك أنزلناه آيات مبينات \_ فسأذ كرها هناك لأنهذا من التبيين الذي نزل به القرآن ، ثم ما كتبته الجهيمة الأسيوية الفرنسوية على الدبن الاسماري بمناسبة كتابي ﴿ نظام العالم والأمم ﴾ فلأمدأ بالخريطة المقدّسة وان كان مافسر به ليس على النهج الذي قدمناه ولكني أردت أن يقف الناس بمدنا على آراء أهل عصرنا

## ( الخريطة القدسة )

لما أرسلها لى صديدتى مصطفى بك منير قال بعد الديباجة . و بعد فرسل معه صورة لوحة (خريطة منابع النيل) التى أبصرتموها فى دار الجعية الجغرافية ومعها نسخة من مختصرالمحاضرة التى ألقيتها فى الجعيسة على أساتدة المدارس والله يحفظكم ويهدينا الى العمل بارشاداتكم المخلص . مصطفى منير أدهم وهذا نص الخطبة المذكورة

﴿ القرآن السكريم ومنابع النيل ﴾

من ألطف الخارطات المعروضة في دارالجعية الجفرافية الملكية المصرية لوحة مجسمة تمثل منابع النيل عند خط الاستواء . فترى جبال (رفتزور) الشاهقة التي ارتفاعها (٥٠٠٠) متر وفي جنو بها جبال (اريزمي) وارتفاعها (٥٠٠٠) متر وقد كساها البرد طيلسانا أبيض وارتفاعها (أرجى السحاب وتألفت أجزاؤه وتراكمت خرج المطرمن خلالها ونزل من السهاء من تلك الجبال الشامخة بلمعان له بريق يخطف الأبصار . وترى على هذه الجبال تجاويف الماء وقد انحدرمنها وجرى الى مجار انشهى للى بعض المبحيرات وتنصرف عن الأخرى ، ترى بحيرة (فيكتوريا نيانزا) ومساحتها (٥٠٠٠) كيلومترا مربعا وارتفاعها عن المبحر (١٠٤٥) مترا وقد أصابها ماء تلك الجبال لأن المبحدة وقعت بينها . وترى بعض هذا الماء وقد انصرف من جبال (رفنزور) و (اريزمي) الى بحيرات (تنجانيقا) وارتفاعها وترى بعض هذا الماء وقد انصرف من جبال (رفنزور) و (اريزمي) الى بحيرات (تنجانيقا) وارتفاعها والبرت ومنسو بها

كنسوب بحيرة (ادوارد) ، وكذلك انصرف بعض ماء (جبال الجون) الى بحيرة (رودلف) وترى الماء في بحيرة (فيكتوريا) يجرى شهالا الى بجار تصب في بحسيرة (كيوجا) وارتفاعها (١٠٣٠) مترا و يخرج من هذه البحيرة نهر فيكتوريا فيصب في بحيرة البرت ، ثم ترى نهرالبرت وقد خرج من بحيرة البرت وانتهى الى أول مجرى النيل السعيد . وتجد فوق اللوحة خطالاستواء حيث يستوى الليسل والنهار مارا بالجزء الشهالى من بحيرة (فيكتوريا نيانزا) قاطعا جنوب جبال الجون الواقعة شرقى البحيرة وجبال (رفنزور) و (اريزمي) التي في غريها ، اختارت الجهية لهدنه اللوحة أحسن مكان عندها فوضعها تحت روشن قاعة المحاضرات الكبرى فنرى أشعة الشمس وقد سقطت عليها نهارا فأكسبتها هيبة ووقارا ، ويخيل الى الناظر البهاكأنه في طيارة عالية عند خط الاستواء وتحته تلك الجبال الشامخة وقد كساها الثاج وتراكت عليها السحب وخرج من طيارة عالية عند خط الاستواء وتحته تلك الجبال الشامخة وقد كساها الثاج وتراكت عليها السحب وخرج من خلالها المطر ونزل من أعلاها بلعهانه الاجيني الذي يخطف بالأبصار منتهيا الى بعض الجهات ومنصرفا عن خلالها المستره وست مدير مصلحة الطبيعيات سنة ١٩٧٧ المناد وأخاد بدكانت غامضة علينا لولا أن كشفها أخيرا المستره وست مدير مصلحة الطبيعيات سنة ١٩٧٧

هذا المنظرالهائل بل السر الإلمى العظيم يستمر على هذه الحال عشرة أشهر في العام. وضع بطليموس سنة مهر ق م خارطة النيل الموجودة صورتها في دارالجعية الجفرافية ورسم عليها منبعا واحدا للنيل فسب ثم جاء بعده بنحو اثنى عشر قرنا الادريسي ذلك الجفرافي الشهير وقال ان النيل يخرج من بحيرتين تصبان في بحيرة ثالثة وهو أقرب الى الحقيقة ومطابق للوصف المبين على لوحة منابع النيل المذكورة

هذا ما أمكنى على قدر طاقتى أن أصفه لك أيها القارئ الكريم عن هذه اللوحة واخالك ملات وصفى وان كان قرب لك على قدر الامكان تصويراللوحة ، ولكن انظر اذن الى ماوصفها الله تعالى به منذ ١٣٤٧ عاما فى كتابه العزيز فقال تعالى وهوأصدق القائلين ألم ترأن الله يزجى سعما عم يؤلف بينه نم يجعله ركاما فترى الودق (المطر) يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من بردفيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار علايقلب الله الليل والنهار إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار على الله بصار

لم تتركة هذه الآية الكريمة نقطة واحدة من وصف اللوحة وما يحصل عند النيل من العوامل الطبيعية من أوّل ما يزجى السيحاب الى أن يجرى ماءه فى النيل إلا وذكره ولاسها ما يحصل من الليل والهار لمناسسة مصادفة خط الاستواء لمكان الك المنابع وما ينصرف من الماء الى الله الأخاديد التى كشفها المستر هرست وما يحصل لأهل اقليم (فيكتوريا نيالزا) من تأثير اهان البرق على أبصارهم وهذا الوصف لا ينطبق على منبع أى نهر آخر غدير النيل السعيد قال تعالى ما فرسطنا فى الكتاب من شئد ولكن أين من يفتح الكتاب و يقرأ انتهى خطابه (انظر شكل ١٣ فى الصفحة التالية)



( شكل ١٧ – صورة الخريطة المقدمة لنبل مصررسم مصطفى بك منيرأدهم )

﴿ مقال عام فى هذه الآيات من قوله تعالى ــ الله نورالسموات والأرض ــ الى قوله تعالى ــ يخلق الله مايشاء إن الله على كل شئ قدير ــ و بيان أن هذه الآية هى سر ملخص ديانات الأم القديمة لاسها دين قدماء المصريين ﴾

انظراً ولا قي دين الصابئين وهم عباد الكواكب وتنجب لما في لغة العائلة (الآرية) أوالهند الجرمانية فان الله عندهم هوالنور أوالشمس ونجد اللفظة الأصلية للنور (ديف) ومعناها النور أواللامع ويشتق منها عند الشعوب المذكورة ألفاظ المدلالة على الله . فني لغية (السنسكريت) (ديفاس) أو (ديواس) أو (ديوا) ويعبرون عن الساء بلفظة (ديوس) وعنداليونان (ذيوس) وعند اللاتين (ديوس) أو (ديوفيس) منها الله الحرب عند أم الشمال والفرنسيون يعبرون عن الحالق (ديوس) مترخة والايطاليون (ديوس) منها معناها إله الحرب عند أم الشمال والفرنسيون يعبرون عن الحالق (ديوس) مترخة والايطاليون (ديوس) والاسبانيون والبرتغال (ديوس) وكاها مشتقة من أصل واحد ، ولاجرم أن نارالفرس ذات علاقة بالنورفترى هذه الأم في مبدأ أمرها لما بهرها من جال النجوم عشقت مبدعها وعبدته وسعته باسم النورعلى مقتضى من كتابى في مبدأ أصل العالم) مع ايضاح أم

فانظر لتعاليم القرآن وكيف أنزل الله هــذه الآية ليدانا على أصــل فطرنا . إن فطرة الانسان كلها عاشقة للنور لأن النورجيل والنور مبدأ الحياة . فاولا أنوارااسهاء والحرارة المنبعثة من الشمس لم يكن على وجه الأرض نبات ولاحيوان . لذلك كانالناس مغرمين بالأنوارسواء أعرفوا الحقيقة أم لم يعرفوها . فاذا أسموا الله بالنور فهمي تسمية أقرب الى الفطرة . فانظر جميع أديان الصابئين التي ذكرتها لك فانها ترجع الى النور المذكور في هذه الآية فهي آية جعت ديانات الأم الفطرية التي تلائم عقول الناس جيعا ثم اعتراها ما يعترى كل حى من البوار فاختلطت تلك الديانات وعبدوا الشَّمس والكواكبُ ثمالأصنام ثم ذهبت وحلَّ محلهاالاسلام . ذلك دين الانسانية جيعها . فانظرواعجب لهـ ذا الدين . نيّ أميّ في جزيرة العرب تنزل عليه آية \_ الله نور السموات والأرض ـ ونفس هذا المعنى هوملخص كل دين نزل على ني قبله . واياك أن يصدّك عن هــذا المعنى أن الأدبان ضالة أوخاطئة أومنسوخة • كلا • ثمكلا • فهذه الديانات كلها كانت في أول أمرها حقا صحيحة والله عزوجل أشرق نوره العلمي على كل طير وكل دابة وكل حشرة وهكذا على الأمم الانسانية . الله لم يستثن من رحمته أحدا وكيف يستثني وهونورالسموات والأرض . هو رحم كل مخلوق ورحم الأمم السابقة وأسبغ النعم عليها ظاهرة وباطنة . ولكن كلما اختلط دين وضل أهله أرسل رسولا آخر حتى جاء الاسلام فشرح كل دين وقال الله فيه \_ الله نور السموات والأرض مثـ ل نوره كشكاة \_ الخ أى فلانظنوا أن الله هوالشمس أوالكواكب . كلا . بل هــذه ضرب أمثال ثم ضهن حفظ هذا الكتاب و بقاءه باللغة العربية ثم خلط أم الشرق بأم الغرب وقال لهم أيها الناس لاتخافوا من الضلال فكل من حصل له شك في دينه فوجـــده غير معقول عنده . فهاهوذا حصن وهوالقرآن فاقرؤه أبها الناس في هذه الأرض . ولقد كنت أرسلت آلافا من الأنبياء ومثات من الرسل فغيرتم أديانهم \_ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليـك ــ لانسجدوا للشمس ولاللقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ــ وانه تعالى جدّ ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شطعًا -

﴿ الكلام على دين قدماء المصريين وظهور أسرار هذه الآية فيه ﴾

اللهم انك قد سحرت بجمالك الذي أشرق في الآفاق عقول العقلاء من جيع الأم وانه يظهر لي أن لله أناسا في كل جيل وأمّة يحنون اليه و يطربون لمنظر جاله الذي أشرق في هذا الكون العظيم • اللهم ان

نجومك الجيدلة وشموسك المشرقة وأقدارك الباهرة وعلومك الساحرة وبهجتك الساطعة قدامت لأت بها قاوب وقاوب فظهر على ألسنتهم وصف ذلك الجال . اللهم إن هذه الدنيا كلها مشهد عرس وموسم أفراح قد نصبت فيه الثريات المشرقات وهن يرقصن بتلألؤ ويتواجدن بترنيج حنى أن أرضنا في الحقيقة لانزال واقصة آناء الليل وآناء النهارفه يكن قال الله فيهم من الملائكة \_ يسبعون الليلوالنهار لايفترون \_ فهي لاتهدأ ولانفتر عن الجرى بما حلت على ظهرها حول الشمس وحول نفسها فرقصها مزدوج كأنها في عرس دائم وفرح هائم . تدورالدورتين على ننهات الراقصات الحسان من كواكب السماء وهي فرحة بما حليت به من اللج كالماس في قطبيها وجبال منه كأنها القطن المندوف في جوِّها وفوقاً على جبالها فهي حسناه وشحت بلماس والجواهرمن جيع جوانبها قدكلك آنا فاآنا بقوسقزح والأزهارالجيلة وارج الزهر وبهجة السحاب ولطف الهواء زينة وبهاء . الكونكاه في عرس متى لحظه العقلاء ، كله نورعنسد من يعقلون ، ليس يشهد هذا العرس من الناس إلاقليل أوائك هم الذين يعقلون لمخلقوا ويدركون لحة منجال مبدع هذه الكائنات لذلك ترى جيع الديانات بحسب حقائقها ترجع الى هذا المبدأ الذي وصفناه ولذلك قال الله تعالى \_ قلماكنت بدعاً من الرسل - فهذا الدين شأنه شأن الديانات الحقة السابقة قبل تبديلها ، انظر ماذا ترى في دين قدماء المصريين فانه قبل أن يشتدّ فيه الشديل جاءت أناشيد على منهج هذه الآية ــ الله نورانسموات والأرض ــ فأنظرمانقلته لك عنهم في (سورة البقرة) من كتاب ﴿ الأدب والدين ﴾ عند قدماء المصريين المترجم حديثًا عن كتب الاورو بيين وذلك في أواخر السورة عند قوله تعالى \_ مثل الذين ينفقون أموالهـم في سبيل الله كمثل حبة - الخ فهناك وصف الله بأنه قد أشرقت شمسه في الأرجاء وتبع ذلك وصف الشمس ونورهاو بهجة الحيوان بها الى آخر ماهناك . هـ ذا ما كتبته هناك فافرأه تجد المجبّ . وأقول هنا قــد جاء في الكتاب المذكورمانصه ﴿ ومن رأى بعض المؤرخين انه لم يكن اعتقادهم أن ثوت هوالشمس نفسها بل هوالجوهر الذي لا شكل له وهوأصل كل شي والذي أنزل الحبة على الأرض. وقد مثاوا (نوت) على شكل قوص الشمس) اتهى

أقول . إذن هؤلاء أصل دينهم كديننا فاننا نقول ان الله مقدّس عن كل الحوادث ولكن هم جعلوا الشمس ضرب مثل له واتون اسم من أسماء الله عندهم

وقال فى صفحة ٩٦ ﴿ وقد وصفوا الون بالرجة والشفقة وحب الخير والملاطفة مع خلائقه وأنه أب لهم عطوف جيل بملاً السموات والأرض بالخير والبركة ولطيف بخلائقه يأسرهم بمحمته ويلطف بالطفل فى الرحم وفى المهد و يعطف على الفرخ فى البيضة وأجرى النيل وأنول الأمطار وعمم المنافع لسائر البلاد وجيع العباد ﴾ اه

وجاه فيه أيضا في صفحة ٢٧ (ان قدماء المصريين وان عدّدوا الآلهة قد وتحدوا فعلا آيام الملك مينا فالله في مدينة (عين شمس) أتوم وفي مدينة منفيس (فتاح) وفي مدينة الاشمونين (نحوت) وفي مدينة طيبة (أمون) . وفي الاقصر (حورس) وفي جزيرة اسوان (ختوم) وهذا كان سبب تعدّد المعبودات عندهم والا فالأصل هو التوحيد) انتهى

وجاء في هذا الكتاب صفحة ٧٧ ما ملخصه

﴿ من هنا ينضح أن معبود الجيع في الحقيقة إله واحد وماهـذه الأسهاء إلا رموز ومظاهر للإله الحقبق الواحد الجامع في ذاته كل الصفات الإلهية ﴾ والى القارئ أنشودتان من أناشيد أهـل طيبة للعبود (أمون) ومنها يتضح حقيقة عقيدتهم في الله الفرد الصمد وهما

﴿ الأنشودة الأولى ﴾

﴿ الْإِلَّهُ الْعَظِّيمُ سَيْدَ جَيْعِ اللَّمْ لَهُ لَا لَا القَصْدَ جَيْعِ الْمُلْانِكَةُ ) أمون رع الأزلى الحق الواحد الخالق كل

شئ السيد المسيطر الذي لم يكن قبله شئ بل هوالموجود قبل كل شئ وكان منذ الخليقة هوقرص الشمس الذي يحيا جميع البشر بظهوره ﴾ ترجت من كتاب (نافيل)

﴿ الأنشودة الثانية ﴾

﴿ الإِله الذي أوجد العشب للحيوان وتُمار الأشجار للإنسان و يسرقوت الأسهاك في البحور وهيأ الغذاء للطيور ووضع الروح في البيضة وأطع البرغوث والبعوض وحنانه شامل لمكل ملتجئ اليه • حى الضعيف من القوى وهو الممجد المحبوب في السهاء والأرض والبحار وتخضع له الآطمة (أقول أى الملائمة) لمجده تعظيما لخالقهم وتبتهج بقر بههم منه وتمجده الحيوانات الضارية في فيافي الصحراء • بهر جمالك العقول وخلب القاوب ) (ترجت من كتاب أرمن الألماني) انتهى ما أردته من الكتاب المذكور

أفلست ترى أن هذا الهيام وهدذا الحب والغرام بمدع هذا العالم ناشئ من قاوب أدركت جاله في هدا الوجود ورجت الشاملة ، فالأوصاف في هاتين الأنشودتين ترجع للجمال الظاهر الذي أبرزوه بهيئة الشهس وللجمال الباطن الذي برجع للرحة الشاملة لما في الأرحام ولكل من على الأرض ، ومن عجب أن آية ـ الله نورالسموات والأرض ـ وماتبعها من أن الطير صافات تسبح لله وتعلى له فيها كثير من معاني هذه الانشودة بل فيها جيع معانيها لأنه ذكر مايشي على رجلين ومايشي على أر بع وما يمشي على بطف بعد ما ذكر الطير ففي هذه الاآيات معاني هذه الانشودة والانشودة التي ذكرتها في (سورة البقرة) فعانيها تقرب بماهنا ولولا خوف الشكرار لذكرتها هنا ولسكني أقول انهم فيها (أولا) وصفوا الليل وظلامه وأن الله يحفظ أرواح الناس خوف الشكرار لذكرتها هنا ولسكني أقول انهم فيها (أولا) وصفوا الليل وظلامه وأن الله يحفظ أرواح الناس وهم ناعون (وثانيا) وصفوا طاوع الشمس وفرح الناس به فيتوضؤن ويلبسون ملابسهم و برفعون أيديهم وتنهض الحيوانات على قوائمها (ورابعا) أن الشمس اذا أشرقت تسبح الأفلاك في بحارهاو تمرح الأمال في بحروا انه خلق سائرالبلاد لامصر وحدها وهكذا ذكروا النيل الذي يحبابه المصريون خبجها وتتلالاً الأنوار على صفحات الماء (وخامسا) ذكروا تصو برالأجنة كاتقدم وارضاع الأم لهن بعدالولادة من تعليمهم اللغات ، ثم ذكروا انه خلق سائرالبلاد لامصر وحدها وهكذا ذكروا النيل الذي يحبابه المصريون ونول الأمطار على الجبال وتقسيم الفصول بأضواء الشمس ، وانتهى النشيد بهذه العبارة (خلقت الأرض ونول الأمطار على الجبال وتقسيم الفصول بأضواء الشمس ، وانتهى النشيد بهذه العبارة (خلقت الأرض

م اعلم أن هذه المعانى التى تتشربها قاوب عقلاء وحكاء الأم غذاء لهم و بهجة فى الحياة الدنيا بل هى السعادة العظمى . المهم ان أمثال هذه البدائع والدّر والجواهر نع عجلت لأناس أنت اصطفيتهم فى الدنيا يجبونك حباجا وقاوبهم والهة بك وامقة لك بهجة بأنسك مشرتبة للقائك ترى الدنيا عروسا أنتجاوتها وكؤسا أنت أدرتها ونورا أنت أبدعته وعرسا أنت أقته وزينة أنت نصبتها . سبحانك المهم جعلت هذه الدنيا دارا تجمع بين حالين حال الجنة وحال النار ، فأما الأمم والدول والممالك وأكترالناس فكل هؤلاء يكتوون بنارها فى احتدام وخصام وجدال وحسد على متاع قليل ، وأما الحكماء الذين اصطفيتهم فوالله انهم مع الناس بأجسامهم وظواهرهم وهم الاتن فى جنة المعارف ، فهم فى الدنيا معك فى أنس وحبور وجال وبهاء ، بك يأنسون و بقر بك يفرحون وشموسك وأقارك ونجومك بهم يطوفون ، هؤلاء هم صفوة الانسانية ومقر الأنوار الالهية . فهم مع الناس فى شقاء بظواهرهم ومعك فى جنة ببواطنهم ، إن الحسد والحقد والغيظ والعداوة والطمع والحرص قد أحاطت بالناس فسلبتهم السعادة ، فأما هؤلاء فانهم غلبت عليهم والحقد والغيظ والعداوة والطمع والحرص قد أحاطت بالناس فسلبتهم السعادة ، فأما هؤلاء فانهم غلبت عليهم

تلك الأبوار المشرقات فازدانت قاومهم . فهم في جنة يحبرون . وهؤلاء وحدهم هم الذين يعقاون قولك ــ الله نور السموات والأرض ــ

﴿ بهجة العلم في تفسير قوله تعالى ـ الله نور السموات والأرض ـ الخ ﴾

اللهم انك أنت المحمود على نعمة العلم والعرفان وجبال الانقان وأبدع النظام . هــذه الاكيات أبانت لنا ﴿ جِالِينَ ﴾ جِالا بدرك سببه بالا بصار وجالا يدرك سببه بالبصائر . فأما الجال الذي يدرك سببه بالا بصار فَهِي هذهُ الأنوار المشرقات من الكواك المحيطة بأرضًا كما أوضحناه . فهذه تدرك أسبابها أبصارنا وهي التي ضربها الله لنا مثلا للأنوارالباطنة التي مصدرها هوالله بلاواسطة هذه المشرقات . وأما الجال الذي يدرك سببه بالبصائر فهو ذلك الابداع الذي ظهرت آثاره في جمال الوجوه واتقان الصور والعطف واللطف والرأفة والرحة والهمام الحشرات والأتمات وخلق الأجنة فى البطون والرحمة التي لاحد لهما والتي قد وضحت في هذا التفسيراً بما وضوح وهذه هي التي ضرب الله المثل لها . فالشمس والكواكب وأنوارها ضربت مثلا للنفحات الباطنة والالهـ أمَّات الجبيبة واحسان التصوير والنقش والابداع . فقوله \_ مشـل نوره \_ الح هو الذي ضرب به المثل . وذكره الطير صافات وازجاء السحاب والتأليف بيّنه وجعله ركاما والزال الودق منه وكذلك البرد وتقلب الليل والنهار وخلق الدواب كلها وتقسيمها الى من يمشي على بطنه ومن يمشي على رجلين ومن يمشى على أربع وكل هذا التدبير لاتصلح الشمس ولاالكواكب لاحداثه وكلاو إذن الشمس والنجوم والكواكب أسباب الأنوار الظاهرة . فأما ذلك التـدبير والابداع فأسبابه خفية تدركها العقول والأفهام . ولقد ذكرت الله آنفا أن قلماء المعربين ذكروا الأمرين معا أمر الأنوار الظاهرة في أناشيدهم من اشراق الشمس وظهور الحركات الحيوانية بها . ومن ظهوراللطف والرأفة والتدبير في خلق الأجنة في الأرحام وأزيد عليه الآن بأنهم لم يكتفوا بذلك النشيد بل انهم فوق ذلك أبدعوا رقصا دبنيا في معابدهم . وذلك الرقس ليتشبهوا بالكواك الجاريات حول الشمس لأن أظهرالأنوار ماتراه العيون من الكواك فاذا تشبهوا بها فقد نسجوا على المنوال الرباني في نظرهم وذلك ليكون ذكر الله قولا بالأناشيد وعملا بالرقص الديني وهذا (مع وجود الفارق) كما اننا نذكر الله بألسنتنا ونعسلي له بحركاننا في القيام والقعود والصلاة أقوال وأفعال فهم كذلك أقوالهم النشيد وأفعالهم مايشبه الرقص ، ولاندرى هل ذلك كان عن أنبياء مثل سيدنا ادريس (سيروستريس) وغيره أم من اختراع علمائهم استناداعلى دينهم ونصوص أنبيائهم . وسيأتى ايضاح هذا الرقص في (سورة الفرقان) عند قوله تعالى \_ تبارك الذي جعل في السهاء بروجا \_ واقد عرف النَّاس الآن أن تاريخه يرجع الى (٥٠٠٠) سنة . جاء في كتاب ﴿ الأدب والدين ﴾ المتقدم أن ذلك لم يكن خلاعة وشهوة بل جعاوه تموذجا المحركات الفلكية وتمثيلا للأنغام الموسيقية . ونقل في هذا الكتاب عن (كستيل بلاذ) أن تمجيد الحالق عند قدماء المصريين أدّاهم إلى انشاد الأناشيد المقدّسة واحداث الرقص اظهارا لسرورهم وأفراحهم وقياما بشكر النع واظهارا للعبودية والخضوع لمقام الربوبية حتى اعتبر قلماء الشعوب أن الرقص جزء جوهري من دياناتهم بل اعتقد المصريون انه من التعاليم المنزلة . انتهى ملخصا

ثم انظر ماذا جرى في الأم الاسلامية في هذا المقام فانك تجد الرئيس (ابن سبنا) في كتاب الاشارات يقول ماملخصه (إن عما يعشق النفوس الانسانية في الحضرة الالهيئة و يجذبها اليه العشق العفيف والصوت اللطيف والعبادة مع الفكر) وقال شراحه إن المراد بالعشق عشق الشهائل لاعشق الصور فان عشق الصور موجب للفسوق والهيام بالحسوسات ، أما عشق الشهائل فهوالذي يدعوالي الجمال الالهي ، وأضرب لك مثلا الآن فأقول ، اننا فرى الزهرة والشجرة والكواكب فلانهيج شهواننا ونفرق طبعا بين هذه و بين الصور الجيلة الانسانية ، فازهرة نحبها ولكنها لانثير شهواننا مباشرة بخلاف منظر النساء فانه مثير الشهوات مباشرة

فينا للشمائل بعقولنا أشبه بحبنا للزهرة المبصرة . ثم إن الصوت اللطيف الذي ذكره (ابن سينا) شرحه العملامة الغزالي في الاحياء في ﴿ كَتَابِ السَّمَاعِ ﴾ في الجزء الرابع منه فأباح السَّمَاع ولم يحرَّمه ولكنه شرطله شروطا كلها ترجع الى أمر واحدرهو أن لايثير آلشهوات فقد ذكر شروطا في السامع وشروطا في المغنى وشروطا في نفس القول المسموع وأبان أن السامع لا يكون فني بهتاج بالسماع وأن المغني اذا كان امرأة هيج الشهوة وأن القول ادا كان فيه خلاعة كذلك ، وقد أطال في ذلك وفصله تفصيلا فارجع اليه . ومن عجب أن العلامة (ابن الطفيل) في محوالقرن الخامس على ما أذكر في كتابه (حي بن يقظان) الذي لخصـته لك في (سورة البقرة) عند قوله تعالى \_ أولم تؤمن قال بلى \_ الخ قد ذكر أن (حي بن يقظان) لما ترعرع في الجزيرة ونظرالكواك مشرقة مغربة أدهشه جالها وقلدهاني حركاتها ودورانها وصار يدورعلي نفسه تشبها بهاحتي يغشى عليه لأنه لم يجد من يقتدي به في حبخالقه وعبادته إلاهذه السيارات الجاريات ودورانها حول الشمس هوعين عبادتها لله . وهذا التخيلجعله يقلدها في القرب من ربه . أفلاتجب معي أيها الذكي كيف رأينا علماءنا السابقين قد بحثوا في العالم العلوي والسفلي ودققوا وكتبوا لنا آراءهــم فلم يذروا بابا من أبواب العلم إلا ولجوه وبحثوه . وانماكتبت لك هـذا لتعلم أن آباءنا لم يكونوا نائمين وأن سلسلة العـلم قد انقطعت بيننا و بينهم وآراؤهم قد خبأت في كتبهم وأن قراء هذا التفسير وأمثاله سيحدثون للشرق نهضة لم يحدث مثلهامن قبل • ثم انظرقول العلامة (ابن سينا) و أن العبادة مع الفكرعند الفلاسفة موازية للعشق العفيف والصوت اللطيف ، وذلك فيأواخ كتاب الاشاراتوكيفكان الناساذا لم يجدوا نبيا يعلمهم العبادة قلدوا الكواكب كم حصل لحي بن يقظان . هذا ما أردت ذكره في هذا المقام استطرادا

﴿ الأنوارالظاهرة والأنوار الباطنة التي ازدانت بها أرضنا ﴾

لقد ذكرت في هدنُه المقال أن أرضَمناً قد أحاطت بها أنوار السكواكب والشمَّس والقمر وهمكذا الهواء اللطيف والثلج والبرد والسحب ، ثم أقول أيضا هنالك أنوار الماء المتلاَّلة في البحار الاستوائيسة التي تلمع أنوارها بأشكال كالقمر وهالته والبرق وأنواره المشرقات بماهنالك من الفسفورالمتحلل من الحيوان البحرى وهذه هي الأنوارالظاهرة التي صارت مناطق تمنطقت بها أرضنا

أما مناطق الأنوارالباطنيّة فهي الحبوانات والنبانات التي أخاطت بالأرض من جيع جهانها كما في (شكل ١٤) و (شكل ١٧)

هذه الأشكال الأربعة ومايليها الى شكل (٢٦) منقولة من والأطلس الحديث، المقرّر في المدارس المصرية تأليف الاستاذين (لبيب أفندي العسال) و (محدأفندي حدان)



( شكل ١٤ - صورة مناطق النبات حول الأرض ) أمن خلق السموات والأرض وآنزل المكمن السماء ماء فأنبتنابه حدائق ذات بهجة ماكان لكم أن تنبتوا شجرها أيله مع الله بل هم قوم يعدلون )

( شكل ١٥]\_ صورة مناطق الحيوان حول الأرض )

فلينظر الانسان الى طعامه أنا صببنا الماء صبا \* ثم شققنا الأرض شقا \* فأنبتنا فيها حبا \* وعنبا وقضبا \* وزيتونا وأنخلا \* وحدائق غلبا \* وفاكهة وأبا \* متاعالكم (ولأنعامكم)



( شكل ١٦ - نبات أفريقيا )

( إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليسل والنهار والفلك التي تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السهاء من ماء (فأحيا به الأرض بعد موتها )



( شکل ۱۷ ـ حیوان افریقیا )

( و بث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون )

( ٨ - (جواهر ) - ثاني عشر )

فانظركيف زين الله أرضنا (بزينتين) زينة أهم أسباب أنوارها ظاهرة وهي الكواكب السهاوية وهي الثاوج والسحب والأنوار وهكذا ، وزينة أهم أسباب أنوارها باطنة وهي صورالحيوانات والنباتات التي أحدثت مناطق حول الأرض زينة لها ، وانحا قلت ان السحب والثاوج وأمثالها أهم أسبابها ظاهرة لأن حوارة الشمس سبب لها ولكن هناك إحكام في الصنع ونظام في الوضع أسبابه خفية فلايشتبه عليك ، ثم ان المناطق الحيوائية والنباتية التي جعلها الله محيطة بأرضا زينة لها بديعة ، فظاهرها جيل ولكن بإطنها أجل لما فيها من التدبير والاحكام في ادراكانها ومنافعها فضلا عن صورها والاحكام في تعقلها أمورمعاشها وتدبير ذريتها عما ظهر كثير منه في هذا التفسير ، وفي هذا المقام (خسة فصول)

( الفصل الأوّل) في ذكر أبواع الحيوان بطريق أوسع و بيان أجل نهجا على طريق تقسيمه في الآية ( الفصــل الثاني ) بهجة العلم . إن الانسان محبوس في عاداته تاركا عقله كما حبس الحيوان في غرائزه وهو في ذلك أقسام على منهج القرآن الكريم

(الفصل الثالث) في عجائب هذه الحيوانات وآثارها في الانسان . وأن الأرض كراقصة بما حلت حول الشمس

(الفصل الرابع) في أن الحيوان كتاب مفتوح للناس قاطبة . وفيه بيان نعيم الحرية وجميم الاستعباد (الفصل الخامس) في أن ماكتبناه هذا نسجناه على طريقة أكابر المتقدمين

(الفصل الأول في ذكر أنواع الحيوان بطريق أوسع وبيان أجل نهجا على منهج النقسيم في الآية ) هاأت ذا أيها الذكر رأيت بعض صور الحيوانات في افريقيا وأمريكا وتقيس عليها ماسواها ، سبحانك اللهسم أنت ضربت نور القناديل أمامنا مشيلا لنورك الذي أشرق على قلوبنا وعلى كل حيوان ونبات وسهاء وأرض ثم قلت \_ ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شئ عليم \_ ، نعم أنت تعلم كل شئ لأنك تعلم ما خلقت ، أما نحن فانك تضرب لنا الأمثال وليس ضرب الأمثال قاصرا على ماضر بته لنا في القرآن. كلا ، إن البعوم التي براها مشرقة في أكناف السهاء والقدم والشمس لم برحقائقها وانحا رأيناها مصفرة جدا ، فكوك الجوزاء الذي براه في السهاء أصغرمن البرتقالة أكبر من شمسنا (٢٥) مليون من والكواك الثابتة كلها كبيرة كشمسنا أوا كبر أواقل ، فهذا الذي براه في الجو الحيط بنا ليس نفس الكواك بل هو ضرب مثل لها . فاذا كان القنديل في مساجدنا ضرب الله بلا لنوره فكم ضرب لنا مثلا لخلوقاته بتصفير صورها في أعيننا ، ذلك لأنه يقول \_ وما أويتم من العلم إلا قليلا \_ والعلم بضرب الأمثال علم قليل . فاذا قبل لنا فلان كالبدر فليس في هذا معني إلا أن وجهه مشرق ولم نعرف صفاته . ولقد قرب الله عزوجل العلم النا والبهاء وأضرابها ولكنها لا تعطينا إلا ضرب مثل وهوعلم قليل العلم الناس اليوم الخيران مثرب الله الأمثال الناس \_ يفتج لنا باب الكواك والحيوانات والنباتات التي ترسم لنا فقوله تعالى \_ و يضرب الله الأمثال الناس \_ يفتج لنا باب الكواك والحيوانات والنباتات التي ترسم لنا فقوله تعالى \_ و يضرب الله الأمثال الناس \_ يفتج لنا باب الكواك والحيوانات والنباتات التي ترسم لنا فقوله تعالى \_ و يضرب الله الأمثال الناس \_ يفتج لنا باب الكواك والحيوانات والنباتات التي ترسم لنا فقوله تعالى \_ و يضرب الله المعمور الذي امتاز بأن الله برينا آياته فيم إذ قال \_ و بريم آياته فائي آيات الله المنات الله تريم آياته فائي آياته المترة المنات الله المورا في عصرنا ، ذلك العصر الذي المتاز بأن الله السائل الماكواك و ويفر المنال الناس \_ يفتح لنا الماكواك و ويضرب الله الماكواك والميوانات والنباتات الله الماكواك والمياله ويماله الكواك ويقوله الماكواك ويقوله الماكواك ويكول الماكواك ويفوله الماكواك ويكول الماكواكول الماكول ا

تذكرون \_ وقال \_ وقل الحدالله سيريكم آياته فتعرفونها \_ فنحن الآن مأمورون أن محمد الله لأنه أرانا آياته بالعاوم المنتشرة اليوم . ولامعني للحمد إلابالعلم بالمحمود عليه بقدرطاقتنا . فلنقرأ عاوم هذه الحيوانات والنباتات ولنجب من تقسيم الحيوان الى ماش على بطنه وعلى رجلين وعلى أربع . وهذه الطريقة هي التي سارعليها علماء الطبيعة في عصرنا إذ يقولون ان الحيوان أدناه خلق قبل أعلاه ، فالماشي على بطنه قبل الطيور والطيورقبل ذوات الأربع

﴿ تَفْصِيلُ الْــكَلامِ عَلَى الْأَقْسَامُ الثَّلاثَةُ المَّاشِي عَلَى بَطُّنَّهُ وَعَلَى رَجِّلِينَ وَعَلَى أَرْ بَعِ ﴾

لما وصلتُ الىهــذا المقام حضر صديرتي العالم المدقق الذي اعتاد أن يحاورني في المسائل الهـامّة في هذا التفسير فاطلع على هذا فقال ماهذا التطويل . أثريد أن تجعل هذه الآية كتابا ضخما . فــاهذا الاكــثار . إن هذا يورث الساَّمة والملل . فقلت له أنا أسألك في قوله تعالى \_ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة \_ فهل تجد في القرآن تفصيل الصلاة والزكاة . • قال لا . قلت فن الذي فصلهما . قال النبي عَلَيْتُهُ فقد بينت السنة الصلاة فقال عِلَيْنِ ﴿ صَاوَا كُمَّا رَأَيْمُونَى أَصَلَى ﴾ وهكذا بين الزكاة فقال ﴿ في كُل أَرْ بَعِين شاة شاة وَاحدة ﴾ وهكذا . قلت ألم يؤلف علماء الاسلام في ذلك كتبا شتى . قال بلي ولوجعت كنب المذاهب من الشيعة وأهل السنة في الصلاة والزكاة وحدها لملائت مكانب عظيمة تملاً مساحات واسعة . قلت الصلاة والزكاة فرض عين وعلم الحيوان والنبات يكونان فرض كفاية بحيث يكون في الأمة من يكفيها بحيث يضارعون في علمهم بهذه العاوم في كثرتهم من يعلمون هذه العاوم في أوروبا والصين واليابان وأمريكا أوأ كثر. هذا من جهة ﴿ ومن جهة أخرى ﴾ لا يقتصر الوجوب على الوجوب الكفائي بلهناك وجوب عيني على كل قادر متفرغ لذلك للتوحيد وللشكر . فشكر الله واجب وكل يشكر على مقدار وسعه لاتكاف نفس إلا وسعها . ولامعني للشكر بغمير علم بنعمة المشكور . إذن هــذه العلوم تجب وجو با كـفائيا على مجموع الأمَّة وعينيا على أفراد ممتازين ذكاء وفراغبال لمعرفة الله ولشكره ومعرفة الله بهذه العلوم وهكذا شكره وازديادالمعرفة واجب كازدياد الشكر قال تعالى \_ وقل رب زدنى عاما \_ فهذا من ازدياد العلم الذي يجب علينا بنص الآية لأننا أمرنا أن لدعوالله بالازدياد ولامعنى للدعاء بأمرنحن لانطلبه ولانتوجه اليه فلحن أمرنا بالاستقامة كما قال تعالى فاستقم كم أمرت ومن ناب معك \_ وأمرنا بالدعاء بالاستقامة فقلما \_ اهدنا الصراط المستقيم \_ وأمرنا بالعلم قال تعالى \_ اعاموا أن الله يحيى الأرض \_ الخ وهكذا آيات كثيرة . فقال صاحبي هذا القول موضح في مواضع أخرى من هذا التفسير ونحن سلمنا به وَلَكْني أقول إلى أخاف ساسمة القارئ . فقلت قد ذكرت لك أن المسلاة والزكاة واجبان . فالصلاة على الجيع والزكاة على من عنده مال فن ليس عنده مال لا تجب عليه الزكاة هكذا من ليس عند ، قدرة على دراسة علم الحيوان لا تجب عليه ، فأما القادر على الدراسة فعليه التعلم الشكر . إذن فلماذا نرى المسلمين ملؤا خزائهم بالعاوم العملية ولم يملؤها بالعاوم العامية التي عليها يبني أصل العقيدة وأصل الحياة الدنيا . فهذه العاوم تنفع من إجهة ثبات العقيدة وازدياد الشكر ﴿ ومن جهة أخرى ﴾ أنها تزيد الناس ثروة وغني وسعادة في الحياة الدنيا ، وقد قال امام الحرمين و بعض العاماء ﴿ إِنْ هَذَهُ الْعَاوُمُ أَفْضُلُ مِنْ علوم فروض العين لأن نفعها أعم ﴾ فلماذا اقتصر المسلمون على ما ينفع نفعا خاصا وتركوا ما ينفع نفعا عاما

الصلاة تنفعني وحدى والزكاة تنفعني في الآخرة وتنفع أناسا فقراء محدودين في الدنيا . أما هذه العاوم فانها تنفع الأمة كلها . وعليه يكون قول امام الحرمين ومن نحا نحوه وجيها و يكون بعض المسلمين هم وحدهم الأمة المقصرة النائمة الجاهلة الغافلة المسكينة الغارقة في بحرلجي من الجهالة وهم ساهون

فقال صاحبي إن هذا القول حق وأحس با تارفي نفسي منه . ولابد من نتائج له تحصل في الاسلام.قلت إذن لايسأم الانسان من بيان الحيوان . ولماذا لم يسأم من معرفة أركان الصلاة وتبيان الزكاة . قال انه لم يسأم لأنه يسمع ذلك من النبوّة . فالنبي عَلَيْهِ وأصحابه هم الذين شرحوا الصلاة والزكاة ويحوهما فلذلك أقبل الناس عليها وألفواكتباجة فيها . قلت والبيع والاجارة والرهن والقضايا . قال كذلك فهذه قد نقل الناس أحاديث عن رسول الله عِلِيَّةٍ فيها فرغبوا وحققوا ودققوا . أما هذه العاوم فلم يجدوا فيها نصوصا . قلت له قال الله تعالى \_ أولم يكفهم أنَّا أنزانا عليك الكتاب يتلي عليهم إنَّ في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون \_ ألم يقل الله تعالى في القرآن \_ فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر \_ . قال بلي . قلت إذن الله لم يوجب علينا أن نقتصر على قول الذي عليه في كل شئ بل في الشرائع وحدها . أما النظر في هذه الدنيا فهذا علم علم . ألم تسمع قوله تعالى \_ قل انظروا ماذا في السموات والأرض \_ فنحن ننظرواذا جهلنا سألنا أهل العنر . أم تتذكر ماقلته لك في (سورة البقرة) عند آية النسخ ان النبي عَرَاتُهُ أُخذ بقول سلمان الفارسي في حفرالخندق ولم يبال بأخذ العلم عن المجوس لأن حفرالخندق آنما كان من عَمَل الفرس • فهاهوذا رسول الله ﷺ يعمل بعمل عباد النار وسمع كلام أهل العلم بالحرب فى واقعة خاصة . أفلايسعنا مايسع رسول الله مِرْكِيْتُرُ ولدرس هذه العاوم ونأخذها عن أر بابها ماداءت ليست شرائع كما أن حفو الخندق ليس من الشرائع . `قل حقا يجب علينا الأخذ عن أهل العلوم في كل علم وهم أهل الذَّكر فيه . قلت وأيضا يقول الله تعالى ً ــ فبشرعبا د الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهــم الله وأولئك هم أولوا الألباب . • إذن المؤمنون المبشرون هـم المسلمون بعدنا الذين يقرؤن عاوم الأمم ويتبعون أحسنها وهؤلاء هم أولوا الألباب وهم المهدبون وهؤلاء يكونون أرقى من المسلمين الذين في زماننا وفي القرون المتأخرة فقال فع هذا حق . قلت إذن فلنفصل هذا القام بعض التفصيل بحيث لا يكون مكررًا مع ما تقدم في علم الحيوان من هذا التفسير

﴿ أَقْسَامُ الْحِيوَانَ ﴾

إن الآية كا قدّمنا جعلت الحيوان ( ثلاثة أقسام) (١) ماش على بطنه (٢) ماش على رجلين (٣) ماش على رجلين (٣) ماش على أر بع ، إلى أذ كرك أيها الذكى بما تقدّم في (سورة الحج) عند قوله تعالى \_ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا \_ الح فقد تبين هناك أن الذبابة بدراسة جسمها أمكن تقديم الحيوان الى قسمين قسم له دم وعظم وهى الحيوانات الحلقية والمفصلية والرخوة والنبائية ، فقال صاحبي ليس هذا عين ما هناك بل هنا بعض تغيير في اللفظ ، فقلت له إن القول هنا سيكون أوضح ، انحا أحب أن تقرأ ما هنا ليحصل عندك من جال العلم مابه ينشرح صدرك ، فقال سأفعل إن شاء الله . فقلت إذن الحيوانات هكذا

(١) فقرية (٢) حلقية (٣) مفعلية (٤) رخوة (٥) نباتية



( شكل ١٨ - نبات أوروبا )

( وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شئ فأخرجنا منسه خضرا نخرج به حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا الى تمره اذا أثمر و ينعه إن فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون )



( شکل ۱۹ – حیوان أورو با )

( ومن الأنعام حولة وفرشا كلوا بما رزقكم الله ولانتبعوا خطوات الشيطان إنه لسكم عدة مبين )

الحيوانات الفقر يةفيها الأقسام الثلاثة في الآية عن يمشي على أر بع وعمن يمشي على رجلين وعن يمشي على بطنه . فهذا القسم استوفى أقسام الآية . قال وكيف ذلك . فقلت آن فيه ١٧ قسما ﴿ الأوَّل ﴾ الحيوانات ذات اليدين وهو الانسان الذي قسموه إلى الصنف القوقاري وهوالأبيض وإلى الصنف المغولي وهوالأصفر وإلى الصنف الافريق وهوالاسود والى الصنف الأمريكي وهوالأحر والى الصنف (الأيبير بورى) وهوساكن القطب الشمالي الاسكيمو ﴿ القسم الثاني ﴾ ذوالأر بعة الأيدى وهي القردة وهي أصناف (الحيون والاورانج أوتان والغور يلاوالشمبانزي) ﴿ القسمالثال ﴾ الحيوانات آكلة اللحوم وهي تشمل الحيوانات الكاسرة كالاسود والنمور ولها أسنان نامَّة وهي القواطع والأنياب والأضراس ﴿ والقسم الرابع ﴾ الحيوانات الثديبة البحرية وأطرافها قصيرة ولهما أرجل قصيرة كمفية كأنها المجاديف تعينها على السباحة وغذاؤها اللحوم وتخرج الى الشاطئ للراحة ورضاعة أولادها . وهـذه (نوعان) النجول البحرية والبقرالبحري ﴿ القسم الخامس ﴾ الحيوانات ذوات الأيدى الجناحية وهوحيوان واحد وهوالخفاش يرضع أولاده وهوليلي ويتغذى بالحشرات وهو يطير بسبب غشاء عريض ممتد بين أطرافه للقدمة والمؤخرة وكذآ أصابعه المستطيلة على شكل أجنحة يطيربها ويقضى الشتاء وهو نائم ﴿ القسم السادس ﴾ الحيوانات الثديية آكلة الحشرات ومنها القنفد والغار الغيطى وغذاؤه الحشرات ولها أنياب وأضراس ﴿ القسم السابع ﴾ الحيوانات الثديية . القر الفة لا أنياب لها وأضراسها كحجرالطاحون مفرطحة وتعيش في الأجحار وتتعذني بالنبات وبالثمار وهي تشمل ذوات النرقوة كالبربوع والسنجاب والكاستور وهـــده تتسلق على الأشجار . ومالاترقوة له ومنه حامل الشوك والأرانب وهذه لآتسلق على الأشجار ﴿ القسم الثامن ﴾ الحيوانات الثديبة عديمة الأسنان ومنها آكل النمل والكسلان وأم قرفة وهونوع مغطى بصفائح كمقشورالسمك و بعضه له درع مثل (الناتو) ﴿ القسم الناسع ﴾ الحيوانات التي لا أظافر لهـ آذات الجلد النخين وتتغذى بالنبات وهي (١) ذات الظلف الواحد كالفرس والحــار وحــار الوحش والخرتيت (٧) وذوات الأرجل المشقوقة وأطرافها تنتهي بأصابع من اثنين الى أر بعة مشل الخنزير وجاموس البحر (٣) وذوات الخرطوم وهو الفيل ﴿ القسم العاشر ﴾ آلحيوانات المجترة . ليس لها ترقوة وتتغذى بالحشائش والنبات من غيير مضغ ومعدتها أر بعة أقسام تقدم رسمها وشرحها في (سورة النحل) وليس لها قواطع في الفك العاوى ولا أنياب لهما إلاحيوان المسك الذي تتميز ذكوره عن انائه بنابين طويلين في الفك العاوى ونحمل تحت بطنها كيسا فيه مدك وعدد الأضراس ستة من كل جهة لطحن الغذاء والفك يتحرك حركات جانبية ولبعض هذه معدة خامسة لخزن الماء كالجل واللاما . و بدخل في هذا القسم الجاموس والبقر والغنم والماعز والزرافة وحيوان المسك والمها واللاما



( شکل ۲۰ ـ نبات آسیا )

( وهوالذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغيرمتشابه كلوامن نمره اذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولاتسرفوا انه لا يحب المسرفين )



( شكل ٢١ - حيوان آسيا )

( مامن دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربى على صراط مستقيم )

( ۹ ـ جواهر ـ ثانی عشر )

(القسم الحادى عشر) الحيوانات القيطسية وهي حيوانات بحرية تتنفس في الهواء آنا فاآنا وتضع أولادها أحياء وهي إما أن تتغذى باللحوم مثل القيطس والكشاو والدلفين أما القيطس فهوالذي يستخرج منه زيت يصنع منه شمع شفاف وهو يتغذى بصغار الحيوان و يصعد الماء من أنفه كالنافورة ، وأما الكشاوفه وكالقيطس ورأسه مقدار ثلث أونصف جسمه و يستخرج منه العنبر السنجابي وهوفي الأعور في هذا الحيوان ، وأما الدلفين فهو الدرفيل المشهور يتعذى بالسمك والحكومات حرمت صيده لأنه ينقذ الناس من الغرق ﴿ القسم الثاني عشر ﴾ الحيوانات ذوات الرحين وهي في (هونلانده الجديدة) وهي تضع أولادها وهي أجنة لاتتحمل أحوال الجو فتضعها في جيب خاص في مؤخر البطن والثدى أمام هذا الجيب واللبن يسيل من ذلك الثدى بغيراختيار لتغذية الصغار و بعد أمد معلوم تترك أولادها ذلك الجيب وترجع اليه مني رأت خطرا ، ومن هذه الحيوانات (القنةر) وهو كالأرنب الكبيراذا جلس معتدلا وهو في استراليا وتسمانيا ، هذه أنواع الحيوانات الثديية التي هي قسم من أقسام خسة للحيوانات ذوات الفقرات

﴿ القدم الثاني من الحيوانات ذوات الفقرات الطيور ﴾

وهى (١) إما دجاجية مثـل الدجاج والطاووس والحجل والسمان والحـام والعيام (٢) واما ذوات أرجل كفية مثل البط والأوز والبجع (٣) واما شاطئية مثـل أبى قردان والاقلق وأبى مغازل والنعامة والبشاروش (٤) واما دورية مثل البلل والعندايب والخطاف والقنبر والغراب والهدهد (٥) واما متسلقة مثـل الببغاء ونقارا لخشب (٦) واما جارحة مثل النسر والحدأة والبوم والمصاص والعقاب والصقر

﴿ القسم الثالث من ذوات الفقرات الزواحف ﴾

وهى السلاحف والورل والثعابين . فالسلاحف لها درق على جسمها والورل مستطيل له ذيل وأر بع قوائم قصيرة والثعابين مستطيلة اسطوانية عديمة الأطراف . ومن الثعابين ذوالجرس إذ له آلة رنانة في ذنب يعيش في أمريكا وهو سام . ومن الثعابين مالاسم له مثل (البوا) وهوكبيرجدا و يتغذى بالحيوان بالضغط والازدراد ومثل الثعبان ذي الطوق وهو يتغذى بالسمك والدود والحنرات

(القسم الرابع) من الحيوانات ذوات الفقرات الضفادع

﴿ القَسَمُ الْحُامَسُ ﴾ السمك ، انتهني قسم الحيوانات ذوات الفقرات

هاأنت ذا أيها الذكل اذا تأمّلت في هذا النوع من الحيوان تجده مرسوما أمامك والرسم مثل من الأمثال التي ضربها الله لنا فتجد في حيوانات أمريقا الجنو بية مثلا الغنم وهي من ذوات الأربع والأفيى وهي من التي تشي على بطنها والببغاء وهي من التي تمثى على رجلين و بقية الحيوانات الفقرية المتقدّمة ملحقة بهذه



( وهوالذى يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته حتى اذا أقلت سيحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الممرات كذلك نخرج الموتى لعله كم تذكرون \* والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذى خبث لايخرج إلا نكساكذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون )



( شكل ٢٣ ـ حيوان أمريقا الشمالية )

( والأنعام خلقها لكم فيها دف ومنافع ومنها تأكلون \* ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون \* وتحمل أثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرموف رحيم )

(القسم الثانى) من أبواع الحيوان (الحيوانات الحلقية) ومنها مايسكن البحار وماجاورها مثل السربيل له خياشيم ذات ألوان زاهية ومثل (السابيل) وهو يسكن أحجار الشواطئ و يعيش فرقا ، ومثل (الامفتريت) ومثل (السكولو بندر البحرى) وهو الذي يبحث عنه الصيادون ليستعملوه طعما للسمك ، ومشل (دودة السباخ) وتسمى دودة الأرض جسمها أبيض يميل للحمرة لماع لمعانا معدنى ، ومثل (دود العلق) يسكن في المياه العذبة و يقرب من هذا الدود (١) الدود الذي يعيش في أجسام الخناز ير والأرانب والانسان وهكذا (٢) والدود السكلوى وهو يعيش متطفلا على الحيوانات المختلفة وفي كلا الانسان ، وهكذا أنواع كمثيرة من الدود التي تسبب أمراضا مختلفة كما وضع كمثيرا في هذا التفسير فكلها من أنواع الديدان وكلها من الحيوانات الحلقية كالتي تحدث (البلهارسيا) و (الانكاستوما) وغيرهما ، انتهى القسم الثاني من أقسام الحيوانات العاتمة وهي الحلقية ، وهذا القسم دمه إما أحر أوأصفر أوأخضر وهي خنثي فلمكل حيوان عضوا التذكير والتأنيث معا وبعضها يحتاج لجاع متبادل ، ومنها ما يتولد بطريق الازرار كأزرار النبات

(القسم الثاث ، الحيوانات المفسلية ) وهي العنكبوتية والقشرية وذوات الأرجل الكثيرة والحشرات فالأولى منها العنكبوت والعقرب وأبوشبت والقراد وحيوان الجرب ، والثانية منها أبوجه و والسرطان والجبرى فلكل منها (٨) أرجل وهيكلها صلب وتعيش في الماء ، والثالثة لها أرجل كثيرة وتعيش على الأرض ويدخل في هذه ذات المائة رجل وأم أربعة وأربعين وذات الألف رجل ، وأما الحشرات فهي معروفة في هذا التفسير وتقدّمت كثيرا فلانعيد الكلام عليها فانظرها في آخر (سورة الحج) وغيرها



( هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجرفيــه تسيمون \* ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون )



( شكل ٢٥ ـ حيوان أمريقا الجنوبية )

( والخيل والبغال والحير إلتركبوها وزينة ويخلق ما لاتعامون \* وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولوشاء لهداكم أجعين )

ومن الحشرات مالاجناح له . ومنها مستقيمة الأجنحة كالصرصار والجراد وفرس النبي والحفار . ومنها نصفية الجناح كالبق والقمل . ومنها ما أجنحتها غشائية مثل النحل والزنور الأصفر والأحر وزنبور الطين ومنها غمدية الأجنحة مثل الجعران وخنفس الفول . ومنها ماله الجناحان فقط مثل البراغيث والزعقومة . انتهى الكلام على القسم الثالث وهي الحيوانات المفصلية

﴿ القسم الرابع الحيوانات الرخوة ﴾ مثل المحار وصدف اللؤلؤ وأم الخاول و بعض هذه مشروح شرماً وافيا في (سورة مريم) في أولها (شكل٢٦)



( شكل ٢٦ - نبات وحيوان استراليا )

( والذي خلق الأزواج كلها وجعلُ لكمن الفلك والأنعام مآتركبون لتستوواعلى ظهوره ثم تذكروا نعمة ر بكم اذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لناهذا وماكنا له مقرنين ﴿ واناالي ر بنا لمنقلبون ﴾

( القسم الخامس الحيوانات النباتية أوالشعاعية ) ومنها الزيوفيت وتقدم شكلها في آخر (سورة الحج) بهيئة خسة أشعة منتظمة جيلة . انتهمي الكلام على أقسام الحيوان

و بدراسة هذه الحيوانات يعلم المسلمون معنى قوله تعالى \_ فنهم من يمثى على بطنه ومنهم من يمثى على رجلين ومنهم من يمشى على أر بع يخلق الله مايشاء إن الله على كل شئ قدير \_ فهذا هوالذى يفهمنا القدرة أى قدرة الله على التنويع فهو ينوع الحيوان أنواعا لاحد لها ويعطى كل ذى حق حقه ، وهذا هوالذى نزل لأجله القرآن وفتح باب علم والحيوان وتقسيمه بهذه الآية ، أما النبات فلمنذكره في هذا المقام إلااستطرادا لأنه غذاء الحيوان واقد تقدم الكلام عليه في سورة البقرة عندقوله تعالى \_ إن في خلق السموات والأرض \_ الى آخره عند مسألة ابراهيم والطير وفي سورة الأنعام عند قوله تعالى \_ إن الله فالق الحب والنوى \_ وعند قوله تعالى \_ انظروا الى نمره اذا أثمر \_ وفي سورة الحجرعند قوله تعالى \_ وأنبتنا فيهامن كل شئ موزون \_ وفي سورة الحجرعند قوله تعالى \_ وأنبتنا فيهامن كل شئ موزون \_ وفي سورة الحجرعند قوله تعالى \_ وأنبتنا فيهامن كل شئ موزون \_ وفي سورة الحجرعند قوله تعالى \_ وأنبتنا فيهامن كل شئ موزون \_ وفي سورة الحجرعند قوله تعالى \_ وأنبتنا فيهامن كل شئ موزون \_ وفي سورة الحجرعند قوله تعالى \_ وأنبتنا فيهامن كل شئ موزون \_ وفي سورة الحجرعند قوله تعالى \_ وأنبتنا فيهامن كل شئ موزون \_ وفي سورة الحجرعند قوله تعالى \_ وأنبتنا فيهامن كل شئ موزون \_ وفي سورة الحجرعند قوله تعالى \_ وأنبتنا فيهامن كل شئ موزون \_ وفي سورة الحجرعند قوله تعالى \_ وأنبتنا فيهامن كل شئ موزون \_ وفي سورة الحجرعند قوله تعالى \_ وأنبتنا فيهامن كل شئ موزون \_ وفي سورة الحجرعند قوله تعالى \_ وأنبتنا فيهامن كل شئ موزون \_ وفي سورة الحجرعند قوله تعالى \_ وأنبتنا فيهامن كل شئلام ما وفي سورة الحجرة وفي سورة الحجرية وفي سورة الحبرة وفي سورة الحبر

هذا ما أردت شرحه فى تفسير قوله تعالى \_ والله خلق كل دابة من ماء \_ فياأيها المسلمون أذا حكم خير بحيث يرى الطالب حكمة الله واضحة له كأن يقرأ ذلك الحيوان المتقدم الذى ينزل اللبن له ليسقيه لضعفه لأنه لا يزال جنينا لأن أمه ذات رحين كمانقدم أم نضيع زمانه فى حفظ القدرة والارادة والعلم والحياة والسمع والبصر وكونه قادرا وكونه مريدا وكونه علما وكونه حيا الح لا لا . أيها المسلمون هذا لاينفع أطفالنا وأناالآن أكتب هذا وعندى اعتقاد تام أن تعاليم المسلمين ستكون على النهج الذى يوافق منهج أمثال هذا التفسير \_ ولتعلمن نبأه بعد حين \_ والحد لله رب العالمين ، انهمي يوم الحيس ٦ ديسمبر سنة ١٩٢٨

﴿ محادثة مع أر بعة فضلاء من رجال المعارف مفتش وناظر مدرسة ومدر سين ضحى يوم الأحد (٩) من شهرديسمبرسنة ١٩٢٨ أوردها هنا (لغرضين \* الأوّل) انها اليناح لهذا المقام (الثاني) ان خير العلم ما أخذ من نتائج آراء المفكرين المجرّ بين ﴾

قال المفتش بلطف وأدب (وهويمن أتموا علومهم في أورو با) أيها الاستاذ لقد حل كشير من المفسرين القرآن مالايحتمل وأدخلوا فيه مالاسبيل لدخوله حتى أن بعضهم أخذ يستنتج من الآيات أن الفحم موجود فى القرآن. ولاجرم أن أمثال هذا التمحل ترفضه العقول وتنفرمنه النفوس ولقد رأيتك اليوم ترسم هذه الخرائط في التفسيرمبينا حيوانات ونبانات افريقيا وأوروبا وآسيا وأمريقا والاقيانوسية وهذا لاسبيل الى ادخاله في القرآن إلا بشكاف . فقلت له هناك فارق بين اثبات أن الفحم في القرآن و بين بيان أن الحيوان مقسم على القارات في الأرض . فقال أين البيان . فقلت إن الله يذكر لنا أن الحيوان منه مالاأرجل له ومنه ماله رجلان ومنه ماله أربع . هل هو يريد أن تقف على تعداد الأرجل. كلا. بل يقول العلماء ان العدد لامفهوم له واذا عددنا للحيوان أر بعة أرجل فهناك ماله (٦) وماله (٨) وهكذا . فقال أنا لست أعارض في اتمــام مبحث الأرجل ولكني أعارض في ادّعاء أن معرفة تفرق هـنده الحيوانات على القارّات يطلبها القرآن . فقلت إن هذا تقسيم للحيوان من حيث عدد أرجـ له وهوفتح باب للتقسيم . ولاجرم أن معرفة العلوم كلها (كما نص عليه علماء المنطق) ترجع إلى أر بعدة تحليل وتعريف أورسم ونقسيم وقياس . فالتحليل للا شخاص كهذه التفاحة أوهذه النخلة لايجوز أن تقول عرتف هذه النخلة ولاقسمها ولابرهن عليها وانماتقول حللها فالتعليل كتحليل الماء الى الاكسوجين والادروجين هو السبيل الى معرفة الأشخاص. والتعريف وهوالحدّو يتبعه الرسم وهوالتعريف الناقص يعرف بهما الأنواع كما تعرف الانسان بأنه حيوان ناطق أوتأتى له برسم فتقول هوحيوان عريض الأظافر يمشى على رجلين وهكذا . وأماالقياس كالبرهان والجدل فهو الاجناس كمأتستدل بأن للعالم محدثا . وأما التقسيم فهولتمييز الكايات المختلفة كأن تقسم الكامة الى اسم وفعل وحرف وتقسم

السبات الى تجم وهومالاساق له والى شجر وهو ماله ساق وهكذا والتقسيم مستعمل في جبع العاوم • فالـقسيم الذي ورد في الآبة البه يرجع ر بع العلم . وهنا نقول هل الله بريد أن ننظر تقسيم الحيوان من حيث عدد أرجله فقطأم بريداننا نفكر في أمره والتفكير في أمره يحتاج الى دراسته كام بقدرطاقتنا فلنقرأ علم الحيوان ونقسمه من كل جهمة من جهات التقسيم . فنقسمه من حيث موطنه في البحر وفي الهواء وعلى الأرض ومن حيث منافعه ومضاره وهَكذا كما تقدّم . فقال هذا حسن ولكنك قد استعنت بعلم المنطق على ايراد هذه الخرائط في التفسير وفيه بعض النكلف فخير من هذا أن يكون نفس القرآن هو الذي يصرّح بالتقسيم الذي أوردته هنا بلا احتياج لعلم وضَّه الناس . فقلت له إن الله ذكر المذي فهـــل عنبي الحيوان على الهواء أوني الأثير بل هو عِني على الأرض ، فإذا رسمنا الماشي رسمنا أرضه معه . وإذا رسمنا بقعة من قارَّة لم يكن لها فضل على الأخرى . وإذا رسمنا قارة يقال لنا ولماذا لم ترسم القارات الأخرى . فخير لنا أن ترسم الجيع . فقال هـذا أحسن مما قبله واكمن فيه بعض تكلف . فقات له يقول الله تعالى \_ حم \* تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكم \* إن في السموات والأرض لآيات للمؤمنين \* وفي خلقكم وما يَبث من كل دابة آيات لقوم يوقنون \_ فهاهوذا سبحانه جعــل الايقان وهو أرقى من الايمـان مرتبطاً بمعرفة الدّواب المفرّقة في الأرض فقال هذا أقرب ولكن أريد ماهو أبين من هذا . فقلت إذن تريد أن تسمع قوله تعالى في (سورة البقرة) - إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجرى في البحر بماينفع الناس وماأنزل الله من الماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها و بث فيها من كل داية \_ فذكر الأرض وذكر أنه فر"ق الدواب فيها . فهاهي ذه الأرض مرسومة أمامك وهذه هي الدواب وهل هذا غيرالقرآن وهل الآية التي نحن بصدد الكلام عليها فيها غير هذا . ألست ترى الله يقول \_ والله خلق كل دابة من ماء \_ فههنا ذكر الكل والكايات لاتعرف إلا بالتقسيم وهاهي ذه قسمتها علىالمناطق تارة وعلى القارات نارة أخرى وهكذا يقول الله تعالى \_ ومن آيانه خلق السموات والأرض وما بث فيهـما من دابة \_ أفكفاك هذا البيان . فهذه هي الأرض أمامك في الرسم وهذه هي الحيوانات عليها . فقال نع لقد انشرح صدري له . فأقر الحاضرون على ذلك البيان وهم مستشرون . فقال القد كنت في أوروبا ورأيت القوم يجعلون قصص أنبيائهم في مسارح السينا وهم يظهرون لهم مقص الأنبياء كموسى وعيسى عليهم السلام والرجال والنساء والأطفال يتأثرون من الوقائع والحوادث ويبكون . فبالله كيف يثبت الدين في القلب إلا بنقشه في النفس من الصغر كمثل ما رأيناه هناك . أما المسلمون فهم لذلك محر مون ومنه محرومون . فقلت التصويرالشمسي قد نشر في هذا النفسير وتلقاه المسلمون بالقبول وقد ذكرت في (سورة يونس) فتوىعلماء المذاهب بالأزهر وأبنت أن ذلك يكون واجبا اذا كان للتعليم . فهاهوذا النصو يرالشمسي أصبح في نفس التفسير وقد قلت هناك ﴿ إن من حرَّمه فقد انخلع من دينه وعقله لأنه ظل مصوّر بتصوير الله صوّره هو بشمسه ومن حرم الظل والنظراليه فقدأصبح مجردًا من العـقل ومن الدبن • وأما اظهاره بطريق (السينما) وهي الصورالمتحركة فليس يزيد شيأ عن ظهوره في هــذا التفسير إلا أن التفسير يقرؤه آحاد . وأما في محال الصور المتحركة فانه يقرؤه مئات مجتمعون واذا جازظهورالصور للا تحاد جاز للزَّلاف ﴾ فهــذا التحريم لامعني له الآن . فقال آخر إن المرحوم الشيخ عمد عبده قال و إن التصوير المجسم لايحرم في هذا الزمان لأنه منع بالحديث الشريف في الأزمان الأولى حينًا كان الناس أقرب الى الوثنية . أما الآن فقد تنوّرالناس فلايخاف عليهم ذلك ﴾ فقلت انى لم أطلع عليه واست الآن مضطرا لهذا المبحث فقد اكتفيت عاأحتاج اليه في هذا التفسير وهوالتصو يرالشمسي فأماكون قصص الأنبياء تظهر في الصور المتحركة عند الفرنجة فقد ألم قدماء المسلمين كتبا شــتي فيها روايات تحبب المسلمين في الدين مثل ماجاء في كثير من حكايات ﴿ أَلْفَ لَيْلَةً وَلَيْلَةً ﴾ وخوافات سيف بن ذي يزن وأمثالها فقدجعاوها روايات تحبب المسلم في الدين وما أكثرها فلتهذّب الله الكتب و ينشر أمثالها بين العاتمة واذا كانت في الصورالمتحركة لم يضر ذلك شيأ كما قدمناه . فقالوا الجد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اله ﴿ هذا التفسير وأمثاله بامثال هذه العلوم يرجع المسلمين الى العصورالأولى ﴾

لما أتممت هذا المقال قابلتي صديق العالم الذي اعتاد أن يحادثي في المسائل المهمة في التفسير مرة أخرى فقال ما أجل ما اخترت هنا من الرسم الجيل والبهجة ، واحمري لم أجد روضة أجل ولامجلسا أمهى من مجلس أطلع فيه على عجائب هذه الصورالبديعة الحسنة ، ماشاء الله كان ، فبينا أنا أطالع منظرالصحراء في افريقيا وجمالها وشجر جوزالهند وحقل القمح وشجر النخل والقطن اذا أنا أرى الخرتيت والتمساح والفهد وفرس الماء وأنواع القرود والنمر قوى العنق حاد الأسنان خشن اللسان مبطن الأقدام طويل الذيل يبلغ طوله على الأرض نحو (٣) أمتار ، ذلك الذي يسبح في البحر فيعاوالسفينة في النهر و يهاجها وتقف الماشية أمامه حائرة اذا نظرها ومع ذلك كله يخاف من الصوت الغريب عليه كالخشخشة والجلجلة ان لم يكن جائعا أمامه حائرة اذا نظرها ومع ذلك كله يخاف من الصوت الغريب عليه كالخشخشة والجلجلة ان لم يكن جائعا

ولما نظرت الأسد تذكرت انه سيد السباع . رملى اللون عظيم القوّة حتى انه ليقصم ظهر ثور حى وهو قنوع . حافظ للجميل معجب بنفسه كريم ولايفترس إلا اذا جاع ، ينام النهار كالنمر و يسمى للقوت ليلا شديد البطش عظيم المهابة

﴿ الثعلب ﴾

ولمارأيت الثعلب تذكرت انه عدق الطيور والسجاج مشهور بالمكر والخبث والحيل مثل أن يتظاهر بالموت ليتخلص من الصياد وهو يجول للصيد ليلا ويختنى بالنهار و يحفر له ججرا منفرجا قريبا من جذور الأشجار العتيقة وهو سريع العدو واذا لم يجد نحوالدجاج تغذى بالفيران والضفادع وهو يأكل الفواكه كالعنب ولذلك يتلف الكروم

ولما رأيت الذئب تذكرت انه هوالجبان الذي لا يسوقه الى الافتراس إلا الجوع وهولجبنه يدخل صوامع الدجاج برجليه الخلفيتين وهكذا لاتصيد الذئاب غالبا إلا وهي قطعان فتفترس الغنم والحيوان الأضعف وقد تصيد الخيل والبقر والانسان وقطعان الذئاب اذا جاءت لاتهاب خطرا والذئب قوى ماكر كالثعلب. واذا تعرض للإنسان وعجزعنه استعان بالذئاب و واذا رمى الانسان ذئبا أكلته الذئاب ولم تأكل الانسان وهكذا اذا مرض واحد منها اعتزل الباقي

﴿ الجل ﴾

ثم لما رأيت الجل تذكرت صبره على العملُ وعناده أذا أهين وحقده وانتقامه بمن ظلمه وتذكرت أنه يعيش (٢٥) يوما بلاشرب ماء اذاكان الورق الذي يأكله بملوأ بالعصير النباتي وهو لايميش إلا في البلاد الحارة . وهكذا تذكرت صفات البقر والجاموس والغنم والمعز المجترة التي لها أربع معدات تأكل الحشائش وتبلعها فتنزل في الكرش ثم تذهب الى تجويف يسمى القلنسوة وتذهب الى الفم فتصفغ ثانيا ثم تذهب الى تجويف ثالث يسمى أم التلافيف ثم الى تجويف رابع يسمى الأنفحة . كل ذلك تذكرته لما رأيت هذه الأنعام في هذه الصور وهي مرسومة في مراعها . بذلك ذكرت قدرة الله وحكمته وكيف خلق لكل حيوان ما يليق له . فلم يعط القرود ولا الانسان ولا الآساد هذه المعدات الثلاثة لأن هذه ليست في حاجة اليها ولم يعط الطير أسنانا بل جعل له القائصة والحوصلة يهصمان الطعام عوضا عنها وعن المعدة والامعاء . وجعل الحيوانات الطير أسنانا بل جعل له القائصة والحوصلة يهصمان الطعام عوضا عنها وعن المعدة والامعاء . وجعل الحيوانات القوية في السباع للحاجة اليهاومنعت المجترات ذلك لعدم احتياجها اليها . هذه هي المعلومات الأولية التي القوية في السباع للحاجة اليهاومنعت المجترات ذلك لعدم احتياجها اليها . هذه هي المعلومات الأولية التي

تعامتها في الصبا تذكرتها الآن بهذه الصور المرسومة أمامي . ثم الفصل الأوّل ﴿ الفصل الثاني ﴾

( بهجة العلم في صور هذه الحيوانات وما أعد لهما من النبات في هذه القار"ات وغرائرها وغرائرها وفي عادات الانسان التي جعلته في سجين )

جل ملكك ياالله وابتهج حيوانك بنباتك وابتهج كل مخلوق بنعمك فحرستهم برحتك وحفظتهم بنعمتك لاإله إلا أنت ذوالجلال والجال الذي ظهرت آثاره في الآفاق فعمرت بهاالقارات كالها آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمربكا والاقيانوسية مهاهى ذمالحيوانات رانعة في بحبوحة النعيم وأظلاتها في كنفك وأبحت لهما الحشائش والمراعى والأشجار وهي رافلات في حللالسعادة والنعيم . هذه نعمك ماثلة أمامنا نحن قراء هذا التفسيرااني أنعمت به علينا بعد شوقنا اليه آمادا طويلة وألهمت أناسا رسموا خرائط أرضك بأقسامها وآخرين رسموا حيوانك ونباتك ممهيأت هذا كله وجعلته تفسيرا لكتابك المنزل . الله أكبر . أحاطت آيات القرآن بالقارات وبحيوانها ونبانها احاطة السوار بالمعصم . أصبحنا يا الله نشاهـــد بعد البأس آيات القرآن معانقات قار"اتك وحيواناتك ونباناتك . يحيط كتابك المنزل بمجيب كتابك المبدع في الطبيعة . نع ظهر الآن كيف كان الاسلام دين الفطرة . حار هذا الانسان المسكين منذ أزمان في أمر دينه وفي أمر دنياه . ظنّ المسلم وغسير المسلم أن الطبيعة شيم والدين شيم آخر . ظنت الأم كلها ذلك الظن لما رأوا مخالفة الديانات للعلوم وللطبيعة ولكن هذا الدين الاسلامي لكونه لم يتغير كنابه المنزل وأخذ الناس يوضحون عاوم الطبيعة أصبحت هي تفسيرا له وهمذه هي الحجة القائمة والآية البالغة . آيات قرآ نية يكون تفسيرها نفس العلوم الطبيعية واذا لم يتم هذا تكون الديانات مفتراة أومغيرة لأن القائل ينطق عما يعرف فاذا خالف القول العمل دل على أحد أمرين إما ان القائل كاذب واما أن غيره كذب عليه . وهذه كانت فكرتي في أوّل حياتي فكنت أقول ان لم يكن دين الاسلام ملائمًا للطبيعة فهو غير حق . هذه كانت فكرتى من غير معلم وأخذت أبحث في الطبيعة وفي القرآن فامتزاج الآيات القرآ نية بالعاوم الطبيعية أجل نعدمة على وعلى قراء هذا التفسير . هي سعادة الدنيا وسعادة الآخرة وخير سعادة لي ماشاهدناه اليوم من ازدواج آيات الوجي وآيات الكون. فهاهي ذه آيات القرآن تحيط بالحيوان والنبات والناس يشاهدونها في هذا التفسير وستصير هــذه أمرا شائعا بين المسلمين وسيكتبون هذه الآيات على حيطان حدائق الحيوان في الحكومات المختلفة على طراز ماكت هنا . وهكذا في الحداثق العامة النبانية ويكون ذلك ديدنا للسلمين

﴿ جهل أكثر هذا النوع الانساني وغفلته بالتقليد الأعمى ﴾

اللهم إن أهل هذه الأرض من أنواع الحيوان والانسان عيالك في ملك . أن ملكك واسع وأرضنا كاعرفناه من آراء علماء الفلك ذر ق ضليلة ليست في العبر ولا في النفير ، نسبتها الى ملكك كله كنسبة الجوهر الغرد الذي يدق عن أن تراه بالمناظير المعظمة الى ألف مليون أرض كأرضنا هذه . لذلك كان علمنا وادراك حيواننا صليلا ضعيفا ، فأما الحيوان فانك أنت ألهمته منافعه فعاش بها وهو يسير بارشادك ووحيك على قدر ماقسمت له فالغريزة هي التي توجهه مدة الحياة ، فأما الانسان وان أعطيته الفقل وهو به حري فهو مسكين منى بالتقليد ، ذلك انه وان أعطيته ملك الأرض وأبحتها له ومنحته العقل والحرية قد حبس نفسه في محابس التقليد وصل وغوى فقال في نفسه بدل أن أفكر وأضني عقلي وجسمي في الى وما للنصب والتعب فلا قلد الآباء فأنا لست خيرا منهم ، هناك هام الانسان أكثره على وجهه ووقع في هاوية الجهالة ، فرأينا أهل هذه القارات المرسومة في هذه الآبات من نوع الانسان قد اتخذت كل أمة من الأمم فيها عادات وديانات وأخلاقا بلاعلم ولا هدى ولا كتاب منبر واتبع الأول الآخر في الضيلال وقلت أنت فيهم ، ومن أعرض عن ذكرى فان له هدى ولا كتاب منبر واتبع الأول الآخر في الضيلال وقلت أنت فيهم ، ومن أعرض عن ذكرى فان له

معيشة ضنكا \* ونحشره يوم القيامة أعمى \* قال رب لم حشرتني أعمى وقدكنت بصميرا \* قال كذلك أنتك آياننافنسيتها وكذلك اليوم تنسى \_ عيرته بالتقليد وأبنت محاجة الرؤساء والمستضعفين \_ فيقول الضعفاء للذين استكبروا إناكنا لكم تبعا فهــل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار الخ وأوضحت قيمة التمسك بالراء الآباء إذ قلت \_ قالوا بل نتبع ماألفينا عليه آباءنا أولوكان آباؤهم لايعقلون شيأً ولايه تدون \_ فطائع الانسان تكادتشـبه طبائع الحيوان. فالحيوان بالغريزة لايتزخرج عنها والانسان لكونه في عالم متأخر مشـل هذه الأرضأ خذيشابهه فدار في مدار واحد بتقليد الرؤساء أوالآباء كأنه إذن اختط لنفسه خطة تشابه خطة الحيوان فالحيوان بالغريزة والانسان بالتقليد . هذا هو السبب في أن الحيوان من نوع واحد برى متشابها في أفعاله شرقا وغر باكالذئاب والآساد . أما الانسان فلا تشابه بين عادانه بل هناك اختلاف شاسع لأن العادات التي انبعها والتقاليد التي رسمت له غيرمتفقة بل هي مختلفة اختلافا بينا فزئيرالآساد في الشرق والغرب واحدومكر الثعالب في هذه القارات كلها لايتغيرلانها جارية كلها على مارسمت أنت لها بخلاف هذا النوع الانساني فقوم تراهم يتزوجون بناتهم وأمهاتهم وآخرون يحرمون ذلك وقوم يأكلون مرضاهم وموتاهم وآخرون يدفنونهم مع أن الغربان مثلا جبعها تدفن جثث موتاها . فالفرق الشاسع بين أكل الآباء والأمّهات عند المتوحشين في أواسط افريقيا و بين احترامهم واعظامهم ودفنهم واجلالهم عندالأمم المتمدينة ليس مثل اتحاد الأعمال عند الغربان في دفن الجثث الذي لا يختلف فيه أنواعها ولامثل اتحاد الذئاب في أكل مامرض منها ولامثل اتحاد النمل في العطف والرأفة على ضعفائها ومرضاها . إذن هذا الانسان قد ضلَّ عن فطرته لأن فطرته أن يفكر لا أن يكون ذا غريزة تسيره فهو حبس نفسه في سجن التقليد وكان من آثارهذا التقليد أن الناس أشتات كما قال شاعرهم

الناس شــتى اذا ما أنت ذقتهم \* لايستوون كما لايستوى الشجر هــذا له ثمر حلو مذاقتــه \* وذاك ليس له طعم ولا ثمر

وهذا وان كان مرادا به أخلاقه الفردية فهو منطبق على عادانه القومية التي طبع عليها بالتقليد فأنسته ملكة العقل والتفكير فانحط كثير من هذا النوع عن صاحب الغريزة وهوالحيوان . ومن آثار التقليد أن أهل الأرض الآن لما كان هذا دأبهم اذا اطلع غير المسلم منهم على ماكتبته الآن ورأى هذه القارات وعليها الآيات وفي داخلهاالحيوان والنبات ورأى أن آلطبيعة هي نفس الوحى المنزل وأن القول السماوي موافق للعاوم الطبيعية لايستطيع أن يكتبه فى كتاب ولايرى فى قلبه قبولا له ولايحبه مع أن فطرته شاهدة أنكل قول منطبق على الطبيعة مناسب لها موافق لحقائقها يكون مقبولا لأن الانسان جزء من الطبيعة والطبيعة محبو بته ومنها وبها وعليها خلق وتغذى وتجمل وحل فهو بذكرها مغرم ولعلمها محب ولكن التقليد الذي أخرجه عن دائرة عقله يمنعه من كتابة هذه الآيات أوالاستشهاد بها أواعارته التفاتة فلايصنع كما صنعت في هذا التفسير بل يراه جريمة ودليدله التقليد . \_ قتل الانسان ما أكفره \_ إنه كان ظلوما جهولا \_ بل كثير من المسلمين الذين تعلموا نصف تعليم يأنفون أن ينطقوا بهذا لأنهم يريدونأن يتظاهروا بأنهمأعظم من الأنبياء فيعظمون في أعين ضعفاء الأمم الشرقية الذين أخذوا الآن يقرؤن بعض العاوم فيوهمهم رؤساؤهم بأنهم صاروا كرحال الأمم الأخرى الذين غلبوأ الشرقيين بالمدافع ولاحيلة لحمنى هذا الادعاء إلاأن يتظاهروا باحتقارالدين تظاهرا بالعظمة أمام صغاراً الأم الشرقية . إذن أمثال ما كتبته الآن حول القارات من الآيات تختلف فيه الأم ولاينحو نحوه إلا المسامون ومن على شاكاتهم وهم قليل بحلاف الشعرفان الشعر بأى لغة كان يفرح به جيع الأمم. فشاعر الشرقيين من مسلمين وبوذيين ويهود وغيرهم يسمعه كل غرى . وشاعر الغربيين من أى أمة كان يسمعه ويفرح به كل شرق وحكماء الشرق وحكماء الغرب كشعرائهم كالهم محبو بون مقبول كلامهم عندجيع الأمم

فهذا (شكسبر) شاعرالانجليز وهدا (سبنسر) فيلسوفهم . وهذا (هوميروس) شاعر اليونان . وهذا (أرسطاطاليس) وهذا ابن رشد والغزالي وابن سينا . كل هؤلاء يسمع شعرهم وفلسفتهم كل أمة سواء أكانت على دينهم أم خلافه . أما الدين فلما كان له رجال يحملونه وكان لهم في تأييده وارتقائه وشيوعه في الأرض منفعة مادية كأن يزيدهم جاها ومالالحكثرة انباعهم وكثرة الانباع لائتم إلا باحتقار كل دين سواه لذلك كانت أهل الديانات الا خرى اذا قرؤا ما أكتبه الآن لم يحلوه المحل الذي يجعلوبه المشاعر أوللفيلسوف الشرقي إذن التقليد في أم الارض يمنعهم عن فطرهم وهذا الدين الاسلامي الذي ينطبق على الفطرة كما نطقت به هذه القارات وحيواناتها وكما ستسمعه قريبا هنا في كلام فلاسفة أوروبا في تقريظ كتابي ﴿ نظام العالم والا مم ﴾ أن الاسلام . بهذا التأليف ثبت انه دين الفطرة لا يعيره غير المسلمين أدني التفات مع ان فطرهم شاهدة به ولله الأمر وله الحول والقوّة \_ ولوشاء ر بك مافعلوه \_ والحد للة رب العالمين . كتب يوم السبت ١٥ ديسمبر المنه منه المهم المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه السبت ١٥ ديسمبر المنه المنه المنه المنه السبت ١٥ ديسمبر المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه السبت ١٥ ديسمبر المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه السبت ١٥ ديسمبر المنه المنه المنه المنه المنه المنه السبت ١٥ ديسمبر المنه ا

﴿ الفصل الثالث في عجائب هذه الحيوانات وآثارها في الانسان وأن الأرض أشبه براقصة حول الشمس بما حلت ﴾

فاذا رأيت الأرض راقصة حول الشمس بحركتها اليومية والسنوية لاتفتر ولاتهدأ والنجوم حولها والكواكب كأنها تصفق لها وهي دائرة فانها وهي في رقصها قد حليت بالمناطق الهوائية والسحابية والثلجية والنباتية والحيوانية ، فهي أبدا راقصة وهي أبدا عليها حليتها وجولها نغماتها وفيها قلت صباح يوم الجعة (٧) ديسمبرسنة ١٩٧٨ ما يأتي من الأبيات

الأرض ترقص حول الشمس من فرح \* بنورها و بنور الشهب في الظلم تنأى وتقرب أحيانا بما حلت \* من ناضرالنبت أومن باهرالنسم (۱) فالنسور مؤتلق والطبر مخترق \* والنبت مقسق يهدى الى النع والحوت في لجمج الأمواج يقطعها \* ويقطع الليث قفرا وهو في قرم (۲) والأرض أمهم طرا تسير بهم \* خوفا عليهم واشفاقا من العدم في الصيف تدفئهم بالنور محترقا \* وفي الشتاء يرون السحب من أم سوطان حر وبرد سيق بينهما \* مافي الخلائق بين الحوت والرخم والريح هزهزت الأشيجار مائلة \* تشدومع الطير في الروضات والاجم (۲) في كل أرض وفي كل البحار وفي \* جق السماء أفانين من النم من كل مائسة الأغصان والحة \* تختال في حلل الأزهار كالعنم (۱)

( نظرة في قوله تعالى - فنهم من يمشى على بطنه ومنهم من يمشى على رجلين - الخ فوق مانقدم )

(١) إن كون الحيوان يمشى على رجلين وكونه يمشى على أر بع وكونه يمشى على بطنه . هذه أمور يشاهدها الجهلاء والعلماء . في الانسان مع الطير وفي ذوات الأر بع وفي الحيات . واعجب من ذكر القرآن هذه الثلاثة التي يعرفها الخاصة والعامة . الله يرشدنا الى أن الأشياء المشاهدة غض الناس عنها الطرف لأنهم في هذه الأرض حكم عليهم بالسجن في البحث عن أقواتهم وعن المال والولد . فاذن هم في غفلة ساهون فقال الله . كلا . أيها الناس إن باب العسلم هوالتقسيم والتحليل . أما التحليل فقد جاء في (سورة البقرة) عند ذكر الطير وابراهم فاقرؤه هناك وهو الذي يعرفه تلاميذ المدارس النظامية في العالم كله في علم الكيمياء وأما التقسيم فهو الذي فتح بأبه القرآن هنا . اللهم إنا نحمدك على العلم وعلى الحكمة . أنت الذي فتحت وأما النصم جمع نسمة وهي كل ذي روح (٢) شدة الشهوة لأ كل اللحم (٣) الشجر الملتف (٤) نبت أحر

لنا باب التقسيم . الله أيها المسلمون فتح باب التقسيم فقسم الحيوان الى الأقسام المذكورة

- (٢) فانظُرتقسيمه على المناطق في صورة (١٥) فهو ﴿ أَلانَهُ أَقَسَامٍ ﴾ قسم في المناطق الحارة . وقسم في المعتدلة . وقسم في الباردة وهكذا يقسم من حيث الأخلاق الانسانية
- (٣) انللانسان شهوة وله غضب وله حكمة وعقل فالحيوانات التى تأكل النبات تمثل فينا القوة الشهوية والحيوانات التى تأكل المثال الغزلان والأرانب كالاسود والنمور تمثل فينا القوة الغضبية والقوة المودعة فى العالم علوية وسفلية التى بها رتبت هذه الأنواع وحفظت و بقيت بحيث لا تفنى أنواع الأنعام وأمثالها بأكل الحيوانات التى تغتذى منها بل يبقى الآكل ببقاء المأكول ولايفنى المأكول مع تمادى الآكل فى التغذية به ، فهذه الفؤة المنظمة قد أودع نور يشبهها فى عقول بنى آدم سميناه عقلا ، إذن عقولنا أشبه بالملائكة وقوتنا الغضيية أشبه بالبهائم ونحوها ، فهذه ثلاث مرانب كراتب الأرجل فى الآية وكراتب المناطق فوق الأرض . فهذا يشيرله القرآن ولهذا نزل الكتاب ولهذا وأمثاله جاء أمثال هذا التفسير من الكت التى تؤلف فى عصرنا ، تباركت يا الله فى نظامك وعجائبك فى هذه الدنيا
- (ع) ويلحق بهذا أمن اللذات فهني فر ثلاثة أقسام ﴾ لذات دنيئة سفلي ولذات وسطى ولذات عليا . فأما اللذات السفلي فهني ما يزاوله الحيوان من السفاد وضروب النزوان . فالانسان وهو يزاولها قد شارك الحيوان فيها وهي أدني اللذات . ألاري أن هذه اللذة عمت النبات وسائر الحيوان واللذة كلياكانت أعم كانت أدني منزلة وكلياكانت أخص كانت أرفع منزلة . وأما اللذة الوسطى فهني لذة الغلبة والقوة والسطوة وهي التي تعتمت بها الآساد والنمور والصقور فلها الحريم على الحيوانات الآكلة النبات ولها عليها فضل لأنها وان أكانت القطيع الذي يبلغ (٥٠٠) نتجة مثلا واحدة كل جعة أوشهر أوسنة قد كانت سببا في احداث ارتباط المجموع بروا بطائحية والانعاء والاتحاد لأن الخوف من المهاجم يجمع القطيع كله على رأى واحد فاذا آنست أسدا فرّت الجوع من وجهه ولايقع فريسة إلا الضعيف . هكذا جعل الله في الناس من هم أولوا قوّة وأولوا بأس شديد فيحفظون الأمم والدول والممالك و يساعدون في ارتباط المجموع واتحادهم بالقوانين والأوام فهؤلاء الماوك وهؤلاء الأمماء لذّتهم اذا خلت من الشهوات البهيمية أرقى من لذة الفتيان بالمطاعم والملابس والتزوّج المقتصرين على ذلك . وانما كانت هذه وسطى لأنها خاصة بطائفة من الحيوان ولم ترتق الى المرتبة العليا وهي اللذة العامية وهي اللذة الني لا يعرفها إلا الحكاء والأنبياء والملائكة ، فالانسان إذن إما بهيم واما العد واما ملك

فكن رجلا رجله في الثرى 🐲 وهامتم محتــه في الثريا

(٥) تقسيم الحيوان على حواس الانسان وحاجاته

(أ) فنه ماينفع الانسان من حيث حاسة اللس فيلبس الجلود والأوبار والأشعار والأصواف كالإبل

والمعز والغنم

- (ب) ومنه ماينفعه من حيث حاسة الشم كحيوان المسك في البر وحوت العنبر في البحر
- (ج) ومنه ماينفعه من حيث حاسة الذوق وحصول الغذاء بالا لبان واللحوم وهذا معروف
  - (د) ومنه ماينفعه من حيث حاسة السمع كالطيور المغرّدة من الفواخت وتحوها
- (َهُ) ومنها ما ينفعه من حيث حاسة البصر كالطيور الجيلة من أمثال الطاووس وهناك منافع عقلية لانواع الحيوان تكسبه حكمة وعلما وذلك كالألوان التي شرحتها لك في أوّل سورة المؤمنون ، فهذه تدهش عقل العقلاء وتدعوهم للتفكر والتأمّل والاعجاب بما أبدع الله فيها
- (و) انظر ألوان الحيوان وصوره . هناك تر التجب المجاب . ترى الحيوان أعطى لونا خاصا لحفظه هو

فانظر هناك حشرة تعيش على (البقدونس) كيف لؤنت باون أزهاره حتى لاتمتاز عنها ، وانظر هناك صورة لحسرة أشبهت غصنا من نفس الشجرة قد قطع حديثا وهي بذلك قد حفظت من الهلاك وكيف يكون بعض الحشرات مشبها في الشكل زرق الطيور الآكلات لها حتى لانقع عليها فتفترسها ، وهكذا مما شرحت لك هناك ثم انظر من جهسة أخرى صور أجسامها وتركيب أسنانها وجهازها الهضمي تجدها مفصلة بحساب متقن على حسب مصلحة نفس الحيوان لاعلى مقتضى الوسط فلم يكن لون سواد الفار ولا الاون الزاهى في الزنبور رمية من غير رام كما أقر"به فلاسفة القرن العشرين

اذا عامت ذلك في النظرات الست المتقدّمة هنالك تعرف لماذا يقول الله تعالى \_ ألم تر أن الله أنزل من السهاء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلف ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء \_ وتعرف قوله تعالى \_ ومن آليته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين \_ هذا هوالذي نزل له القرآن وهذه العاوم التي أظهرها الله في زماننا هي التي بها يفسر القرآن الذي جعل اختلاف الألوان لا يعرفه إلا العلماء ولا يدرك أمثال هذا إلا العلماء به لا عموم العقلاء والحد لله رب العلمين انتهى الفصل الثالث

﴿ الفصل الرابع في أن الحيوان كتاب مفتوح الناس قاطبة وفيه بيان نعيم الحرية وجميم الاستعباد ﴾ ُ اعلم أن الله عز وجل خلق الحيوان قبل أن يخلق الانسان وألهمه معايشه وعلمه صنائعه وقسمه أقساما وكل ذلك قبل أن يخلق هذا الانسان على الارض . إن الله قد فعل مع الانسان مافعاه مع الطفل من احضار مايحتاجه قبيل الولادة حتى اذا وضعته أمه وجــد القابلة التي تساعده في وضعه والثدى واللبن واللفائف وجميع أنواء الراحة له حتى يعيش في الأرض م هكذا الانسان كله خلق له قبل أن يخلق الحبوان وخلق للحبوان النبآت كذلك حتى يدرس الانسان هذا الكتاب المفتوح فضلا عن أن يكون غذاء له ومركبا وزينة ومتاعا الى حين . واقد من في (سورة طه) أنواع الصناعات التي تعلمها الانسان من الحيوان في شؤن الحياة فقلده فيها فانظرها هناك فانك تجد الإنسان ماصنع مركبا في البحر والطيارة في الهواء والحصنا لمدينة والسردابا تحت الأرض فيها إلا وقد سبقه اليها الحيوان ، وأقول الآن إن الحيوان على ﴿ قسمين ﴾ قسم يعيش في الخلوات والغابات حرا طليقا سعيدا قويا معززا وقسم يذله الانسان ويستخدمه ويكون مساعدا له . فالأول كالغزلان والآساد والثاني كالمكلاب والغنم فالأول بحريته صار أعز نفسا وأشرف وأجل وأكل وأقدرعلي التدبير من الثاني الذي حرم قوة الحيلة والتدبير لأن الانسان قام بحاجته وتكفل بغذائه فانحطت ملكاته وساءت حياته ففرق بين العنز والغزال . هكذا أنتم على الأرض ﴿ قسمان ﴾ قسم اعتاد التواكل والكسل فألهم الله من هم أقوى عقولا وأحسن تدبيرا فاحتلوا بلادهم وساموهم سوء العذاب وقالوا لهم أيها الناس عليكم العمل وعُلينا التدبيرفعيشوا كما تعيش الأنعام وكونوا خاصعين . وكما انقسم الحيوان الى ذليل وعزيز ح " هكذا انقسم الى ما أعطاه الله صناعة والى مالاصناعة له . فالأوّل كالنحل والعنكوت فترى النحل عز يزاأينها حلّ في البدو والحضر فهومعظم مكرم حتى ان الانسان اذا استأنسه قام له بكل خدمة وعظمه وأكرمه ذلك لصناعته العجيبة فأما العنكبوت فانه لقوّته الصناعية يحتلكل مكان في الحقول والمنازل و يصطاد الحشرات

﴿ اشارات القرآن لهذين التقسيمين ﴾

إن الله عزّوجل لم يسم في القرآن السورة باسم (البقرة) وهي هما استذله الانسان إلا وقد ذكر معها الذبح فقال \_ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة \_ شم قال \_ فذبحوها وماكادوا يفعلون \_ هكذا الأمم التي تركت مواهبها وعقولها سلط الله عليها من الأمم من يقودونها و يقومون بشوّنها \_ سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا \_ فهوًلاء المسلمون المستضعفون في الأرض قد ضرب الله لهم مثلا في الأنعام أمامهم فانهم يعرفون

الفرق بين الأسد والكاب و بين الغزال والعنز فالغزالة أنتي لونا وأجل شكلا وأوفرذ كا. وأوسع حيلة من أختها العنزالتي استذلها الانسان . ذلك هوكتاب الله الذي أنزله للناس قبل أن ينزل كتابا واحداً من السهاء وهَكَذَا لَمْ يَذَكُو الحيوانات الصانعة في التقسيم الثاني إلامقرونة بما يشرفها ويعظمها . ألم تره لم يذكر النمل في (سورة النمل) إلا وقد شرفها بأن سمعها نبي من الا تنبياء وهوسلمان \_ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك \_ وقال الله في أنتمل \_ قالت عله يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لايحطمنكم سلمان وجنوده وهم لايشعرون ـ كما انه لما خاطب الهدهد وهومن نوع الطيور الحرة في التقسيم الأوّل هنا بعد أن توعده بالذبح أوالتعذيب الشديد لم يهنه ولم يذله لانه سمع منه الجواب الحكم والعلم إذقاله \_ أحطت بما لم تحطبه وجئتك من سبأ بنبأ يقين \_ بخلاف (البقرة) فأنها لم تفد العلم بالقتيل إلا بعد الذبح . يقول الله تعالى \_ فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيى الله الموتى \_ فالميت لم يخبر بقائله إلا بعــد ذبح البقرة وهو هدّد بالذبح ولكن لم يذبح وأتى بعلم وهو حى . ذلك فرق مابين الحرّ وغير الحرّ . الحرّ لايذبح فتفيد حياته وغير الحرّ يكون طعاماً للرّ كاين فلذلك أفاد الهدهد سلمان بما لايحيط به علما . هــذا تشبيه ظاهر لأمم الاسلام أن سمق الفكر والحكمة وعلق القدر والعظمة كلها تابعات للحرية التي يتبعها صفاء الذهن وحضور البديهة والصدق في العمل ولم ينزل القرآن لنا للتفكه بل نزل للحكمة ولم يخترالله الهدهد في حكاية سلمان رمية من غير رام . كلا . ثم كلا . بل الهدهـ د رمن النفوس الصافيـة التي ليست تحت إمرة غـ يرها حتى يكتموا أنفاسها ويذلوها ولوكان علماء الاسلام فكروا في هذا قبلا ماذل المسلمون ولاضعفوا ولااستكانوا ولكن الله عز وجل هوالذي يعطى من يشاء و يمنع من يشاء \_ وكل شئ عنده بمقدار \_ ولقد كان من الجائز أن يذكر الله بدل الهدهد حمامة فالحمام هوالمعهود لتبليغ الرسائل في السلم والحرب قديمًا وحديثًا ولكن الله عز وجل يريد أن يعلمنا بطريق ضرب الأمثال بالحيوان فذكر الهدهد لهــذا وأمثاله والله هو الفتاح العليم . ثم نأمّل كيف ذكر الله الهدهد والنمل مع سليان حتى يكون ذلك شاهدا على القسم الأوّل في هذا المقال وعلى القسم الثانى فيه حتى يكون هذا المقالكاء مقتبسا من (سورة النمل) مرتبطا باسيَّة النورهنا عندتقسيم الحيوان الى الماشي على بطنه وعلى رجلين وعلى أر بع وهكذا . ولاجرم أن التقسيم العام هنا يدخل فيه ذلك التقسيم الخاص في (سورة النمل) الذي تضمنه حديث سلمان مع الهدهد وتبسمه من سماع النملة . فهنا عموم وهناك خصوص وهذا المقال خاص دخل في العام . فأنا أحدك ياألله على نعمة العلم و بديع الحكمة إنك أنت اللطيف الخبير . وهكذا لماذكرالله العنكبوت أردفها بقوله \_ والك الأمثال نضر بهاللناس وما يعقلها إلاالعا لمون \_ وقال في النحل \_ وأوحى ربك الى النحل \_ فهاهوذا سبحانه أفادنا أن في ذكر العنكبوت ونحوهاضرب أمثال وأن تلك الأمثال لا يعقلها إلا العلماء وأفادنا في النحل انه يوحى اليه كما أنه في (سورة المائدة) أفاد أن الغراب معلم للانسان إذ قال سبحانه وتعالى \_ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه قال ياو يلنا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوأة أخى فأصبح من النادمين \_ وعلى مقتضاه يقول ياويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الهدهد والغراب فأكون حراطليقا قوى العزيمة أخاطب ملكاعظها كسلمان فلاأخشاه لعلمي ولصدقى ولقوة عقلى ويقيني ولحرابني وأيضا أعجزت أن أكون كالنحل وكالنمل وكالعنكبوت في الصناعات حتى أستخرج مواهبي الكامنة في وهنالك يلهمني الله رشدي ويزيدني عاما بما أزاوله كماأوجي الى النحل لما زاولت عملها والى العنكبوت لتتقن نسجها والى النمل لنر بي أولادها . هــذا مافتح الله به صباح يوم الخيس ١١ ديسمبر سنة ١٩٢٨ والحدللة رب العالمين

﴿ حفظ القوّة الشهوية في الانسان حسن كما حفظها الحيوان ﴾

ولعمرى \_ إن الانسان اني خسر \* إلاالذين آمنوا وعماوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر

الله يقول \_ إن الانسان الى خسر \_ . لماذا ؟ لأنه جهول \_ قتل الانسان ما أكفره \_ . ويقول أيضا ـ وحلهاالانسان إنه كان ظاوما جهولا . . اللهماننا نحن سكان هذه الأرض أسرى التقليد والأوهاموالجهالة أفكر يارب في هذه السن فأرى انك قوّيت سحتى وأتذكر أيام شبابي فأجد الأمراض كانت تحيط في . ولما فكرت في ذلك وجدت أن المرض في الشباب كانبالجهل بعلم الصحة وأن الصحة اليوم بسبب انك عرفتني بعض علم الصحة وعملت بشئ منه . وكلما رأيت في صحتى اعتدالا قليلا أوكثيرا بعد أن أكون عملت ببعض ما أكتبُ في هذا التفسير من قوانين الصحة أقول يا سبحان الله وسنعدانه . إذن أمراض الناس بجهلهم ومرضى بجهلي وكل انحراف عقلي أوضحي أوخلتي عندي الآن أومن قبل ليس له سبب إلا جهلي . إذن شقاءً الناس كالهم بالجهل . ومن عجب أني أرى عظماء الأمم وكبراءهم في عصرنا يتبجحون بالاعلان عنهم في الجرائد انهم شربوا المرطبات أوالحلوى في مجالسهم العاتمة وهَكذا فاذا سمعت هذا الاعلان أقول في نفسي . يامجبا . مالي أرى هذا الانسان ساهيا لاهيا . شرب القوم المرطبات . شربوها جيعا . هل كانوا عند الشرب جيعا مسوقين له بالعطش أم ذلك شهوة لاغير فن شربها للعطش فبها ومن شربها للذة أور تته مرضا دفيناواختلالا وهكذا مهة بعد أخرى حتى يظهرأمه، بعد حين . فلماذا لاينظرالناس الى الحيوان . ذلك الذي لاياً كل إلا اذاجاع ولايشرب إلا اذاعطش والانسان لغباوته وجهله يشرب لغير سبب إلا اللذة وهذا له عقاب عظيم في هذه الحياة . هكذا في أمر التناسل ولذة الوقاع يقول الأطباء ﴿ إِنْ حَفْظُ هَذَهُ القَوَّةُ يَقَوَّى الجسم والعقل و بضدها تنميز الأشياء ﴾ ومن عجب أن الناس يشاهــدون الأنعام لأيقرب الذكر أنثاه مادامت حاملاً كأنها قرأت نظام العالم وعرفت منه أن هذه الشهوة ليست مقصودة لذاتها لذلك حفظت قوّة تلك الحيوانات. أما هذا الانسان المسكين فهوأسير شهوانه يواقع كـثيرا لغير مأسبب إلا الشهوة وهي ترديه . نعم أما لست أقول اننا نقلل الوقاع كما تقلل الأنعام أي عند ارادة الحل فقط وا كن أقول الأفضل أن يكون ذلك تابعا لعلم الصحة حتى نقرب من حكمة الله في أرضه التي أظهرها لنا في الأنعام التي اقتصرت على طلب الولد والله أشار لدلك فقال في (سورة البقرة) \_ وقدّموا لأنفسكم \_ بعد قوله \_ نساؤكم حرث لسكم فأتوا حرثكم أنى شأنم \_

اللهم إننا على الأرض أمامنا (كتابان) كتاب منظور وكتاب مسموع والكتاب المسموع الذى أوحيته وجه عقولنا الى كتابك المنظور و فلتوجه برحتك عقول المسلمين من الآن الى نظامك فى كتابك المنظور عنى يعقاوه فيفرحوا بجمالك وليتخلقوا بأخلاقك العالية الشريفة وليقفوا عند حدّ أدبك الذى فرقته على حيواناتك فى أرضك وقلت \_ قل انظروا \_ فهانحن أولاء يارب نظرنا فوجدنا أن النوع الانسانى حاد عن الجادة فى تصر فه واتبع العادة ولم يفكر منه إلا الأقلون و يشربون وهم لم يعطشوا ويأكاون وهم لم يجوعوا والحيوان لم يفعل ذلك وأكثر ما يكون ذنك منهم فى ولائمهم وأفراحهم ومجتمعاتهم العاتة

ويدخلون دخان (التبغ) في أفواههم بدور في دورة الدم فيؤذيهم ويشر بون المراد المتخمرة التي تضر أجسامهم ويفعلون مابه يستضر ون وقد تمتحنا بالجوع الكاذب بين الأكاتين أو العطش الكاذب بين المرت فنطبع تلك الداعية فنستضر واذ ذاك تضل التوة العقلية ويفتر الذهن وتقصر الآجال على حسب الأفدار الجارية . ولقد قلت في كتابك \_ وماأصابكم من مصيبة فها كسبت أبديكم ويعفوعن كثير \_ فهذا ها كسبناه بأيدينا وقلت أيضا \_ وان تطع أكثر من في الأرض يضاوك عن سبيل الله \_ وسبيلك يارب في كل شي بحسبه \_ إن ربي على صراط مستقيم \_ وقد ذعت التقليد فقلت \_ واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباء نا أولوكان آباؤهم الا يعقلون شيأ والا يهتدون \_ ، إن هذه الأمة سيكثر فيها المفكرون في أم هذا الحيوان والاقتباس بما جبل عليه ليرجع المسلمون الى الفطرة \_ فطرة الله التي فطر الناس عليها الا تبديل خلق الله ذلك الدين القيم ولسكن أكثر الناس الا يعلمون \_ انتهى صباح يوم الجعة ١٤ ديسمبر سنة ١٩٧٨ خليق الله ذلك الدين القيم ولسكن أكثر الناس الا يعلمون \_ انتهى صباح يوم الجعة ١٤ ديسمبر سنة ١٩٧٨

## ﴿ نداء الى أم الاسلام ﴾

( تذكرة ١٥ ديسمبر سنة ١٩٢٨ وازدياد لليقين )

إن من أعجب المعجب انى بعد ما كتبت ماتقدم اطلعت على محاضرة مسهبة ألقاها الاستاذ (فينج فيشر) الأمريكي الاخصائي في علم الصحة أظهر فيها بالبرهان الجلى المحسوس أن الناس في القرن الحادى والعشرين سيكون متوسط أعمارهم (١٠٠) سنة على الأقل وقال اننا الآن نقصر أعمارنا باستعال الكحول والتبغ والشاى والقهوة فضلاعن اننا نكثرمن تناول الأطعمة ونقلل من عمارسة الألعاب الرياضية وننام قليلا ونرتدى ملابس غير صحية وأن علم الصحة يقود الى اطالة العمر ولاياتي الموت إلا اذا فقد الجسم النشاط الحيوى عند ماتصبح الحياة كعقرب الساعة المكسور ، وختم محاضرته بقوله ﴿ إن أحفادنا وأولادهم سيعيشوت جيلا أوجيلين لأنهم سيدركون أكثر منا و يحافظون على الوسائل الصحية و ينبذون استعمال المواد المهلكة لتلك الأجسام ﴾ انتهى

أقول . عجى أن تنشر هذه المقالة فى بلادناعند كتابة هذا الموضوع ولعمر الله كم من علم ينشر والناس به يستهزئون وليعلم المسلمون أن دين الاسلام سيأتى زمانه أما هذا الزمان فاعا هو مقدمة لاغير . إن المسلمين قروًا آيات الخر وتحريمه والربا وتحريمه ولكن كان الخرهو أجل مايفرح الأمراء ورؤساء الدول الاسلامية فضلا عن الفساق وأصحاب الخلاعة . كل ذلك لأنهم لم يدركوا السرة فى هدفه المحرمات ولم يعلم كثير منهم أن ذلك المتحريم لاسعادهم فى الحياة الدنيا قبل الموت وصار شعراؤهم يتغنون بالخر و يقول أبونواس شاعر العباسيين (أيام صولتهم ومجدهم والقوم لا يزالون أقرب الى البداوة منهم الى الحضارة ولم يبلغ النرف منهم مبلغا عظما) ألا فاسقني خرا وقل لى هى الخر \* ولاتسةني سرا اذا أمكن الجهر

وكتاب الأغانى بما فيه من أحاديث الخلاعة والفجور المنقولة زورا عن الرشيد وأمثاله قد انتسر في دولتهم ودولة الأمو بين في الأندلس فافسد أخلاق القوم فساء صباحهم وبمساهم وخلت منهم الديار و بئست عاقبة الغافلين . فياليت شعرى أى أثريتركه أمثال ما الكتبه الآن من النظرات في الحيوان وعاداته وأنه كتاب مفتوح كتبه الله بيده لنا وقال ـ قل انظروا ـ وقسمه الى زاحف وماش على رجلين وأر بع وتبين لنا انه مترفع عن الدنايا في مطعمه ومشر به وملامسة أنثاه . هنالك يكون الخجل من الجهل ومن المرض وقصر الأعمار الذي كسبناه بأيدينا وسوء التربية والملكة . فإذا انضم الى ذلك قراءة أمثال ما ألقاه (الدكتورفيشر) الأمريكي من اظهار جهل هذه الأجيال . هنالك يعلم أبناؤنا بعدنا اننا ما كان لدينا علم ولادين اللهم إلا ألفاظ القرآن محفوظة ننقلها لمن بعدنا بأمانة كأن الله سخرنا لهم وهم الرابحون . أنت يا الله خلقت الحيوان وقلت الظروا \_ وأنزلت القرآن وقلت افهموا وخلقت أمما وأمما ففكر الجيع فعرفت الروسيا ضرر الربا وأمم يكا الخر بعقولهم فأدوا بعض ماجاء به القرآن والمستقبل أجل وأكل وسيرتني المسامون والحد للة رب العالمين

أيتها الأم الاسلامية. اسمى ، هذه هى صحيفة الحيوان أنزلها الله فى الأرض لتدرسوها وقال لهم انه مقسم الى زاحف وماش الح وقال لنبيه علي الله علي الله عليه الله عليه الله عليه الله وقال الله عليه الله وقال الله والخال والنم وأخذتم تتجبون من نظام وضعها وبهجة حكمتها فتقولون ان فى الحشرات كالدودوالجراد والنمل والنحل لعبرة وكذلك فى الطيور كالحام والغربان هكذا فى الأنعام وفى الآساد والفيلة. اننا نرى هذه الأنواع تجرى على وتبرة واحدة ف كاما كانت أنقص مرتبة كان عملها قاصرا وكلا كانت أعلى مرتبة كان عملها متعديا ، فاذا كانت الجرادة والذبابة والناموسة لاتر فى ذرّ يتها والنحل والنمل يعطف الفرد منها على المجموع و ير فى ذرّ يته و يحفظ دولته هكذا نرى هذين النوعين فى الطيور ، فانا نرى الدجاجة والبطة والحامة تر فى أبناءها ولكن لاعلم لها بنظام الغربان وأمثالها من كل مالها به نظام عام يجمع طائفة و يساعد الفرد

المجموع . هكذا نرى البقرة والشاة والعنز والجل لا يعرفن إلا أنفسهن وذرّ يتهن الى أمد معلوم واكن الفيلة والذئاب والقرود وأمثالها قد كوّنت لها أمة وأقامت حكومة وانتظمت منها الجاعات ثم يقولون إن الشرف يتبع الفضل والمنفعة العامة فنحن نرى النحل والغربان والقرود أفضل وأشرف من الجراد والحام والأنعام ثم ينظرون في هذا الانسان نظرة فيقولون ان الطفل منه والشيخ الحرم كلاهما لضعفه يشبه الدود والجراد إذ لاهم له إلاحفظ حيانه . والأقو باه من هذا الانسان برتقون فيلدون الدرية وتكون لهم أسرات ثم جاعات ثم أنفاذ و بطون وقبائل وهؤلاء أرقى بمن يقتصرون على أسراتهم وقياسا على جماعات الحيوان يكون الانسان كما ازداد جعه ازداد شرفه . فاذا رأينا أم أورو باكالجرمان والانجليز وأهل فرنسا ، واذا رأينا أهل الشرق الأقصى كاليابان والصين ووجدنا أن هذه الأم كلها يحافظ الفرد منها على المجموع قلنا لقد أحسنوا وهم أعظم شرفا بمن صغرت جماعاتهم بأن حافظوا على نظام القبيلة ولم يرتقوا عنه ، ثم يقولون إن هذه الأم جيعها لم شرفا بمن صغرت جماعاتهم بأن حافظوا على نظام القبيلة ولم يرتقوا عنه ، ثم يقولون إن هذه الأم جيعها لم ترد عن الفران وعن الفيلة وعن النمل والنحل

اللهم انك أنت الذي ألهمت النحل وألهمت النمل وألهمت الفيلة وألهمت الغربان وألهمت هؤلاء جيعا نظام جماعاتهم وقلت لنا \_ وما من دابة في الأرض \_ كالفيلة والقرود \_ ولاطائر يطير بجناحيه \_ كالغربان والنحل \_ إلا أمم أمثالكم \_ فلهم نظام ولكم نظام . انك تريد بذلك أن توجه عقولنا الى دراستها . هانحن أولاء درسنا هذه الحيوانات باعتبار التقسيم كما قسمتها أنت هنا بالمشي على البطن وعلى الرجلين . فلما درسناها ووازناها بالانسان وجدنا أمما في الشرق ارتقت كما ارتق الحيوان ولكننا لم ترها ارتقت عنه

أيها السلمون . هذه مبادئ التفكير عند أبنائكم في المستقبل . ثم هم سينظرون و يقولون ما بالنا رمى آباءنا (بريدون أمثالنا وأمثال آبائنا وأجدادنا) لم يرتقوا في الأسباب ولم يعقلوا ماعقلته الأمم في الشرق والغرب . لماذا نرى الأم كلها قد أدركت هذه الحقائق من نفوسها وخطت خطوات واسعة في الاجماع وهم بقوا جامدين على القديم العتيق البالى من نظام الجاهلية الأولى حتى أن الأمم العربية مشلا متفرقة متشاكسة يجهل بعضها بعضا . فهم في شمال افريقيا متقاطعون متدابرون . فالمصرى والطرابلسي والتونسي والجزائري والمراكشي كل هؤلاء يجهلون انهم أمة واحدة كأمة الصين واليابان والألمان والانجليز . لا لا إن آباءنا كانوا غافلين نائمين لم يدرسوا الحيوان ولم يدرسوا الأم ، فلاهم عرفواكيف يؤلفون أعمم كالغربان والفيلة والنحل ولا كالألمان والانجليز والصين واليابان ، فهم إذن أقرب الى طباع الصبيان والشيوخ الهرمين الذين يوافظون على أقل أنواع الحياة

﴿ آرَاء فلاسفة المستقبل في أم الاسلام ﴾

الى هنا نقف آراء أهل العلم ورجال السياسة في الأمم الاسلامية المستقبلة . أما فلاسفتهم وحكماؤهم فيرمون (لغايتين) إحداهما أبعد من الأخرى (الغاية الأولى) ان كل أمة من أمم الشرق تجمعها لغة أودين أووطن تحافظ على مجموعها وهده نضارع نظام أرقى الحشرات والطيور وذوات الأربع وهكذا أرقى نوع الانسان الآن (الغاية الثانية) التي هي أبعد مدى أن يجعلوا أهل الشرق كله أمة واحدة بحيث يكونون متعاونين بينهم اتحادا أشبه بالممالك المتحدة في أمريكا الشمالية ، وانما يرون ذلك الأنهم يقولون ان الجاعة كلما كانت أكبر كانت أشرف والشرف الاحدة له والأمم الحاضرة في الشرق والغرب لم يزيدوا جيعا عن الحيوان شيأ ، فأي فرق بين جماعات النحل والغربان ، فنحل الشرق الا اجتماع له مع نحل الغرب القصوره وغر بان الشرق الاصلة بينها و بين غربان الغرب ، الا الاهدة الاثم الحاضرة لم يترقوا عن الحيوان ولكن نحن أرقى وأرقى منهم ومن الحيوان معا ، ذلك الأننا أعطينا ( نعمتين ) نعمة العقل ونعمة الدين ، أما نعمة العقل فانها هي الموهة التي بها أدركنا أن آباءنا قصروا عن أعلى الحيوان وعن الاثم الحيطة الدين ، ومن الحيوان وعن الاثم الحيطة الدين ، أما نعمة العقل فانها هي الموهة التي بها أدركنا أن آباءنا قصروا عن أعلى الحيوان وعن الاثم الحيطة الدين ، أما نعمة العقل فانها هي الموهة التي بها أدركنا أن آباءنا قصروا عن أعلى الحيوان وعن الاثم الحيطة

بهم شرقا وغربا فنحن أعظم منأن تسيرعلى مهج آبائنا الذين لم يجدوا من علمائهم من يوقظونهم و يخرجونهم من الظلمات الى النور . من ظلمات الذَّل الى نورالحرية . من ظلمات الجهــل ألى نور العلم والعرفان . من ظلمات الاقتصار على نظام الأسرات والقبائل البدوية المتفرقة الى نظام الأمم الكبيرة والجاعات العظيمة الوفيرة ونحن سمعنا الله يذم التقليد للرؤساء وللآباء اذا كانوا مخطئين \_ إذ يقول الضعفاء للذين استكبروا إناكنا لَكُمْ تَبِعًا فَهِلَ أَنْتُم مَغْنُونَ عَنَا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ \* قال الذَّينِ استَكْبُرُوا إنا كل فيها إن الله قدحكم بين العباد ــ وسمعناه يقول \_ واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولوكان آباؤهم لايعقلون شيأً ولايهتدون \_ فهذان البابان أقفلناهما فكل مايضر بنا من آراء آبائنا ورؤسائنا نرفضه ولانقبله لأنه ينزلنا عن مصاف أرقى الحيوان وأرقى الانسان في زماننا ولكننا تحافظ على كل شرف ورثناه من المتقدّمين وأما نعمة الدين فانا سمعنا الله كما أنه قال لنا \_ ومامن دابة في الأرض ولاطائر يطير بجناحيه إلاأم أمثالكم \_ قال لنا \_ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعو با وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فهاهوذا كتابنا المقدّس في الآية الأولى يجعل الانسان أعما كأم الحيوان سواء بسواء والانسان الذي نعيش معه قد وصل لهذه المرتبة وان لم يصل لها آباؤنا المسلمون بعد العصورالأولى حين فرقت جوعهم وخضدت شوكتهم وملكتهم البطنة ومالوا للذة وشرهوا في المال ونسوا مجدهم القديم وعزهم الموروث لما غراهم فتوح البلدان وحقت عليهم كلة التفريق والهوان التي أشار لها حديث ﴿ إِن أَخُوفَ مَا أَخَافَ عليكم مايفتُ عليكم من زينة الدنيا الخ ﴾ فان ماخافه نبينا عليه قد تم فعلا وأيقنا به ووقعنافيه تبعا لآبائنا في نحواً لف سنة بعد العصور الأولى . وفي الآية الثانية أرانا علماً فوق علم أرقى الحيوان وأرقى الانسان الحالى إن الانسان في هذا العصر لم يرتق عن أرق الحيوان كاقر رناه إذن انسانيته ضعيفة حقيرة والقوى الادراكية التي في أرضنا ﴿ ثلاثة أنواع ﴾ فهي إما غرائز كغريزة الحشرات وغريزة الأطفال والشيوخ وسائر الحيوان واما فكر وروية كماهوشأن نوع الانسان واما قوّة ملكية قدسية تسمو على قوى الحيوان وقوى الانسان فهذا الانسان إليوم بفكرة لم يصل الى أرق مما وصل له الحيوان ثم وقف فأين الفضل له إذن اذاكنا نجده لا يزال طفلا في هذه الأرض بالنسبة لما ينتظرمنه غدا . هاهوذا يحارب بعضه بعضاكما يحارب النمل ويتخذ الأسرى مثلها ويسخرغيره انفسه كتسخير النمل إذن هذا الانسان اليوم جدّ جاهل فوالله لافرق بين قبيلتين بدويتين في الصحراء تفتخركل واحدة منهما بمجد آبائها الغافلين وبين أمتين في الشرق أوالغرب تمجد كل منهما السابقين فيها وتقتصر على ذلك. إن مفاخر الآباء محمدة لامذمة واتباعها شرف لامنقضة والكن الاقتصار على ذلك والوقوف عند حدّه صغر في النفوس وحقارة في الانسانية . فلتحافظ على شرف أسرتك الموروث وعلى فضل أمتك المعهود واكن الوقوف عند ذلك نقص ومذمة وعار

مم يقولون إن ذكاء الانسان لم يرق به في النظام العام عن نظام أرقى الحيوان فانه يقبل موهبة أعلى أما الحيوان فلا . فغر بان الغرب لاينتظرمنها أن تتصل بغر بان الشرق ولا بحل الغرب بنمل الشرق لأنه لامصلحة في ذلك . أما أمم الغرب وأمم الشرق فن مصالحهم جيعا أن يكونوا بمالك كالممالك المتحدة في أمم يكا الشمالية هذا هوالحق الصراح . هنالك تكون هذه هي الانسانية الحقة ، ثم يقولون علم الله أن عادات الانسان وتقاليده تمنعه عن الارتقاء عن الحيوان فاصطفى رجالا قديما وحديثا حكاء تارة وأبياء أخرى فذكروا الناس بما قررناه الآن وقالوا لهم أيها الناس أنتم ضالون ليخدم المجموع المجموع ، وقامت في الأمم الغربيسة جاعات الاشتراكية ومن بعدها البلشفية وكل هؤلاء يحاولون الارتقاء عن هذه الأثم التي لم ترتق عن نوع الحيوان ولكن هذه الحاولات لم نعرفها ولم ندرسها وليست منزلة بوحى أما الوحى فهوالذي يؤثر في النفوس وهو الذي يكون نورا تهتدى به العقول

إن عقول الناس في الشرق والغرب مستعدة لقبول الفكرة ولكنها تحتاج الى ﴿ أَمْرِين ﴾ أمر وحى جاء من قوّة فوق العقل حتى تسوقه الى هداه والى حكمة وعلم . أماالحكمة فها بحن أولاء درسنا العلوم التي عند الأم المحيطة بنا من علوم الرياضة والطبيعة وغيرها لاسها بعد مانشرت كتب تحث على العلم والحكمة كما في هذا التفسير . وأما أمر الوحي فانا سمعنا قرآنا عجبا . سمعناه يقول ــ فاذا قضيتم مناسكـكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أوأشد ذكرا \_ فهاهوذا القرآن يقول لنا إياكم والعصبية الناقصة بل اذكروا الله . ثم سمعناه يقول \_ إنَّ أكرمكم عند الله أنقاكم \_ فلم يذكر شرقيا ولاغربيا ولامجميا . وسمعنا نبينا عَرَّالِيُّهُ يقول (لافضل اهر بي على عجمي إلا بالتقوى ) وسمعناه يأم بلالا وهوغيرعر بي أن يؤدن في الكعبة والعرب يسمعون و يعون و يرون القديم كله ينسخ مرة واحدة و يحل محله نظام جديد وهو نظام التقوى والكفاءة إذن مستقبل الأمم سيكون هكذا كل أمة تعمل فالستعدّت له وكل قوة من قوى النفوس لابدمن استخراجها والله يقول ـ لاتكاف نفس إلاوسعها \_ إذن جَميع النفوس يجب توجيهها الى الأعمال التي تناسبها فلا يكون في الأرض كسل ولابطالة م ولانبقي في الأرض أوآلهواء أوالماء قوّة يمكن استخراجها إلا وجب على الانسان استخراجها وهذاكاه لايتم إلابأن جيع الأمم فالمستقبل يراقب بعضها بعضا بهيئة مشكلة من حكماء مصطفين منهم ويحكمون على الأمم المقصرة في استخراج المواهب العقلية والمنافع المادّية من الطبيعة لأن الله يقول ـ وماخلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين \* ماخلقناهما إلا بالحق ـ فاذا كان بنوآدم لايستخرجون قوى نفوسهم ولاما كن في المادة فهم لايزالون بلعبون وقد خالفوا حكمة من أنع عليهم بهذه الحياة وتكون نتيجة ذلك أن يقول أبناؤنا في نهاية مباحثهم لابد لنا من ﴿ أَمْرِينَ ۞ الأَوَّلُ ﴾ أن نجدٌ في تعليم كل ذكر وكل أتى في بلاد الاسلام العاوم والصناعات هذا أصبح فرضا لازما ويكون شعارنا \_ وقل رب زدني عاما \_ ـ وقل عسى أن يهدين ربى لأفرب من هذا رشدا ـ و ـ قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون ـ ومتى أعمنا هذه الخطوة وهي قريبة المنال لايعوزها متى صدقت العزيمة أكثر من عشرين سنة نوجه هممنا إذ ذاك الى نظام النوع الانساني كله ونتفاهم مع جيع الأمم ونضع معهم النظام العام لاصلاح الأمم كلها شرقا وغرباً . هذا هوالذي حاء له دين الاسلام . وهذا هوالمقصود من قوله تعالى \_ وماأرسلناك إلا رحمة العالمين \_ وقوله ـ وأرسلناك للناس رسولا \_ وقوله ـ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا \* وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا \* و بشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا \_ وقوله \_ ولكن رسول الله وخاتم النبيين ـ لانه اذا جعلت الأمم كلها نظاما واحدا فأى حاجة الى رسول . إن الرسول يأني بوحي والوحي أرقى من الغريزة ومن العقل والفكر . والوحي بحر ك العقول و يخرجها من قيودها ومتى خرجت من قيود العادات وصلت الى ماذكرناه وكان السلام العام

﴿ نَذَكُوهُ ﴾

ولقد أوماً الحديث الشريف لهذا المعنى في رواية البخارى ومسلم عن أبي موسى قال قال رسول الله بالله ولي الما ين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة فلايجد أحدا يأخذها منه وورد أيضا وتصدقوا فيوشك الرجل أن يمشى بصدقته فيقول الذي يعطاها لوجئتنا بالأمس قبلتها منك فأما الآن فلاحاجة فيها فلايجد من يقبلها منه واده البخاري ومسلم والنسائي فياليت شعرى هلذلك هوالزمان الذي ستظهر فيه الأمم الاسلامية بالمظهر الذي ذكرناه بحيث يقومون بنظام هذه الدنيا مع عموم التعليم وحفظ الصحة ومعرفة قدر نعمة الحياة ويكونون مع الأمم إذ ذاك في حال أحسن من هذه بحيث يقل الطمع و يعرف الناس ما المقصود من المال

ألبس من المجائب النادرة أن أقرأ اليوم عن ﴿ البلاغ السماوى ﴾ في بمباى بالهند أن المسلمين في شمال

(البرازيل) كانوا سنة ١٩٧٥ ثلاثة آلاف وهم الآن أضعافهم نحو (١٧) مرة أى (٥٠) ألفا وهم الآن يبنون جامعا كبيرا وأن الاسلام انتشر انتشارا سريعا في أمريكا وله مبشرون ما أكثرهم هناك وقرأت أيضا أن المستر (ولز) الكانب الانجليزى الكبيركت يقول وكل دين لايسيرمع المدنية فاضرب به عرض الحائط لأنه يضر المستمسكين به وأن الديانة الحقة هي الاسلام فالقرآن كتاب ديني علمي اجتماعي تهذيبي خلق تاريخي حتى قيام الساعة وألم يقل النبي بالحليز و نحن قوم لائا كل حتى نجوع واذا أكانالانشبع وهذا هو الأساس القوى لعم الصحة ولم يستطع الاطباء أن يأتوا بخير من هذه النصيحة وصاحب الشريعة الاسلامية استطاع في ربع قرن أن يقهردولتين فارس والروم ) انتهى

وانما ذكرت هذا هنا لا بين أن الاسلام كما انتشر في أمريكا ومدحه بعض علماء أورو با فر بماكان ذلك مبدأ نهضة الأمم ورقى الاسلام فيتعاون المسلمون في أورو با والشرق على اد لاح الأمم كلها واذ ذاك بحسب ماكتبناه هنا ترتق العقول والأخلاق والصحة التي يطابها علماء العصر وهنالك لا يجد الناس من يأخذون الصدقة وذلك لأنهم جيعا يعملون لأن الفكرة التي هنا تؤذن بأن الناس جيعا يعملون والمادة تستخرج منها منافعها وفاذن يكون الناس جيعا اخوانا يساعد بعضهم بعضاكا في كتابي (أبن الإنسان) كل ذلك لمناسبة تقسيم الحيوان الذي أصبح درسنا في هذا المقال ومن هذا الدرس شرحنا مواهبه ومن مواهبه استخلصنا درجاته في العمل لنفسه ولذر يته وانتقلنامن هذا الى أن الانسان الحالي لم يرتق عن الحيوان ثم زدنا عليه أن نبينا على المدار على التقوى لا على النسب ومن هذا كله استخلصنا ز بدة المقال المصطفاة منه كله وهو استخراج جيع قوى العقول ومنافع المادة واذن يصبح الناس اخوانا في العمل والحياة بفضل البلشفية والاشتراكية لأن التعاون العام اذا جاء من طريق الدين عم انتشاره واذن يكون نشر الاسلام لا بفضل البلشفية والعقل والحد للة رب العالم اذا جاء من طريق الدين عم انتشاره واذن يكون نشر الاسلام بالاقناع و بالعقل والحد للة رب العالمين

﴿ لَطَيْفَةَ مَ صِبَاحِ يُومُ الْأَرْ بِعَاءَ ١٩ ديسمبر سنة ١٩٢٨ ﴾

في الأرض أشرق (نوران) نورظاهر ونورباطن، أشرقت الكواكب وأشرقت أرواحنا، بنور الكواكب ازدان الأفق و بنورأرواحنا ازدانت قوانا الباطنة بالخيال والقوّة المفكرة والذاكرة وأمثالها، في الجوّ الذي نراه حول أرضنا صورالنجوم صورت مرصعة فيه، وفي نفوسنا نفس هذه الصور، نحن تتخيلها، نتخيلها ونتخيل كل ماحولنا، كل مارأيناه أوسمعناه أولسناه أرذقناه نجد له صورا في نفوسنا إذن هناك عالم واسع في نفوسنا كالعالم الذي نراه حولنا، النورالمبصر والنورالذي لا يبصر كلاهما من السهاء، لانور حول الارض إلا من السهاء بالشمس والقمر والنجوم فهكذا ما الانوار في نفسي وفي خيالي وفي قوّقي المفكرة إلا من السهاء، أبصرت بارب حولي صورا جيلة في جوّك وفي سهانك ولكن هذه الصورلم تظهرلي إلا بأنوارأشرقت من السهاء لامن الارض، هكذا أحسست في نفسي بصورة عائلها بنورآخر إذن هو حقا من السهاء وعلى ذلك تكون هذه النفس لهااثر رافعام على هذه العوالم المحيطة في واذا كنت أرى نورالمث مسيطرا على الارض وأهلها فهكذا نورنفسي الذي هو من السهاء مسيطر على هذه الارض وماحولها بل على سائرالكائنات

هذا مخبوء في نفسي أحس به من ابان صغرى وهو ملازم لها وقد ازدراه أكثرالناس . أن أكثرالناس معقرون و يزدرون مالم يتعبوا في تحصيله ، فهم لا يعبؤن بما حولهم من هواء وما، وأنوار ولا يعدّونها نعمة هكذا لا يعدّون قواهم الباطنة نعمة ولا يحسون بأنها كرامة . إن الكرامة محصورة عند أكثرهذا الانسان فيما منع عنهم ، فشربة ماء وكسرة خبز أعطيا لهسم بعد المنع أعظم نعده يحمدون الله عليها وقنطار من ذهب لم يتعبوا في تحصيله يبذرونه تبذيرا \_ وحلها الانسان إنه كان ظاوما جهولا \_ ، والدليل على ذلك أن نفسي فيها كلف الآلاف من الصور ولاقيمة لها عندى ولكني اذا رأيت مصورا صورع صفورا أو شجرة أو انسانا أعظمته

جدا وأخذت أتفرج عليها بشغف عظيم . ذلك لأنها جاءت بكد ونصب وجاءت بعد منع فلها قيمة عندنا. فأما صورى المرسومة في نفسي فلاقيمة لهما لأنها مبذولة لى ولجيع الناس . أن نفسي من عوالم غميرعالم الأرض نزلت اليها لتدرسها ولتدرس نفس قواها ، ودراسة العوالم الحيطة بي تعينني على درس قواى الباطنة التي هي المقصود الأعظم ، إذن هذه الأرض لوح كتبه الله وأظهر وقال اقرأ وارق فأنا أقرؤه اليوم ولكني ماكدت أشرع في القراءة حتى رأيت العقبات تحول بيني وبين نفسي فنها ماهي صحية ومنها ماهي منزلية ومنها ماهي سياسية تعم أمّني كلها ولكني مع هــذاكله أحسّ بأن نفسي ليست من هنا بل هي من السهاء . ونورالسهاء الظاهرالذي جاء لنا من الشمس أذا حجبه سحاب ساعة فانه يضيء بعدها . إذن روحي لاحد لرقيها ولامانع لاسعادها ولانهاية لاشراقها . واذا كانت الشمس وهي النور الحسى لاحد لأنوارها فكيف تقف أنوار نفسي إذن فلا بحث في قواها ولأستعدّ لإسعادها ولأعلم علما ليس بالظنّ أنى واصل الى ما أريد . أما العقبات التي تقوم بين نفسي و بين مطاوبها فأنا لا أبالي بها '. وأهم العقبات ملجاء من طريق الوراثة والتقليد . ورثت بعض آبائي الأوّلين و بعض الأشياخ الغابرين أن الأعمال الدنيوية لاتقرّب العبد من ربه وأن أكثر من رأيتهم في بلاد الاسلام لايتقرّ بون آلى الله إلا بالذكر وحده أو بقراءة الأوراد . ورأيت شيوخا في كل قطرمن أقطار الاسلام بوجبون على تلاميذهم أن يقرؤا أورادا في أوقات خاصة وأكثرهم شغاوا عن معانى القرآن . أبالا أذم الأوراد فهي تشغل الشرير عن الشر ولكن الروح أوسع من هدا . إن حصر الفكر باب من أبواب الجهل . إن روحي لاحد لهما فكيف تقف عاكفة على ورد خاص قانعـة بالجهل منتظرة أن يفتح لهـاالعلم بالعوالم جيعها من غير تعلم . الاسلام أوسع من ذلك فاقرأ هـذا المقام في (سورة الكهف) ففيها بيان مأ يقوله الشيخ الحوّاص والشيخ الدباغ في قيمة الأوراد وحصر الناميذ فيها من صفحة (١٣٣) الى (١٣٩) في المجلد الناسع وكذلك في (سورة الآسراء) صفحة (٦٥) فهناك ترى هـذا المقام مشروحاً شرحاً مستفيضاً فلانميده هذا . وعلى ذلك أنا لاأقف عند حد في النظر والفكر ولاأحصرفكري في عالم واحد بل أطلق نفسي لتعرف العوالم كلها ولكن نفسي وحدها لاتستطيع أن تعرف كل شئ ولاأن تعــملكل شئ . فالعلوم لاحدُّ لهما والأعمالُ الدنيوية كثيرة فحاذا أصنع إذن ؟ هنالك ظهرلي أن هنا في الأرض معي نفوسا أخرى فنفسى ونفوسهم أشبه بجسم واحد . والدليل على ذلك أن كل علم من العلوم أكتبه في هذا التفسير ظهرت مساعدة الناس لى فيه فأنا أستمد من الشرق والغربي وأصطفى من علوم الشرقيين وعلوم الغربيين ما أراه جيلا وأكتبه . هنالك تبين لى أن هـــذه الروح المرســـلة من السهاء التي أمدّها الله بنوره لايتم لهــا هذا النور إلا بإنحادها مع الأرواح المرسالة معها الى الأرض. واذن عرفت لماذا دعا الأنبياء أعمم الى العلم وهكذا العلماء والحكاء فانى رأيتكل عالم وكل حكيم وكل نبي مغرمين بتعليم غـيرهم لأنهم يعلمون أن النوع البشرى أشبه بجسم واحدشاؤا أم أبوا بدليل أن الدول القوية تغتصب حقوق الضعيفة وتحاربها ولكن العلماء فىالأمتين ينقل بعضهم عن بعض فالتعاون طبيعة في الانسان وليس يمنع هذا التعاون إلا نقائص وجهل يورث طمعا واغتيالا لحقوق الضعفاء

ملخص هذا كاء أن الاعمال والعلوم لابد فيهامن اتحاد المجموع وتعاونهم وأن اقتصار الشيوخ على تلقين المسلمين أورادا خاصة وحجبهم عن العلم وعن الأعمال العامة خسران مبين . الأرض التي نسكنها قد خبئت فيها المعادن . خبأها الله عنهم فلم يعطها إلالمن بحث عنها والانسان عاش على الارض كما يقال ثلثائة ألف سنة ولم نره أخرج من الأرض للناس نعمة الا بعد بحثهم عنها وذلك ليعرفوا قيمتها . فالذهب والنحاس والحديد والمكهر باء والمغناطيس عرفها الناس بعد الدأب على استخراجها ولذلك لم يتركوا استعمالها مع ان أكثر العمر الذي عاشه هذا الانسان على سطح الارض لم يستعمل إلا الحجر فالعصر الحجرى هوالاصل أما عصور المعادن

وما بعدها من الكهرباء والمغناطيس فهى قليلة . ذلك لانه لاير يدأن يعطيهم الا بجدّهم ليعرفوا قيمة ما يعطيهم لأن ما أعطوه من غير نصب لايشكرون عليه كهذه الروح وقواها الجيلة التي هي أعظم من هذا العالم المددّى فهم لا يهتمون إلا بما نصبوا في تحصيله

﴿ القرآن والعالم المادّى ﴾

وهنا نظرت في أمن القرآن وفي عالم ألمادة كأرضنا هذه وقلت أن الارض صنع الله وهكذا كل عالمالدة والقرآن كلام الله والمسلمون الذين نزل القرآن لهم قد ناموا نوما حقيقيا والأمم استيقظت الآن فهل خبأ الله لهم في القرآن مايثير عزائهم بحيث لانقوم قائمتهم إلا اذا استخرجوه كاخبا في الأرض المعادن ولم يعطه اللناس عموما إلا بعد استخراجها و واذا علمنا أن القرآن والمادة من عند الله فليكن في الكلام من الحكم المخبوءة مثل مافي المادة بل أعظم فلنبحث عنه الآن كابحث الانسان قديما في الأرض فاستخرج المعادن في اذا نرى ؟ وأينا الله عز وجل لما أنول القرآن ومضى له (١٣) قرنا نظراً كثر المسلمين للقرآن نظرة صافية فهم قالوا ان القرآن جاء اللائمة والاحكام الشرعية قام بها الأثمة المجتهدون ولامجتهد بعدهم بل الذين عندهم والعبادة والاعظام . أما الاقتباس منه فلا والمقتبس الحايتيع صاحب مذهبه فيايقتبسه لاغير وتلاميذ الصوفية والعبادة والاعظام . أما الاقتباس منه فلا والمقتبس الحايتيع صاحب مذهبه فيايقتبسه لاغير وتلاميذ الصوفية عنوضهم يلعبون – ويفهمونهم أن يذكروا الله ويتركوا ماعدا الذكر ومثل أن يقولوا لهم – قل الله ثم ذرهم في دون الله كاشفة – ويرجعونها للذكر وحده والله لم يقل ذلك والحايقول – الذين يذكرون الله عياما وقعودا وعلى جنو بهم ويتفكرون في خلق السهوات والأرض – فهوسبحانه جعل الذكر مقده الفكر ولكن وعلى جنو بهم ويتفكرون في خلق السهوات والأرض – فهوسبحانه جعل الذكر مقده الفكر ولكن المجملاء من هذه الطائفة وغيرها وقفت عقولهم عند آراء شيوخهم وأكثرهم جاهاون

في القرآن قصص وفي القرآن مواعظ وفي القرآن حكم . فلاً ذكر الآن مافتح الله به الليلة حتى اذا قرأه المعقلاء أيقنوا إيقانا تاما أن الله لما أنزل القرآن فعل فيه مانعله في العوالم المادّية لأن المادة منه والوحى منه فهو خبأ في مادته معادن فبرزت فانتفع بها الناس قبل أن ينزل القرآن وخبأ في القرآن حكما وسينتفع بها المسلمون بعد انتشارها في أمثال همذا التفسير . فاعلم أن أعمال الانسان في هذه الدنيا ﴿ أر بعة ﴾ زراعة وتجارة وصناعة و إمارة . هذا هو النظام المدنى وبه يكون نظام الأمة كلها . واذن روحى باتحادها في هذه الاعمال مع الارواح الأخرى ترقى معهم مادمنا في هذه الارض فاذا فارقناها ظرنا معا الى عوالم أخرى لا مدرى ماذا نفعل فيها . نرى الله في (سورة النمل) أسمع سلمان عليه السلام النملة فلما سمعها تبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على والدى"

جلّ الله وجلّ العلم وجلت الحكمة. إذن أنت يا الله أسمعتنا هذه القصد أشرف ومقام أعلى بما يفهمه الجهال في أمة الاسلام الخالية ، اذن هذه القصص ما تليت في القرآن نجر و البركة أوالعبادة ، هدا رأى خطأ ، يا الله أدركنا أن هذه القصص لأمر أعلى ، غاية الأمر أن بعض أفراد الأثم الاسلامية تنظر اليها نظر الديك الى الجوهرة فان الديك يطلب الحب ولا يطلب الجوهرة . ولاجرم أن هذه الآية يراد بها العلم والمعرفة والحكمة ، سايان يقول أن سماع كلام الخملة أوجب على الشكر بل قال في مسألة العرش واستقراره عنده أنه من الله لأن العلوم أذا أعطيها الانسان ولم يفهم قيمتها دل ذلك على حقارة قدره وأنه ليس أهلا لها فيسلبها كما يسلب الله الماك عن ليسوا أهلا له والمال عن ليسوا أهلا له ، هذا العالم وطلب من ربه أن يلهمه الشكر وشكر النعمة لايتم إلا بمعرفتها أولا ثم قبولها والعمل لها ثانيا كما استخرج الناس المعادن وعرفوا قيمتها واستعماؤها

## ﴿ قصة سيدنا سلمان عليه السلام مع الهدهد ﴾

ولماأرسل الهدهدالى بلقيس مجارت وجاء عرشها ورآه مستقرا عنده \_ قال هذا من فضل ربى ليباونى أ أشكراً م أكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفرفان ربى غنى كربم \_ فسألة الهدهد انتهت بالفوز السياسى كما أن مسألة النهلة كانت فوزا علميا . إذن النملة والهدهد مع سلمان انتهيا بفوز علمى وفوز سياسى أوجبا الشكر وذلك بمعرفة أن هذه نعمة وجهل النعمة يوجب عدم قبولها وعدم العمل بها والاسلمهاالله تعالى ولذلك لما خطرت لى هذه المعانى كتبتها اليوم خيفة أن تسلب منى اذا تركتها لأنها أعطيت لى الليلة وهذا من الله ليبتليني أ أشكرها بالكتابة والنشر أم أكفرها فلا أعيرها التفاتا كما أنى إبان صغرى لم أعرهذه النفس وقواها التفاتا ولم أشكر نعمتها بالبحث عنها ولم أشكر على نعم الأنوار والجال في هذا العالم المحيط في

إن (سورة النمل) متصلة بسبأ اتصالا علميا لاقرآنيا لأنهما غيره تجاورتين في الترتب و وذلك لأن مسألة الهدهد متعلقة بأمر الملكة بلقيس وهي من سبأ والهدهد يقول وجئتك من سبأ بنبأ يقين إذن نظرنا في (سورة سبأ) فرأينا الله يذكر أن الشياطين يعملون لسلمان مايشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات نم ختم القول بهذه الآية واعملوا آل داود شكرا وقليل من عباى الشكور مم ذكر بعد ذلك أمة سبأ وقال ولقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشال وأعقبه بقوله كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فههنا ذكر الشكرفي (موضعين) في موضع أبان فيه الصناعة وانقانها وموضع أبان فيه الراعة في الجنتين اللتين كانتا لسبأ وسيأتي بيانهما هناك وإذن شكر الله عز وجل جاء في القرآن مقرونا بالعلم و بالسياسة في سورة النمل و بالصناعة والزراعة في سورة سبأ

الله أكبر . جل الله وجل العلم . أيها المسلمون . هاهى ذه أعمال الناس في الدنيا والآخرة لاتخرج عن هـذه الأر بع العلم والزراعة والصناعة والامارة والله قد ابتلانا بالامور السياسية وبالامور العلمية وبالامور الصناعية وبالامور الزراعية . ولقد قدمت ذكر التجارة ولم يذكرها لأن التجارة ماهى إلانقليب المال لأجل الربح ولكن أصول الصناعة وأصول الزراعة هما اللذان بهما حياة الأمم

أبهاالمسامون م هل من سميع م هذه بعض المعادن التي خبأها الله في القرآن وأذن باستخراجها اليوم وأرانا أن نفوسنا نفوس سماوية قد جاءت الى الأرض ولن تستطيع العروج منفردة فلابد من تعاوتهامع الأمة التي تكون فيها والأم كلها متعاونات و بهذا التعاون يقتد ون العلوم والزراعة والصناعة والامارة وهذه هي التي بها الحياة في الدنيا والسعادة في الآخرة

أيها المساءون . تبديم سليمان ضاحكا لما سمع كلام النمالة وطلب من الله أن يلهمه شكرهذه النعمة وانحا طلب من الله لعله أن النوع الانساني محجوب بالعادات يحتقر ما يصل اليه ومنى احتقره جهله ومنى جهل أصبح أدنى من الحيوان وعلم الحيوان كالهامزدراة عند الأم الاسلامية المتأخرة التي نزل لها القرآن فأسمعهم دعاء في عظيم يطلب من ربه أن يلهمه شكر لعمة معرفة خطاب النملة (و بعبارة أصرح) ان أكثر هذا الانسان جاهل لايهمه أمر هذا الحيوانات ولايدرسها وليس يعرف الانسان قيمة هذه المجانب الا اذا ألهمه الله وقد ألهم الله اليوم كثيرا من المسلمين أن يتعلموا هذه العلوم . فاذا جاء لهم أيضا من طريق القرآن لاسيما من قصة سلمان وسبأ كان ذلك أقوى وأوسع مدى

استقر عندسلمان عرش باقيس فلم يفرح بالنعمة و يبطر بل قال هذا امتحان من الله فان عرفت النعمة وحافظت عليها كنت شاكرا ومن لم يفعل ذلك فقد كفرها ، وسبأ أعطوا سـد العرم وأعطوا جنتين هناك في الله فعلوا تركوا السد فلم يحافظوا عليه ولم يدرسوا العلوم التي درسها آباؤهم ولم يتحدوا للحافظة على هذه النعمة فسلبهااللة منهم وقال \_ فجملناهم أحاديث ومزقناهم كل بمزق \_

هذا بعض السرّ في قوله تعالى \_ وقليل من عبادى الشكور \_ وقد اتصل با آية \_ الله نور السموات والأرض \_ الخ من ﴿ وجهين ﴾ وجه أمر الروح التي هي نورمن الله ووجه الطيور والدواب التي تشمل هدهد سليان والتملة التي سمعها وتبسم ضاحكا والهدهد متصل بسبأ وني هذه جماع نظام الأمم

أيها المسلمون . في هذا المقال مجامع العلم في الأمم التي حولنا ففيه الصناعات والعلوم والسياسة فسكل من نظم سياسة أتمته وإمارتها فهوقائم بشكرالله وكل من رقى صناعتهافهوقائم بشكرالله وكلءن نشرالعلوم فهو قائم بشكرالله وكل من رقى زراعتها فهوقائم بشكرالله . هذه هي بعض كنوزالةرآن . خبأها الله الم وأبرزها الآن لما استعددتم لقيادة أهل الأرض بعد نوم آباتنا نحو (٨٠٠) سنة . فهاهوذا اليوم الموعود لاسعاد أمم الاسلام واخراجهم من سجون الجهالة الني حبسهم فيها شبوخ غافلون ومنعوهم من التفكر في القرآن ومن التفكر في الأم المحيطة بنا وفي الأرض التي سيخرها الله لهـم . فها بحن أولاء الآن عرفنا أن مقوّمات الممالك من زراعة وصناعة وسياسة وعلم • كل هذه تركها كنفرالنعمة واقامتها شكرها والله يقول ـ وان تشكروا يرضه لـكم ـ و يقول ـ واشكروا لى ولاتكفرون ـ و يقول علماء الاصول ﴿ شكرالمنعم واجب ﴾ فالشكر بأنواعه المتقدمة واجب على المسلمين وان لم يشكروا حلّ بهم ماذكره الله في نفس قصــة بلقيس مع سلمان (التي جرّ اليها ذكرالهدهد الذي هومن الطيور المسبحات المصليات في هذه الآيات في سورة -النور) إذ يقول الله ــ إن الماوك اذا دخاوا قرية أفسدوها وجعاوا أعزّة أهلها أدلة وكذلك يفعلون ــ إذن ذل بعض الممالك الاسلامية اليوم أنما جاء من جهلهم بشكرالنعم وأجــل" النعم هي ممـالـكنا التي سامها الله لناكما سلم العرش لسلمان فلما رآه مستقرا عنـــده قال ان هذا ابتلاء من الله لي وامتحان . هكذا نحن باعطاء الملك لنا ممتحنون فان قومناه بما يلزمه (من صناعة أشار لهما بالصرح الممرد من قوارير و بصناعة الحاريب والتماثيل وبزراعة أشارلها بالجنتين في قصة سبأو بسياسة يحفظ البلادو بعرا أشار لهمالما تبسم ضاحكا بقوله ــ رب أوزعني أن أشكر نعمتك ــ الخ) أبقاء لنا وان أهملناه وتركبنا مقوّماته أدخل الماوك والأجانب فاستولوا على عروشــنا وأفسدوا بلادنا \_ وجعلوا أعزّة أهلها أذلة وكـذلك يفعلون \_ وأنا واثق أن المسلمين اليوم غيرهم بالأمس إذ أقبل زمن نصر الله والفتح والحد لله رب العالمين

> ﴿ بهجة العلم في هذا المقال ﴾ ( في يوم الجعة ٢١ ديسمبر سنة ١٩٢٨ )

أحدك اللهم على نعمة التوفيق والحكمة وأحدك على الالهام والميماشرحت به صدرى وما أفضته من نورك الله مم الاسلامية التي يعوزها الصدق في القول والجدّ في العمل و لقد ذكرت في المقال السابق أن الشكر في الاسلام يرجع الى جيع الأعمال في هذه الحياة والى جيع العالوم وأقول الآن انه من أعجب العجب أن المسلم في كل صباح يحاطب ربه و يناجيه و يدعوه بنفس ما كتبته في تقدم و يناجى الساء ون ربهم في صلواتهم بهذه العلوم التي أكتبها في هذا النفسير و نعم يخاطبون الله العظيم ولكن أكثر الباس يخاطبون ولا يعلمون بهذه العالوم التي أكتبها في هذا النفسير (سورة النور) وهي الآن مقدّمة للطبع وطال المقال في آية الله والسورات والأرض والأرض والمنافق المنافقة تقسيم الطير الى ماش على رجلين وعلى أر بعرع في بعلنه والمنافق ولكن الحد لله أخرج عن الموضوع كثيراً لأن المقصد هو الهداية و بهذا النقسيم أي تقسيم الحيوان على منهم والمدابة وبهذا النقسيم أي تقسيم الحيوان على منهم عليان القرآن وصلما الى كل ماعشي وكل مايطير وكل مايدب وانتهي بنا المقال الى الهدهد والمملمة مع سلمان عليه السلام فنحن على حق إذا بحثنا في هذه الحادثة لأن النمل عني على الأرجل والهدهد عشي على رجلين ولهما حادثة تار يخية مع ني عظم الماك لا يذبى لأحد من بعده . نحن مهما طال بنا المقال لم تخرج عن على القرآن والماك الماقرة والمناف المقال بنا المقال لم تخرج عن على القرآن والماك الماقية والمناقة (التي تحملهم الى محبوباته مع من النساه)

بأوصاف ربما تصل الى (٢٩) بيتا في بعض القصائد . هذا أسلاب العرب والقرآن كتاب عربي . فنحن اذا بحثنا في حادثة الهدهد مع سلمان عليه السلام لسنا خارجين عن سأن النظام والقرآن لاسها بعد ماسمعناه اذا بحثنا في حادثة الهدهد مع سلمان عليه السلام لسنا خارجين عن سأن النظام والقرآن لاسها بعد ماسمعناه مالية يقول ﴿ أُوتِيت جوامع المحكم والمحكم المحكم المحكم المحكم المحكم والمحكم المحكم والمحكم الأحاديث الصحيحة وقد سمعنا الله يقول – ثم إن علينا بيانه – وسمعناه يقول – وقل الجد لله سبر يكم الأحاديث الصحيحة وقد سمعنا الله يقول عن ما فتح الله والمحكم والك الشكر على ما أنعمت به وأوليت والمحكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا والله من المتح المحكم والمحكم والمحكم

أنت يا الله قد ضمنت بقاء الأمة مادامت مصاحة ، فياليت شعرى ماهوالاصلاح . الاصلاح يرجع الى ما تقدم من نظام الأمة الذي اشتملت عليه قصة سلمان مع بلقيس وقصة سبأ والمحافظة على العروش أن يزول وعلى العام وعلى الصناعة وعلى أمر الزراعة ومن لم يحفظ هذه النع كأهل سبأ جعلهم حديثا ومن قهم كل عزق الله أعطى آل داود صناعا يعملون لهم مايشاؤن من محاريب الخ فقال لهم \_ اعملوا آل داود شكرا \_ وسلمان شكرالله على نعمة العمل إذ سمع كلام النملة وعلى نعمة الملك في حديث الهدهد وأهل سبأ من قوا لأنهم لم يشكروا نعمة الجنتين وذلك بعدم المحافظة عليهما ، جع الله ذلك كله في قول المصلى صباحاكل يوم ﴿ فلك الحد على ماقضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت ﴾ وأنا أقول ، أيتها الأمم الاسلامية ، هلاكان من القرون المتأخرة من قبل عصرنا من شرحوا للخاصة والعامة معني هذا الشكرالذي يقوله المصلى كل يوم وهو يناجى ربه ، لماذا أيها العلماء لم تشرحوا للخاصة والعامة معني هذا الشكرالذي يقوله المصلى كل يوم وهو يناجى ربه ، لماذا أيها العلماء لم تشرحوا للناس معني الشكر كما شرحه الله في (سورة سبأ) وفي (سورة النمل) نعم يعض القائمين بأمر الأمم الاسلامية مترفون فكأنهم انبعوا ما أرفوا فيه وهذه الآية التي جاءت في نعم بعض القائمين بأمر الأمم الاسلامية مترفون فكأنهم انبعوا ما أرفوا فيه وهذه الآية التي جاءت في

اليم بعض الله بها المسلمين يريد بها توجيه الهمم الى النهى عن الظلم الذى يقوم فى أمّتنا بتوجيه الذم الى الأمم السابقة . يقول لماذا لم يقم فيها هادون علماء حكماء سينهون عن الفساد فى الأرض سه ثم وبخ لك الأمم قائلا ان الظالمين فى تلك الأمم مترفون واتبعوا الترف وتركوا النصيحة والتعليم

الله قرن الظلم بالترف والمترفون ظالمون . إن التنهم وحب الراحة هو الذي أضر بأتتنا الاسلامية كما أضر الأم السابقة وأنا أقول الآن ألافليقم في الأم الاسلامية من يقولون لهذا المجموع الاسلامي أيها المسامون الشكر الذي تكر رونه كل صباح وكل مساء هو القيام بحفظ النم أنم الله بها عليكم جيعا وهي نعمة الأرض التي تسكنونها والممالك التي سامت له فلا تعطوا نعم المزارع والأنهار بترف كم وتنعمكم وإهمال كم وجهله بالعاوم والصناعات التي تحفظ الك الأرض بل تعلموا كل علم وكل صناعة حتى تصير بلادكم كبلاد الأم التي تعيش معكم رقيا والا فأنتم ظالمون مترفون والله يعطى أرضكم لمن هم أقدر منكم على نفع عاده بها ، وأيضا هو القيام بأمر الدولة التي مناحكم الله الذي لا اختبارا المكم فسب منحكم الله إيها وعرش الملك الذي سامت اليكم مقاليده والله ماسلمكم هذه الممالك إلا اختبارا المكم فسب فان قتم به حق القيام أبقاه وان أنتم قصرتم في نظامه أخذه منكم وسلمه لغيركم . وإذا كان سلمان الذي أعطى ملكم لم يعطه الله لاحد بعده وقد وعده الله بذلك يقول أنا متلى والله يختبري أ أشكر أم أكفر فن هو المسلم الذي ليس بني هو مختبر من باب أولى و لهذا نزل القرآن ولهذا أنرلت أمثال هذه الآيات بل مانذكره الآن من أمجب الذي الذي المناف كره الآن من أعجب

ماجاء به القرآن . يقول سليمان الذي هو نبيّ وهوموعود من الله بالملك وأن هـذا الملك لايعطاه أحد بعده انني مبتلي هل أشكر نعمة الملك بالمحافظة عليه أم لا

فأين الثريا وأين الثرى 🛊 وأين معاوية من على

فاذا كان الأبياء بخافون وهم أبياء فاباك بالمسلم المسكين . من هذا تعلم السر في قول المسلمين يارب نحن مسلمون وموحدون ولماذا أخذت ممالكنا وأعطيتها لغيرنا وأذللتنا في بلادنا فيقال لهم لأنكم غير شاكرين ولوكنتم تفهمون ألفاظ الصلاة ماضاعت ممالككم . أظننتم أن قول المصلى ﴿ ولك الشكرعلى ما أنعمت به وأوليت ﴾ أمر بسيط وذلك أن ننطق بها وكنى . الله لايقبل إلاطيبا . والافحامعني \_ ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمذكر . أليست الصلاة مذكرة . أليس الشكر المذكور في دعاء الصبح هوالذي يقوله علماء الاصول وهوالذي جاء في قصة سليمان وقصة سبأ وكله راجع لحفظ الدولة كلها زراعة وصناعة وإمارة الى أخر ماتقدم . هذا بعض معنى \_ ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمذكر \_ فا الفحشاء والمذكر خاصين بالذنوب الفردية . إن الذنوب العامة بترك المنافع العامة أعظم جرما . وتجد الله يقول في (سورة هود) يعبر بلفظ \_ ينهون عن الفسادفي الأرض \_ كما عبر في الصلاة بلفظ \_ تنهى عن الفحشاء الخ

إن الصلاة ذكر فيها الحد . والشكروالحدلا يكونان إلا بالقيام بحق النعمة والقيام بحق العمة يوجب حفظها فلايترك الانسان مواهبه ولاالنع العاتمة وهذا كله واضح في قول المصلي ﴿ اللهم اهدى فيمن هديت ﴾ وفي قوله ــ اهدنا الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعمت عليهم ــ لاصراطي وحــدي وفي قوله ﴿ السلام عليك أيها النبي ورحة الله و بركانه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ﴾ انه لاسلام في ولاد الاسلام أوفى أى بلاد أحرى إذا أهمل أهلها رقيها بالعلوم والصسناعات لأننا قد أوضحنا في كتاب ﴿ أَيْنِ الْأَنْسَانِ ﴾ أن الأرض بجب أن تستخرج منها جيع ما يمكن من النع ومن مواهب عقول بني آدم . فالأمة التي تهمل من أمم الاسلام تتحد الأمم التي حولهـا على اقتسام أرضها . ذلك أمر لامفر" منه . فكيف يكون فيها سلام ولا سلام إلابمحافظة الأمم الاسلامية على أن تكون بلادهم مساوية لمن حولهم في الرقيّ . فتي انحطت عنهم جاء غيرهم وأخذ أرضهم . فاذن لايسر النبي علي ما أمة الاسلام ولايسر الصالحون . فقول المسلم في الصلاة ﴿ السَّلَامَ عَلَيْكُ أَيُّهَا النَّبِي وَرَجَّةَ اللَّهِ وَ بَرَكَانَهُ السَّلَامَ عَلَيْنًا وَعَلَى عباد الله الصالحين ﴾ يلزمه حفظ بلاده ورقيها فأن لم يتم ذلك وتركت وضعفت عمــا جاورها من الأمم فلاســلام علينا ولاعلى عباد الله الصالحين وكيف يتم ا السلام إلا للشاكر بن الذبن حافظوا على تلك النعم الجسمية والعقلية والدولية والمدنية حتى أن النبي عَرَابُتُهُم نفسه يتألم في البرزخ لأجل أمته فكيف نخاطبه بالسلام عليه وأعمالنا ترفع له ناقصة لاشكرفيها بالمعني الذي ذكرناه إن المسلم يستعيذ في الصلاة من فتنة المحيا وأيّ فتنة أعظم منّ فتنة الجهل التي أوقعت المسامين في الذل وكيف يستعيذ من فتنة المسيح الدجال وقد أحاط الدجسل في السياسة وفي الدين بنا . وكيف يقرأ المسلم في القرآن ــ واجعلىاللنقين إماما ــ وهوعينه مستعد للإمامة . معجهله ما تقدم من أنواع الشكر ولظام الدولة

سبحانك اللهم و بحمدك. أن الذي علمت وأرشدت وأوليتنا نع الاتحصى فألهمنا اللهم شكرها حتى نقوم بما يجب علينا ولاتجعانا ممن قات فيهم \_ أولم تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من زوال \* وسكنتم في مساكن الذين طلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضر بنا لكم الأمثال \_

اللهم إنا تحن معاشر المؤمنين اليوم سكنا في مساكن أم قبلنا فيعب علينا أن نقبين مافعلت بهم ولا يكون ذنك إلا بالعلم و فكل قطر من أقطار الاسلام اليوم حل المسلمون فيه محل أمم سبقت وهسذه الأمم لم تسقط إلا بالظلم والظلم مقرون بالترف كافي آية هود . والترف والتنم مورثان ترك العاوم والصناعات ونظام الدول . اللهم ألهمنا الصواب وارشدهذه الأمم أن تدرس نظم الأمم إلسابقة عليها بحيث يعقلون ماوصاوا اليه من الرفعة ثم ماحصل لهم

من النرف فظاموا أنفسهم فهاكوا وبناء على ذلك يعتبرون ﴿ والسعيدُ مِن وعظ بغيره ﴾

اللهم ان الشكرلك المذكور في العملاة وكذلك الحد موجبان حفظ جميع النعم التي أشارت لهاقصة الهدهد مع سلمان وقصة سبأ وهذا الشكرلك أن والمسلم اذا عرف ذلك وجه قصده لله وحده وعلى المسلمين جميعا أن يعلم ذلك حكاؤهم ﴿ و بعبارة أوضح وأصرح ﴾ يجب على العلماء بعدما أن يقولوا لشعوبهم الاسلامية ان الهندسة والحساب والفلك والطبيعة وعلم طبقات الأرض ونظام الترع والجدور • كلذلك دين اسلامي عليه ثواب وتركه يوجب غضب الله على الناس في الدنيا والآخرة وأن قصص الأنبياء موجهة لهذا المقصد وحده وأن غضبالله على الناس في الدنيا بسبب التقصير في هذا والله هوالذي يتوجه اليه المسلمون بهذا كله كما أن صلاة الوتر (١١) ركعة وختامها ركعة واحدة اشارة الى أن جميع الأعمال ترجع الى واحد وهوالله

اذا عرف المسلمون ذلك وشاعت فيهم هذه الآراء لم يقعوا فيما وقعوا فيه في القرون الأخيرة ، ذلك أن أمراءهم اذا كانوا صالحين نراهم في ناحية والشعب كله في ناحية . فالأمراء الصالحون يعلمون مصالح الدولة وصغار العلماء يجهلون ماقلناه الآن فيفهمون الشعب أن هؤلاء ظلمة فجار وأنهم هم والصوفية والذين ينقطعون للصلاة والقراءة هم الصالحون وحدهم ، بهذا وحده انحطت أمّة الاسلام في القرون الأخيرة إذ أصبح الشعب في ناحية والأمراء في ناحية مهذا وحده ضاعت هذه الأمّة

لقد ذكرت لك أيها الذكر في (سورة الحجر) أن أمان الله خان ملك الأفغان قدكان في مصر وانه سافر الى الأقطار الأخرى وأنا قلت لك هناك ماملخصه عندآية \_ إن في ذلك لآيات للتوسمين \_ انه ير يدالاصلاح وأن علماء الدين ربحا يقاومون اصلاحه وذكرت النسبة بين ضعف أمم الاسلام ورقى أمم أورو با وأن علماء الدين اذا قاوموم تأخرت الأثمة

ألاتجب معى الى أناالآن في تفسير (سورة النور) و بين طبع السورتين حوالى سنة ، فانظر ماذا جرى رجع الى بلاده بعد أن طاف أقطار العالم وعرف أن الترك قد قتل فيها بعض العاماء لأنهم يقفون في طريق الاصلاح ، فانظر ماذا جرى ، وقف العاماء في طريق الاصلاح الذي رآه (أمان الله خان) فقتل منهم طائفة مثل ماحصل ببلاد الترك سواء بسواء فأشاعت الجرائد في العالم والتلغر افات (البرق) انه أتى بأشياء خلاف الدين وفي هذه الأيام بل في هذا اليوم نفسه أشاعوا أن الثورة قد طغت في بلاده وعمت وأنهم قد طلبوا منه أن يتنازل عن العرش ، وهاهي ذه الجرائد أمامي وفيها ما نصه

( يبعث الموقف الحالى في أفغانستان على القلق في الدوائر العليمة في لندن . وآخر الأنباء الواردة من كابل مؤرخة بتاريخ مساء السبت وفي ذلك الحين وصل الثائرون الى ضواحى العاصمة واحتلوا موقعين وأذبع حينئذ أن المك أمان الله والملكة ثر يا سالمان في قصرهما الح ﴾

ثم جاء نبأ آخر مقتضاه أن العصاة قاتلتهم الحكومة ففازت عليهم فأسرفريق منهم وقتل آخر . هذا ما جاء يوم ١٨ ديسمبرسنة ١٩٢٨ وأنا أكتب هذا يوم ٢١ ديسمبرأى بعد (٣) أيام من وصول هذه الاخبار أفلا تنظرالى ماذكرت لك في (سورة الحجر) ومانو قعته إذن ظهرلك صدق قولى ان تعاليم الأمم الاسلامية مخرفة خاطئة وأن هذه الطرق يجب تغييرها حالا

اللهم انى أحدك إذ وفقتنى لهذا التفسير . يا الله هدا مانى طاقتى . انى ألفت هدا التفسير باعانتك وهو يساعد المصلحين في الأمم الاسلامية على رقيها . فأما القتال والحرب والضرب في هذه الأمم الجاهلة وقتل صغار العلماء فهو لايفيد بل يضر ضررا بليغا فعلى من يطلعون على هذا التفسير أن يسرعوا بتربية ناشئة جديدة على هذا المشرب فأولئك يكون عامتهم وعلماؤهم وماوكهم على مشرب واحد وحينئذ يرجعون لعصر الصحابة رضوان الله عليهم أجعين

إن هذه الأيام مبدأً لنهضة تقوم بهاالأم الاسلامية . فليخلع المسلمون ذلك الخلق وليلبسوا ملابس جديدة وهل أتاك نبأ ماذكرته الجرائد في هذه الأيام أيضا فانه بينها تأتى بأخبار ثورة الأمة الأفغانية وقيامها على ملكها لأجل الاصلاح نجد جرائدنا المصرية تذكر تاريخ مصر منذ مائة سنة أيام (مجمد على باشا) بمناسبة وضع الحجر الأساسي لمدرسة الطب بالجزيرة لمدرسة قصرالعيني لأنهم أزمعوا أن يوسعوها ولهذه المناسبة ذكروا الطب إذ ذلك وكيف قام العلماء واعترضوا على (مجمد على باشا) لأنه أجاز اللاطباء أن يكشفوا على المرضى بالطاعون وأن يكون للبلاد محجرصي كها تفعل الأمم كالها وكها فعلم سيدنا عمر رضى الله عنمه وقد روى له أبوعبيدة الحديث الدال على ذلك وقد تقدم ذلك الحديث في (سورة الحج) عند آية في فقل الموت بالطاعون عندهم والمن رفع صوته بعد ذلك غرابته عن البلاد ، فانظر لأمم الاسلام كيف يتبع السابقون اللاحقين ، يقرؤن ومن رفع صوته بعد ذلك غرابته عن البلاد ، فانظر لأمم الاسلام كيف يتبع السابقون اللاحقين ، يقرؤن قليلا من الدين ويعترضون على مالم يعلموه من نفس الدين ، فالحجر الصحى في حديث عمر وفي الاسلام وعند الأمم كلها والعالم علما ناقما يذكره نم الرجل الذي لا يعرف الدين وهو (مجمعلي) يأتى لهم بالحقيقة الموافقة لنفس الدين – كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قاوبهم – فعلماء مصرمنذ مائة سنة هم هماء الأفغان في أبامنا هذه

وينشأ ناشئ الفتيان منا \* على ماكان عوّده أبوه

كل هذا من سوء التقليد وضعف التعليم والجهدل العام في أمّة الاسلام . ومن عجب أن محمد على باشا أرسل لاملماء خطابا يقول فيه ﴿ ان النبي عَلَيْقِ قال فرّ من المجذوم فرارك من الأسد ﴾ فعرف مالم يعرفه أكثر علماء زمانه ، فالحد لله على نعدمة العلم وعلى أن قيض الله للأمم الاسلامية نهضة حديثة بها سيكون كلهم أمّة مفكرة . وسينقرض ذلك الجيل الجاهدل وتحل محله أجيال أعلى مراما وأوفى ذماما والحد لله رب العالمين

﴿ الفصل الخامس في أن ما كتبناه هنا نسجناه على طريقة أكابر المنقدمين ﴾

سأانى صاحبى قائلا هداه هى العلوم التى يدرسها الناس للتلاميذ وهم صغار فهل تعتبردينا اسلاميا واذا قلت نع كما هى طريقتك فهدل تسمعنى مايناسب من كلام القدماء ، فقلت له قال الامام الغزالى فى الإحياء فد كان يطلق لفظ العلم على العلم بالله وبا آياته و بأفعاله وخلقه حتى انه لما مات عمر رضى الله عنه قال ابن مسعود رحة الله علميسه لقد مات تسعة أعشار العلم في فعر فده بالألف واللام ثم فسره بالعلم بالله سبحانه وقد تصر فوا فيه أيضا بالتخصيص الخ ) الى أن قال ( ولكن ماورد من فضائل العلم والعلماء أكثره فى العلماء بالله تعالى و بأحكامه و بأفعاله و بصفاته الخ )

وقال أيضا ﴿ إن أنس بن مالك قال لم تكن مجالس الذكر مثل مجالسكم هذه يقص أحدكم وعظه على أصحابه و يسرد الحديث سردا ، انماكنا نقعد فنتذكر الايمان ونتدبرالقرآن ونتفقه في الدبن ونعد نع الله علينا نفقها ﴾ قال الامام الغزالي فسمى بدبرالقرآن تفقها ، فلما سمع صاحي ذلك قال أر بد من كلامهم أبين من هذا بحيث تكون الطريقة التي انبعنها أنت سلكها بعض العلماء قبلك ، فقلت اسمع ما قاله الغزالي في الاحياء في (باب التفكر) قال مانصه

﴿ وَمِنْ آيَاتُهُ أَصِنَافَ الْحَيُوانِ وَانقَسَامُهَا الى مايطير والى مايمثى وانقسام مايمثى الى مأيمشى على رجلين والى مأيمشى على أر بع وعلى عشر وعلى مائة كما يشاهد فى بعض الحشرات . ثم انقسامها فى المنافع والصور والأشكال والأخلاق والطباع . فانظرالى طيورالجوّ والى وحوش البرّ والى البهائم الأهلية فانك ترى فيهامن المجائب مالاتشك فى عظية خالقها وقدرة مقدّرها وحكمة مصوّرها وكيف يمكن أن يستقصى ذلك بل لوأردنا

أن نذكرعج أب البقة والعالة أوالنحلة أوالعنكبوت وهي من صغارا لحيوانات في بنائها بيتها وفي جعها غذاءها وفي الفها لزوجها وفي ادّخارها لنفسها وفي حذقها في هندسة بيتها وفي هدايتها الى حاجاتها م لم نقدرعلي ذلك فترى العنك وت ببني بيته على طرف نهر فيطلب أوّلا موضعين متقار بين بينهما فرجة بمقدار ذراع في ا دونه حتى يمكنه أن يصل بالخيط بين طرفيـــه ثم يبتدى و ياقي اللعاب الذي هوخيطه على جانب لياتصق به ثم يغدو المالجانب الآخر فيحكم الطرف الآخرون الخيط نمكذلك يتردد ثانيا وثالثا ويجعل بعد مابينهما متناسبا هندسيا حتى اذا أحكم معاقد القمط ورتب الخيوط كالسدى اشتغل باللحمة فيضع اللحمة على السدى ويضيف بعضمه الى بعض و يحكم العقد على موضع النقاء اللحمة بالسدى ويراعى في جميع ذلك تناسب الهندسة ويجعل ذلك شبكة يقع فيها الزِّق أوالذباب ويقعد في زاوية مترصدا لوقوع الصيد في الشبكة فاذا وقع الصيد بادرالي أخذه وأكله فآن عجز عن الصيدكذلك طلب لنفسه زاوية من حائط روصل بين طرفي الزاوية بخيط ثم علق نفسه فيها بخيط آخر و بقيمنكسا في الهواء يننظرذبابة تطيرفاذا طارت رمى بنفسه اليه فأخذه ولفخيطه على رجليه وأحكمه ثم أكاه (أقول وستراه في سورة العنكبوت مفصلا تفصيلا) . ثم قال ومامن حيوان صغير ولاكبير إلا وفيه من العجائب مالايَمهي . أفترى انه تعلم هذه الصنعة من نفسه أوتَــكوّن بنفسه أوكوّنه آدمي أوعلمه أولاهادى له ولامعلم . أفيشك ذو بصيرة في أنه مسكين ضعيف عاجز بل الفيل العظيم الظاهرة قوّته عاجز عن أمر نفسه فكيف هذا الحيوان الضعيف . أفلايشهد هو بشكله وصورته وحركته وهدايته وعجائب صنعته لفاطره الحكيم وخالقه القادرالعليم . فالبصيريرى في هذا الحيوان الصفير من عظمة الخالق المدبر وجلاله وكمال قدرته وحكمته مانتحير فيه الألباب والعقول فضلا عن سائرالحيوان وهدذا الباب أيضا لاحصرله فان الحيوانات وأشكالها وأخلاقها وطباعها غير محصورة وانما سقط تنجب القاوب منها لانسها بكثرة المشاهدة ثم اذا رأى حيوانا غريبا ولودودا نجدّد عجبه وقال سبعانالله ماأعجبه والانسان أعجب من الحيوانات وليس يتنجب من نفسه بل لونظراليالاً نعامالتي ألفها ونظرالي أشكالها وصورها ثمالي منافعها وفوائدها من جاودها وأصوافها وأو بارها وأشدهارها التي جعلها الله لباسا لحلقه وأكنانا لهسم في ظعنهم واقامتهم وآنية لأشر بتهسم وأوعية لأغذيتهم وصوانا لأقدامهم وجعل ألبانها ولحومها أغذية لهسم نم جعل بعضها زينة للركوب وبعضها حاملة للأ ثقال قاطعة للبوادي والمفازات البعيدة لأكثر الناظر التجب من حكمة خالقها ومصوّرها فانه ماخلقها إلا بعلم محيط بجميع منافعها سابق على خلقه إياها فسبحان من الامور مكشوفة في علمه من غير تفكر ومن غير تأتمل وتدبر ومن غير استعانة بوزير أومشير فهو العليم الخبير الحكيم القدير فلقد استخرج بأقل القليل ممأ خلقه صدق الشهادة من قلوب العارفين بتوحيده فما للخلق إلا الاذعان لقهره وقدرته والاعتراف بربوبيته والاقرار بالمجمز عن معرفة جلاله وعظمته ﴾ انتهى

هذا نص كلام الامام الغزالي في هذا ألمقام . وقد جاء في (كتاب التفكر) الذي ذكر فيه ماتقدّم مانصه أيضا (قد أنني الله على المتفكرين فقال تعالى \_ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنو بهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ماخلقت هذا باطلا \_ وذكر في حديث عائشة أن النبي علي على بني وهو يصلى بالليل حتى بل لحيته نم سجد حتى بل الأرض ثم اضطجع على جنبه حتى أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح فقال يارسول الله ما يكيك وقد ذفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال و يحك يابلال وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل الله تعالى على في هذه الليلة آية \_ إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب \_ ثم قال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها \* ونقل عن الحسن و تفكر ساعة خير من قيام لبلة ، وقال ابراهيم و الفكر مخ العقل ، \* ونقل عن طاوس قال قال الحواريون لعيسي ابن مربم ياروح الله هل على الارض اليوم مثلك فقال نعم من كان منطقه ذكرا و حدة فكرا ونظره عبرة فانه مثلى ياروح الله هل على الارض اليوم مثلك فقال نعم من كان منطقه ذكرا و حدة فكرا و فطره عبرة فانه مثل

وقوله تعالى ـ سأصرف عن آياتى الذين يتكبرون فى الأرض بغير الحق ـ قل الغزالى معناه أمنع قلو بهم التفكر فى أمرى \* وقال عمر بن عبدالعزيز و الفكرفى نع الله عز وجل من أفضل العبادة ، وقال الغزالى بعد ذلك و إن ذكر القاب خير من عمل الجوارح ، إذن التفكر أفضل من جلة الأعمال بل هو أشرف العمل ولذلك قيل و تفكر ساعة خير من عبادة سنة ، انتهى

فلما سمع الاستاذ ذلك قال هذا القول يدل دلالة واضحة على أن النفكر أشرف من العمل . فقات نع وهذا اجماع العلماء « ان العلوم أفضل من الأعمال » فقال ولكن قولهم « تفكر ساعة خير من عبادة سنة » مبالغة ثم حديث عائشة الذى ذكرته هل هو صحيح . فقلت له أنا الآن لست في مقام تصحيحه وتحسينه . انك طلبت مني آراء المتقدّمين هل كانوا يجعلون أمثال ما كتبناه الآن ورسمناه بالتصوير الشمسي في هذه الآية علوما دينية فأجبتك بما كتبوه أنفسهم وانهم يقولون إن هذا أفضل من العبادة ، هذا هو اجماعهم فأما كون كلامهم فيه مبالغة أوأن الحديث صحيح أوضعيف فههذا ابس مقام الكلام فيه وانما ملخص مافيه أن هذا رأى المتقدّمين فأما الحديث فتشهد له الآيات كلها فاذا لم يصح فالآيات تدل عليه وعليه أصبح مانكتبه في هذه الآية وأمنالها اتماما لما ابتدأه علماء الاسلام منذ نحو ( . . ) سنة فهما بتدؤا يترقون المسلمين بهذه العلوم ثم سلط عليهم أعداء من الداخل وهم صغار العلماء وصغار المتصوّفة وأعداء من الخارج كأمّة التنار وغيرها ثم لما أراد الله انقاذ المسلمين من الذل وانه سيرفعهم الى العلا ألهم الاسم السيلمية الحاضرة فهاهي ذه تريد ارجاع مجدها وكان من جلة نهضتها المباركة هذا التفسير الذي لبس بدعا في هذه السبيل . فاذن نحن الآن نريد اعادة مجد ذهب وعم ترك وهذه نعمة أنع الله عزوجل بهاعلى أنا وعليك أنت أبها الذكي وعلى المسلمين في مشارق الأرض ومغار بها

﴿ مُوازِنَةُ بِينَ آرَاءُ المُسلِّمِينَ وَعَلَّمَاءُ أُورِوْ بَا فِي هَذَا المَّمَامِ ﴾

أذ كرك بما مضى أيها الذكى فى أول (سورة المؤمنين) فانى نقلت لك هناك عند ذكر خلق الانسان عشرين قولا من أقوال علماء القرن العشرين وهوالقرن الذي يحن فيه ، ان أكثر علماء القرن التاسع عشر كانوا بالنسبة لعلماء القرن العشرين أطفالا فى العلم فقد أثبتوا بالبرهان أن التعليلات التى عالوا بها ألوان الحيوان واختلاف أشكاله مقضى عليها بالفشل بل صرح بعضهم بأن تعليل أولئك العلماء بالانتخاب الطبيعى أوتحوه الايعلو عن قيمة أقوال المرضعات والمجائز وأثبتوا اثباتا تاما أن هؤلاء العلماء قد أثبتوا عجزهم عن تعليل الغرائز المودعة فى الحيوانات ، وأبانوا أن الكون محكم الوضع واحكام الوضع لابدله من عقل يدركه وأجع على ذلك أكابر علماء الألمان والفرنسيين والانجايز وأبطلوا آراء صغار العلماء التى انتشرت فى الشرق وأجع على ذلك أكابر علماء الألمان والفرنسيين والانجايز وأبطلوا آراء صغار العلماء التى انتشرت فى الشرق المعاصرين الذين يقولون إن الحشرات التى تنتقل من دودة الى شرنق الى فراشة وتنتقل من عالم الماء الى عالم المواء من المواء اللهاء الماء المواء من المواء من المواء من المواء من علم المواء من واحدة تكذب مذهب القائلين بالتحول التدريجي الذي لامستند له إلا الوهم لأن البط خلق منسوج الأرجل أولا ثم مشيلا أنه مدى على شاطئ البحر ثم خاق له النسيج بين الأرجل فارجع اليه هناك فهو واضح أشد الوضوح ، أوليس من المجب أنك ترى ما يقوله الامام الغزالى هنا ونقلته لك عنه آنفا هو بنصه وضه ما يقوله علماء أورو با

فقل لمن يدعى علما ومعرفة ﴿ عرفت شيأ وغابت عنك أشياء

وقل لأبناء الشرق إما أن تقرؤا العلم كله واما أن تبقوا مقلدين فأما الاطلاع الناقص فهوضار وهاهوذا أصبح علماء الشرق وعلماء الغرب على اتفاق تام في أمر نظام العالم وعجائب الخلقة وحكمة الخالق والحد لله رب العالمين . انتهى ليلة الأر بعاء ١٢ ديسمبرسنة ١٩٢٨

## ﴿ إيضاح أتم لما تقدم ﴾

قال الامام الغزالي في الجزء الأوّل منّ الإحياء مانصه

﴿ وَأَعْنَامُ عَاوِمِ الْقَرْآنُ نَحْتُ أَسَمَاءُ اللَّهُ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ وَصَافَاتُهُ إِذْ لَم يُدْرِكُ أَكْثُرُ الْخَلْقُ مَنْهَا إِلَّا أَمُورًا لائقة بأنهامهم ولم يعتروا على أغوارها وأما أفعاله فكذكره خلق السموات والأرض وغيرها فليفهم التالى منها صفات الله عز وجل إذ الفعل بدل على الفاعل فتدل على عظمته فينبعي أن يشهد في الفعل الفاعل دون الفعل فن عرف الحق رآه في كل شئ فهومنه واليه و به وله فهوالكل على التحقيق ومن لايراه في كل مايراه فكأنه ماعرفه ومن عرف عرف أن كل ماخلا الله باطل وأن كل شئي هالك إلا وجهـــه لا أنه سيبطل في ثاني الحال ان اعتبرذانه من حيث هو إلا أن يعتسبروجوده من حيث انه موجودبالله عز وجل و بقدرته فيكون له بطريق التبعية ثبات و بطريق الاستقلال بطلان محض وهذا مبدأ من مبادئ علمالمكاشفة ولهذا ينبغياذا قرأ النالي قوله تعالى \_ أفرأيتم مايحرثون \_ أفرأيتم ما تمنون \_ أفرأيتم الماء الذي تشر بون \_ أفرأيتم النار التي تورون \_ فلايقصر نظره على الماء والنار والحرث والمنيّ بل يتأمّل في الني وهو نطفة متشابهة الأجزاء ثم ينظر في كيفية انقسامهاالىالاحم والعظم والعروق والعصب وكيفية تشكل أعضائها بالأشكال المختلفة من الرأس واليد والرجل والكبد والقلب وغيرها ثم الى ماظهر فيها من الصفات الشريفة من السمع والبصر والعقل وغيرها ثم الى ماظهر فيها من الصفات المذمومة من الغضب والشهوة والكبر والجهل والتكذيب والمجادلة فيتأمّل هذه المجائب ليترقى منها الى عجب المجائب وهوالصفة التي صدرت منها هذه الأعاجيب فلايزال ينظرالي الصنعة فيرى الصائم ﴾ . أقول وهنا أذكرك أيها الذكر بما تقدم قريبا هنا من ذكر قطرة الماء وانها عبارة عن ذرات تعدّ بَقدار آلاف الآلاف و بينها مسافات هائلة نم نفس هذه الذّرات عبارة عن كهر باء مضيئة والضياء حركات في الأثير والحركات أعراض لاغير . إذن المادّة غير موجودة بنفسها . فاعجب لقول الصوفية كالامام الغزالي ولأقوال علماء العصرالحاضر . لقد تشابه القوم وان لم يجتمعوا زمانا ومكانا . ومن هنا تعرف تقارب العلماء في الأم ، وترجع الى كلام الامام الغزالي فنقول

ثم ذكر أنَّ المانع من الفهم في القرآن قد يكون

(١) بسبب انصراف الهم الى اخراج الحروف من مخارجها وهناك يتولاه شيطان وكل بالقراء ليصرفهم عن فهم معانى القرآن

(۲) أو بسببانه مقلد لمذهب سمعه بالنقليد وجدعليد وثبت في نفسه النعصب له بمجر دالاتباع المسموع من غير وصول اليه ببصيرة ومشاهدة . فهذا شخص قيده معتقده عن أن يجاوزه فلا يمكنه أن يخطر بباله غير معتقده فصار نظره موقوفا على مسموعه فان لمع برق على بعد و بدا له معنى من المعانى التي تبابن مسموعه حل عليه شيطان التقليد حلة وقال كيف يخطرهذا ببالك وهوخلاف معتقد آبائك فيرى أن ذلك غرور من الشيطان فيتباعد منه و يحترز عن مثله . ولهذا قالت الصوفية ﴿ إن العلم حجاب ﴾ وأرادوا بالعلم العقائد التي استمر عليها أكثر الناس بمجر د النقليد أو بمجرد كلمات جدلية حررها المتعصبون للذاهب وألقوها اليهم ، والنقليد قد بكون باطلا كمن يعتقد في الاستواء على العرش الاستقرار والتكن فان خطر له مثلا في القدّوس انه المقدّس بكون باطلا كمن يعتقد في الاستواء على العرش الاستقرار والتكن فان خطر له مثلا في القدّوس انه المقدّس عن كل ما يجوز على خلقه لم يمكنه تقليده من أن يستقر ذلك في نفسه ولو استقر لا يجر ذلك الى كشف ثان وثلث ولتواصل ولكن يتسارع الى دفع ذلك عن خاطره لمناقضته تقليده الباطل وقد يكون حقا ويكون أيضا مانعا من الفهم والكشف لأن الحق الذي كلف الخلق اعتقاده له مراتب ودرجات وله مبدأ ظاهر وغور باطن وجود الطبع على الظاهر بمنع من الوه ول الى الغور الباطن قال كما ذكرناه في الفرق بين العلم الظاهر والباطن وأشار الى أن الاصرار على الدنوب أوائم أواتباع الهوى كل ذلك يمنع وصول الحقائق للقاوب وذكر أن الذي وأشار الى أن الاصرار على الدنوب أوائم عالى الغور الباطن قال كما ذكرناه في الفرق بين العلم الظاهر والباطن وأشار الى أن الاصرار على الدنوب أوائم كما ذلك يمنع وصول الحقائق للقاوب وذكر أن الذي

يفهم ذلك هوالمنيب كما قال تعالى - تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال ومايتذكر إلامن ينيب وقال الماينذكر إلامن ينيب

. (٣) أو بسبب انه قرأ تفسيرا ظاهرا واعتقد أن معانى كلمات القرآن لاتتناول إلا مانقل عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما وأن ماوراء ذلك نفسير بالرأى وأن من فسر القرآن برأيه فقد تبوّأ مقعده من النار . قال فهذا أيضا من الحجب العظيمة مع أن ذم التفسير بالرأى لاينافي قول على رضي الله عنه إلا أن يؤتى الله عبدا فهما في القرآن ولوكان المعنى هو الظاهر المنقول مااختلف الناس فيه ثم أثبت هـ ذا الفهم بقوله تعالى \_ العلمه الذين يستنبطونه منهم .. فأثبت لأهل العلم استنباطا ومعاوم أنه وراء السماع وذكر قول أبي الدرداء والايفقه الرجل حتى يجعل للقرآن وجوها ﴾ وقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى \_ ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراكشيرا \_ يعنى الفهم في القرآن ثم أعقب ذلك بالأخبارالني ورد النهبي فيها عن التفسير بالرأى ثم قال ان أريد الاقتصار على المنقول والمسموع وترك الاستنباط فهو باطل لأنه يشترط أن يكون مسموعا من رسول الله عِلِيَّةً وذلك لا يصادف إلا في قليل من القرآن وأما تفسيرالصحابة كابن عباس وابن مسعود فهومن أنفسهم فاذًا أردنا أن كل مالم يقله النبي عَرَلِيَّةٍ فهو بالرأى وجب أن نقولانه بالرأى أيضا لأنهم لم يسمعوه من رسول الله ﷺ ولاقائل به وأيضا ان الصحابة اختلفوا في بعضالآيات بأقوال لايمكن الجع بينها ومحال أن يكون الجيع مسموعاً من النبي ﷺ ولوكان أحدها مسموعاً لردّ الباقي . إذن تفاسيرهم باستنباط منهم كما استنبطوا في (الر) انها حروف من الرحن أو ان الألف الله واللام لطيف والراءرحيم وهكذا . والجع بين الكل غير ممكن فكيف يكون الكل مسموعاً . وأيضا قد دعا عِرْكَيْرٍ لابن عباس فقال ﴿ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ﴾ فان كان التأويل مسموعاً كالتنزيل ومحفوظا مثلًه فحا معنى تخصيصه بذَّلك . ثم بين أن النهبي عن التفسير بالرأى يرجع ﴿ لأمرين اثنين \* أوَّلُمها ﴾ أن يقصد مبتدع النلبيس على خصمه وهو يعلم أن الآية لم يقصد بها المعنى أو يجهل ذلك وعلى كلا الحالين يميل فهمه الى الغرض الذي يرمى اليه فهذا حنمًا اتبع القرآن هوا. وقد يكون غير مبتدع وله غرض صحيح فيطلب له دليلا من القرآن و بستدل عليه بما يعلم انه ماأر يد به كمن يدعو الى الاستغفار بالأسحار فيستدل بقوله ﴿ السَّحْرُوا فَانَ فِي السَّحُورِ بركة ﴾ ويزعم أن المواد به التسمحر بالذكر وهو يعلم أن المواد به الأكل وكالذَّى يدعُو الى مجاهدة القلب القاسي فيقول قال الله تعالى \_ اذهب الى فرعون انه طغی \_ يشير الى قلبه و يومئ الى أنه المراد بفرعون و يستعمله الوعاظ في المقاصد الصحيعة وهوممنوع وتستعمله الباطنية في المقاصد الفاسدة لتغر برالناس ودعوتهم الى مذهبهم الباطل فينزلون القرآن على وفق رأيهم ومذهبهم على أمور يعامون قطعا انها غير مرادة به . هذا هو الرأى الفاسد الموافق للهوى ﴿ وثانيهما ﴾ أن يفسر القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع والنقل فما يتعلق بغرا أب القرآن ومافيه من الألفاظ المبهمة ومافيه من الحذف والاختصار والاضمار والتقديم والتأخير فمن لم يحكم ظاهر

التفسير وبادر الى المعانى بمجرد فهم العربية كثر غاط انتهى ملخصا فياأيها الذكى انحا أوردت الله هذا بناء على سؤالك لتطلع على طريق التفكير في التفسير عند أسلافنا الكرام وعلمائنا الفخام وماهوالتفسير بالرأى وما التفسير بالفهم وماالتفسير بالنقل واست أكتب هذا لآخذ بكل مافيه ولكن لتقف عليه وتعرف الحقائق وطرق المتقدّمين فينشرح صدرك وتبلغ أملك

ففر بعلم تعش حيا به أبدا ﴿ الناسُ مُوتَى وأَهْلُ العَلَمُ أَحْيَاءُ ﴿ فَصُلُ فِي قُولُهُ تَعَالَى القَدَّ أَنْزُلْنَا آيَاتَ مَبِينَاتَ ــ الى آخر السورة ﴾

وهذا الفصل مفصلالي أر بع جواهر

﴿ الجوهرة الأولى ﴾ في تقريع قوم وتو بيخهم من قوله للقد أنزانا آيات مبينات الى قوله وماعلى

الرسول إلا البلاغ المبين \_

﴿ الجوهرة الثانية ﴾ في وعد الله المؤمنين بالتمكين في الأرض ونحو ذلك من قوله \_ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات \_ الى قوله \_ ومأواهم النار ولبئس المصير \_

(الجوهرة الثالثة) في آداب عامّة كالاستئذان في الدخول وذم النبرّج من القواعد اللاتي لايرجون نكاما وكالإذن بالأكل من بيوت بعض الأقارب من قوله \_ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم \_ ألى قوله \_ لعلكم تعقلون \_

( الجوهرة الرابعة ) الأدب مع رسول الله على فأوجب عليهم أن يستأذنوه وانهم اذا دعوه فليكن ذلك بأدب خاص الح وذلك من قوله \_ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على أم جامع لم بذهبوا حتى يستأذنوه \_ الح

﴿ الجوهرة الأولى في قوله تعالى \_ لقد أنزلنا \_ الى قوله \_ وماعلى الرسول إلا البلاغ المبين \_ ﴾ يقول الله تعالى بعد أن أبان جمال صنعه وبديع حكمه وحسن ابداعه وباهر نقشه ورقشه وأحاسن خلقهمن الأنوارالباهرات والمحاسن الظاهرات وأضوآءالكواك وجمال الشموس وسناء البرق وأنوار الفاوب وجمال العلم وبهاء الأفشدة العامرة بالمعارف الساطع اشراقها وزينتها بالعاوم العالية وكيف كانت النفوس الانسانية مشتملة على جواهرهـذه العوالم مقتطفة مآفيها من المحاسن وكأنها قائمة مقام المادة بحيث تحمل كل ماحملت من صور ونقوش وكأن الناس في الأرض خلفاء ربهم قد كلفهم أن يعملوا ويعلموا متخلفين بأخلاق من خلقهم . لما ذكرذلك كله سبحانه وتعالى شرع يذكرنا بأنه أنزل هذه الآيات مبينات للحقائق ودلائل الخالق وانه يهدي من يشاء بتوفيق النظرفيها والتدبّر في معانيها ، وكأنه عزّوجل يقول إن هذا المثل المضروب للوَّمن والمضروب للسكافر وعمله وهذه الحجائب في الطير والسحاب والبرق . كل ذلك ليس لسكل انسان فهمه بل الناس ﴿ فريقان ﴾ فريق لايرفع عقله الى هذا المستوى الرفيع ولايعقل ذلك المعنى البديع وفريق استحق رتبة العلم فألهم الله وعلمه (والله يهدى من يشاء) هدايته لأنه على استعداد للهداية (الى صراط مستقيم) وهودين الاسلام وادراك الحقائق ثم أخذ سبحانه يو بخ طائفة كبشر المنافق الذي خاصم يهوديا في أرض فقال البهودي نتحاكم إلى محمد ﷺ وقال المنافق بل نتحاكم الى كعب بن الأشرف فان محمدا يحيف فنزل قوله تعالى (و يقولون آمنا بالله و بالرسول وأطعنا) يقولونه بألسنتهم من غمير اعتقاد (ثم يتولى فريق منهم) أي يعرض عن طاعة الله ورسوله (من بعد ذلك) من بعد قولمم \_آمنا\_ وهم يدعون الى حَكُم غير حَكُم الله قال الله تعالى (وما أولئك بالمؤمنين) بالمصدّقين (واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم) أى ليحكم النبي ﷺ الذي حكمه في الحقيقة حكم الله (اذا فريق منهم معرضون) أي فاجأ من فريق منهم الاعراض اذا كان آخي عليهم لعلمهم أنك لايحكم إلا بالحق (وان يكن لهم الجق يأنوا اليه مذعنين) أي منقادين لعلمهم بأنه يحكم لهم (أفي قاوبهم مرض) كفرأوميل الى الظلم (أم ارتابوا) أي شكوا وهذا استفهام للذم والتو بيخ (أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله) فالأمر يرجع في صدودهم الى النفاق أوالريب في أمر النبوّة أوالخوف من الحيف ممأ بطل هذا الأخير بقوله (بل أولئك هما لظالمون) أي لا يخافون ظامه عَرْفَطُ والكنهم يريدون أن يظلموا من له الحق عليهم والنبي عليهم يأبي عليهم ذلك فلذلك لايريدون أن يتعاكموا اليه . ثم ذكر أخلاق المؤمنين في مثل هــذه الحال فقال (انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا) \_ قول \_ خـبركان وأن يقولوا اسمها أي سمعنا قولك وأطعنا أمرك (وأولئك هم المفلحون) وأما من قبلهم فهم ليسوا بمفلحين لأنهم ظالمون (ومن يطع الله ورسوله) فيما يأمران به (و يخش الله) لما صدر منه من الدُّنوب (و يتقه) فيما بـتى من عمره (فأولئك هم الفائزون) أي بالنعيم المقيم (وأقسموا بالله جهد أيمانهم) جهد مفعول مطاق لفعل محذوف أي يجهد اليمين جهدا نم حذف الفعل وأضيف المصدر الى المفعول فقيل جهد اليمين أي جاهدين أيمانهم فهومنصوب على الحال . يقول الله حلف المنافقون بالله جهد اليمين أي بذلوا فيه مجهودهم أي أقصى وسعهم (الن أمرتهم ليخرجن) أي أقسموا الن أمرنا محمد بالخروج الى الغزو لخرجنا (قل لانقسموا) لاتحلفوا كاذبين لأنه حرام انما المطاوب منكم (طاعة معروفة) لا اليمين والطاعة الكاذبة (إن الله خبير بما تعملون) فلا يخوع عليه سرائركم (قل أطبعوا الله وأطبعوا الرسول) أي بقلو بكم وصدق نياتكم (فان تولوا) أي أعرضوا عن طاعة الله ورسوله (فانما عليه) على الرسول (ماحل) أي ما كلف وأمر به من تبليغ الرسالة (وعليكم ماحلتم) أي ما كلفتم به من الاجابة والطاعة (وان تطبعوه تهدوا) تصببوا الحق في طاعته (وماعلى الرسول إلاالبلاغ المبين) أي التبليغ الواضح البين (وان تطبعوه تهدوا) تصببوا الحق في طاعته (وماعلى الرسول إلاالبلاغ المبين) أي التبليغ الواضح البين (وان تطبيعوه تهدوا) تقد ظهر اليوم أشد الفهور عند علماء الغرب ولأكشفه الآن هنا بموضوعين الن تبيين القرآن قد ظهر اليوم أشد الفهور عند علماء الغرب ولأكشفه الآن هنا بموضوعين

◄ ﴿ الموضوع الأول محاضرة فى القرآن الكريم ﴿ حاضرة فى اللغة والعلم والاجتماع والأخلاق )

ألقاها في مؤتمر المستشرقين بأكسفور دالاستاذ محمد أحمد جاد المولى بك المفتش بوزارة المعارف العمومية ومندوب الحكومة المصرية والمؤتمركان فيه (٧٠٠) منهم (٢٠٠) تمثل الحكومة المصرية والمؤتمركان فيه (٧٠٠) منهم (٢٠٠) تمثل الحكومة والمجاوحديثها وحضر من الألمان والمحاضرات التي ألقيت بشأن مصر والاسلام (٤٤) محاضرة والمراد بمصرقد يمها وحديثها وحضر من الألمان نحو (٧٠) عالما والخطبة ألقيت في يوم الجعمة آخر أغسطس سنة ١٩٢٨ في مدينة (أكسفورد) بانجلترا وكانت العادة أن كل محاضرة تتاوها مناقشة في موضوعها فكان من المعجزات انها قو بلت بالاستحسان العام ونعامة أوروبا الرسميون أقر وا ما في هذه الخطبة بالاجماع . وهاك نصها بالحرف لتعرف مقدار اعتراف علماء أوروبا بفضل الاسلام و بعظمة نبينا عربي وهاهي ذه

## بنالله الرتمز التيني

الجدسة رب العالمين \* والصلاة والسلام على سيدنا محد خاتم النبيين ( القرآن الكريم )

(١) وصفه (٢) محتويانه (٣) أثره في اللغة العربية (٤) أثره في الأحوال الاجتماعية والخلقية والعلمية (١) ﴿ وصفه ﴾

القرآن الكريم \_ كتاب أحكمت آيانه ثم فصلت من لدن حكيم خبير \_ آية الله الدائمة وحجت الخالدة \_ لايأتيه الباطل من بين بديه ولامن خلفه تأزيل من حكيم حيد \_ \_ \_ الم \* ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للتقين \* الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلاة وعما وزقناهم ينفقون \* والذين يؤمنون بما أنزل هدى من رجم وأوائك هم الفلحون \_ اليك وما أنزل من قبلك و بالآخرة هم بوقنون \* أولئك على هدى من رجم وأوائك هم الفلحون \_ (۲) \* محتويانه ﴾

احتوى القرآن ما يحتاج اليه الانسان في معاشه ومعاده \_ مافر طنا في الكتاب من شئ \_ و يمكن حصر ذلك فهايأتي

(١) (العقائد) وهي مبينة في الآيات التي توجب الابمان باله واحد و بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مثل قوله تعالى \_ قل هو الله أحد \* الله الصمد \* لم يلد ولم يولد \* ولم يكن له كفوا أحد \_ وقوله تعالى \_ آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لانفر ق بين أحد من

رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصبر

(٢) (الفرائض الدينية) وهي موضحة في الآيات التي نوجب الصلاة والصوم والحج الح مثل قوله تعالى \_ وأقيموا الصلاة وآثوا الزكاة ومانقدّموا لأنفسكم من خيرتجدوه عندالله \_ (البقرة)

وقوله تعالى \_ باأبهاالذين آمنواكتبعليكم الصيام كاكتبعلى الذين من قبلكم لعلم تتقون \* أياما معدودات فن كان منكم مريضا أوعلى سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين بطيقونه فدية طعام مسكين فن تطوّع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خبر لكم إن كنتم تعامون \_ (البقرة)

وقوله تعالى \_ ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلًا ومن كفرفان الله غنى عن العالمين \_ ( آل عمران)

(٣) (الأوامروالنواهي الخلقية) وهي مفصلة في الآيات التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر مثل قوله تعالى \_ ولتكن منكم أمّة يدعون الى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون \_ (آل عمران)

وقوله تعالى \_ إن الله يأمر بالعمدل والاحسان وإبتاء ذى القربى وينهمى عن الفحشاء والمنكروالبغى يعظكم لعلكم تذكرون \_ (سورة النحل)

(٤) (الاندار والنبشير) في الآيات التي ذكر فيها ما أعد للسكافرين والمؤمنين مثل قوله تعالى ــ من عمل صالحا من ذكر أوأشي وهومؤمن فلنحبينه حياة طيبة ولنجز بنهم أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون ــ (سورة النحل أيضا)

وقوله تعالى \_ ومن يعصاللة ورسوله و يتعدّ حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين \_ (النساء) (٥) (الجدل والتحدّى) في الآيات التي دعى فيها المخالفون الى الإنيان با آيات ولومفتريات فجزوا مثل قوله تعالى \_ وان كنتم في ريب مما نز لنا على عبدنا فائتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين \* فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فانقوا النارالتي وقودها الناس والحجارة أعدّت للكافرين \_ (سورة البقرة)

وقوله تعالى ــ أم يقولون افتراه قل فائنوا بعشرسورمثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ـ (هود)

وقوله تعالى \_ قل لأن اجتمعت الإنس والجنّ على أن يأتوا بمثل هــذا القرآن لايأنون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا \_ (الاسراء)

(٦) (القصص) كالذى ورد فى تاريخ الأنبياء والرسل وذى القرنين وأصحاب السكهف مثل قوله تعالى مواقد آنينا داود منا فضلا ياجبال أو بى معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقد و فى السرد واعملوا صالحا إنى بما تعملون بصير \_ (سبأ)

وقوله تعالى \_ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكاما شرقيا \* فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا \* قالت إنى أعوذ بالرحن منك إن كنت تقيا \* قال إنحا أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا \* قالت أنى يكون لى غلام ولم يمسنى بشر ولم أك بغيا \* قال كذلك قال ربك هوعلى هين وانجعله آية للناس ورجة منا وكان أمرا مقضيا \* فحملته فانتبذت بهمكاما قصيا \* فأجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت ياليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا \* فناداها من تحتها ألا تحزى قد جعل ربك تحتك سريا \* وهزى اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا \* فكلى واشرى وقرى عينا فاما ترين من البشر أحدا فقولى إنى نذرت الرحن صوما فلن أكام اليوم إنسيا \* فأنت به قومها تحمله قالوا يامريم

لقد جئت شيأ فرآيا \* يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمَّك بغيا \* فأشارت اليه قالوا كيف نكام من كان في المهد صبيا \* قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا \* وجعلني مباركا أبن ماكنت وأوصاني بالصلاة والزكاة مادمت حيا \* و بر" ابوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا \* والسلام علي" يوم ولدت و يوم أموت و يوم أبعث حيا \* ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون \_ (مريم)

(٧) (التشريع الاجتماعي) وهو في الآيات التي نوجب الزكاة واخراجها لمستحقيها مثل قوله تعالى \_ انما ا الصدقات للفقراء والساكين والعاملين عليها والمؤلفة قاوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم \_ (التوبة)

وقوله تعالى \_ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خمير فللوالدين والأقربين واليتامي والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فان الله به عليم \_ (البقرة)

(٨) (التشريع السياسي) وهو في الآيات التي توجب الطاعة لأولياء الامور والوفاء بالعهودوالمواثيق مثل قوله تعالى \_ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمرمنكم فان تنازعتمني شئ فردوه الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأو يلا \_ (النساء)

وقوله تعالى \_ وأوفوا بعهدالله اذا عاهدتم ولانتقضوا الأيمان بعد توكيدها وقدجملتم الله عليكم كفيلا

إن الله يعز ما تفعاون \_ (النحل)

(٩) (التشريع الجنائي) وهوماجاء في الآيات المبينة للحدود والقصاص مثل قوله تعالى ــ وكتبناعليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسنّ بالسنّ والجروح قصاص \_ (المائدة) (١٠) (النشر بع المدنى) وهوماة كمفلت به آيات الربا والميراث وما أوماً اليهامثل قوله تعالى \_ وما آتيتم من ربًا ليربو في أموال الناس فلاير بو عند الله وما آتيتم من زكاه تر يدونوجه الله فأولئك هم المضعفون ــ

(سورة الروم) وقوله تعالى \_ عحق الله الربا و يربى الصدقات والله لايحبكل كفارأتيم \_ (البقرة)

وقوله تعالى \_ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فان كنّ نساء فوق اثنتين فلهن للنا ماترك وان كانت واحدة فلها النصف ولأبو يه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلاُّمَّه النَّلْث فان كان له اخوة فلاَّمه السدس من بعد وصية يوصي بها أودين آباق كم وأبناؤكم لاتدرون أيهم أقرب لـكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عالما حكما \* ولـكم نصف ماترك أزواجكم إن لم يكن لهنّ ولد فان كان لهنّ ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أودين ولهنّ الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهنَّ الثمن مماتركتم من بعدوصية توصون بها أودين \* وأنكان رجل بورث كلالة أوامرأة وله أخ أوأخت فلكل واحدمنهما السدس \* فان كانوا أكثرمن ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أودين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ــ (النساء)

(١١) (التشريع الحربي") وهو في الآيات التي تؤذن بالقتال وتشير بالسلموتبين معاملة الأسرى وتوزيم النيء مثل قوله تعالى \_ واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء إن الله لا يحب الحائنين ، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لايمجزون ﴿ وأعدُّوا لهم ما استطعتم من قوَّة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوَّ الله وعدق كم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شئ في سبيل الله يوف البيكم وأنتم لا تظامون \* وان جنحوا للسلم فاجنح لهما وتوكل على الله إنه هوالسميع العليم - (الأنفال)

(١٢) (المواعظ والارشاد) وهي في الآيات المشتملة على الأمثال والحكم مثــل قوله تعالى ـــألم ثركيف ضرب الله مثلا كلة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتى أكلهاكل حين باذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم بتــذكرون ﴿ ومثل كُلَّة خبيثة كشجرة خبيثة اجتنت من فوق الأرض مالهـا من

قوار- (ابراهيم)

وقوله تعالى \_ ولابحيق المكر السيُّ إلا بأهله \_ (فاطر)

وقوله تعالى \_ قل كل يعمل على شاكلته - (الاسراء)

وقوله تعالى \_ وعسى أن تكرهوا شــياً وهو خبر لكم وعسى أن تحبوا شيأ وهو شرّ لــكم والله يعلم وأنتم لاتعامون \_ (البقرة)

وقوله تعالى ـكل نفس بماكسبت رهينة \_ (المدّثر)

رقوله تعالى \_ لايكاف الله نفسا إلا وسعها \_ (البقرة)

رقوله تعالى \_ وانقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلمواً منكم خاصة واعلموا أن الله شديدالعقاب \_ (الأنفال) وقوله تعالى \_ لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا بما تحبون وماتنفقوا من شئ فان الله به عليم \_ (آل عمران) وقوله تعالى \_ وأن ايس للانسان إلا ماسعى \* وأن سعيه سوف يرى \_ (النجم)

رقوله تعالى \_ إنّ الله لايغير مابقوم حتى يغيروا مابأ نفسهم \_ (الرعد)

(٣) ﴿ أَثْرُهُ فِي اللَّغَةِ العربية ﴾

- (۱) كان لقر يش عظيم الأثر وكبير الفضل في توحيد لهجات اللغة العربية لأنها كانت تسكن بلادالحجاز الني كانت محط رحال الحجاج والتجارف كان يجتمع فيها أكثر أشراف العرب والشعراء والخطباء من الرجال والنساء للهاخرة بالشعر والخطب في الحسب والنسب والفصاحة وغيرذلك فأخذت قر يش المستعذب من لهجات العرب حتى لطفت لهجتهم وجاد أسلوبهم وانسعت لغتهم لأن ينزل بها خير الكلام وكان طبعيا أن ينزل القرآن بلغة قريش لأنها خلاصة اللغة العربية ولأن الرسول على قرشي وليكون هذا الكلام زعيم اللهجات القرآن بلغة قريش بكثير من خصائص الزعامة وأقر لهم العرب بذلك فأولى لهم أن يقر وا مثل ذلك في كلام الله تعالى
- (٢) لونزل القرآن بغير لغة قريش التي ألفها الذي على ما كانت تستقيم الموازنة بين أساليب القرآن وكلام الذي على واحدة منها مذهبا الاقول فيه فتنشق الكامة وكلام الذي على ولحات لغة ولكان ذلك مدعاة الى أن قبائل العرب تجد كل واحدة منها مذهبا الاقول فيه فتنشق الكامة (٣) ائتلفت لغة القرآن الكريم على وجه يستطيع العرب أن يقرؤه بلحونهم مع بقائه على فصاحته في الوضع التركيبي وتلك سياسة لغوية جعت العرب على منطق واحد ليكونوا جاعة واحدة
- (٤) من أجل ذلك كان للقرآن السكريم الأثرالبين في توحيد اللغة ونشرها وترتيبها من حيث أغراضها وألفاظها وأساليبها وفوق ذلك ضمن لهما حياة طيبة وعمرا طويلا
- (٥) قد جع القرآن العرب على لغة واحدة بما استجمع فيها من محاسن هذه اللغة فأصبح عندهم مثلا كاملا ومن شأن المثل الكامل أن يجتمع عليه طالبوه مهما فر قت بينهم الأسباب المتباينة وقد كانوا قبل ذلك تتوهم كل قبيلة منهم أنها أسلم فطرة في اللغة وأوضح مذهبا في البيان لعدم وجود مقياس عام يرجعون الله ولم يكن في طوق انسان أن يقيس قدرة أقوام وعجزهم في أمر معنوى كاللغة إلا اذا كان بالغاحد الكال ولما كان الكال لله وحده كان كلامه جل شأنه هوالمثل الكامل
- (٦) لولا القرآن الكريم لما وجد على الأرض أحد يعرف كيف كانت تنطق العرب بألسنتها . وكيف تقيم أحرفها وتحقق مخارجها فتواترأداء القرآن الكريم حفظ لنا كيفية الأداء العربي"
- (٧) إن الشعوب العربية في مصر وسورية و بلادالمغرب وغيرها يتكامون باللغة العربية ولكن تختلف لغة كل شعب منهم عن لغات الآخرين اختلافا قليلا أوكثيرا بنسبة البعد بينهم والاختلاف في أحوالهم . ولولا القرآن لاستقلت لغة كل شعب حتى لم يعد الشعب الآخريفهمها كما حصل في فروع اللغة اللاتينية (الفرنسية

جاء القرآن والعرب قد وقعت بينهم الفرقة وتشتت الألفة واختلفت كلتهم واضطر بت أحوالهم فكانوا إخوان دبر ووبر أذل الأم دارا وأجدبهم قرارا لايأوون الى جناح دعوة يعتصمون بها ولا الى ظل ألفة يعتمدون على عزها فأحوالهم مضطر بة وأيديهم مختلفة وكانوا في بلاء عظيم من جهل مطبق و بنات موؤدة وأصنام معبودة وأرحام مقطوعة وغارات مشنونة . فلما استضاؤا بنور القرآن الكريم اجتمعت أملاؤهم وانفقت أهواؤهم واعتدلت قلوبهم وترادفت أيديهم وتناصرت سيوفهم وعقد بملته طاعتهم وجع على دعوته أفقتهم وأصبحوا ينعمون في ظل سلطان قاهر ثابت وصاروا حكاما على العالمين وماوكا في أطراف الأرضين قد ملكوا الامور على من كان يملكها عليهم وأمضوا الأحكام فيمن كان يمضيها فيهم

جاء القرآن وقد تمكنت من العرب عصبية الجاهلية فيا عدا أن سفه أحلامهم ونكس أصنامهم وذهب بجل ما ألفوه حتى كأنما خلقهم خلقا جديدا وكأنهم على آدابه نشؤا وهم أغفال وأحداث بل كأنهم كانوا سلالة أجيال كان القرآن في أوليتهم المنقادمة وكانوا هيم الوارثين لا الموروثين مصداقا للحديث الشريف وخير القرون قرني ثم الذين ياونهم ه

كان من أثره فيهم أن أذهب عنهم العصبية الممقوتة وأحل محلها التعصب لمـكارم الخصال ومحامدالأفعال ومحاسن الامور وخلال الحدمن الحفظ للجوار والوفاء بالذمام والطاعة للبرّ والعصبة للكبر والأخذ بالفضل والكفّ عن البغى والاعظام للقتل والانصاف للخلق والكظم للغيظ واجتناب الفساد في الأرض

لهذا كله انعقدت عليه قلوبهم وهم يجهدون في نقضها واستقاموا لدعوته وهم يبالغون في رفضها فكانوا يفرّون منه في كل وجه ثم لاينتهون إلااليه . ذلك بأنه قد جاءهم بمالاقبل لهم به ممايشبه أساليب الاستهواء في علم النقس فغلب على طباعهم وحال بينهم و بين قاءيمهم

ولعمرى لوكان القرآن غير فصيح أوكانت فصاحته غير منجزة في أساليبها التي القيت البهم لخلامنه موضعه الذي هوفيه وكان سبيله بينهم سبيل القصائد والخطب والأقاصيص ولنقضوه كلة كلة وآية آية دون أن تتخاذل أرواحهم أرتتراجع طباعهم

بين القرآن لهم أن الطبيعة مسخرة لهم فعليهم كشف مافيها واستخراج أسرارها \_ قل انظروا ماذا في السموات والأرض \_ وكأين من آية في السموات والأرض يمر ون عليها وهم عنها معرضون \_ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شئ موزون \_ وأرسلنا الرياح لواقع فأنزلنا من السهاء ماء فأسقينا كموه وما أنتم له بخازنين \_ (الحبر)

نادى فيهم القرآن الكريم أن النبي عَلَيْظُ ابن بومه وابن عمله وعقله ، فلاهو مفاخر ولاواهم ولاشاعر وخاطبهم بالآية الكريمة الني هي روح الثبات في أمم العلم والعمل ـ وان كذّ بوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريؤن مما أعمل وأنا برى، مما تعملون ـ

قد وصل العرب قبل نزول القرآن الكريم الى هاوية الانحلال الاجتماعى بما لم يعهد له مثيل فى تاريخ الأمم فكانوا فى جهل مطبق بأحكام الدين الصحيح ومبادئ السياسة والحياة الاجتماعية ولم يكن لهم فن يذكر أوصناعة تنشر ولم يكونوا يعرفون شيأ من العلاقات الدولية وكانت كل قبيلة أمة قائمة بنفسها تتحفز لشق الغارة على جارتها ، فما لبثوا أن جاءهم الكتاب الكريم حتى خالطت أحكامه قاوبهم وأيقظت أرواحهم وجعلتهم يتامسون الحق وتصبونفوسهم الى رفع مناره ونشره فى أطراف الأرضين

قد بلغوا في العبادة مبلغا بذوا به أهل الرهبنة والنسك وصاروا اولى قوّة في دين وحزم في لين وايمان في يقين وحرص في علم وعلم في حلم وقصد في غنى وخشوع في عبادة وتجمل في فاقة وصبر في شدّة وطلب في حلال ونشاط في هدى وتحرّج عن طمع . ومع بلوغهم هذه الدرجة الروحية العالمية لم يهجروا الدنيا وشؤنها بل عملوا لهما بصدق واخلاص فأبد لهم الله العزّ مكان الذل والأمن مكان الخوف فصاروا ملوكا حكاما وأثمة أعلاما

وان تجب فجب أن يتم ذلك المجد العظيم العرب في أقل من مائة سنة ، وفي هذا برهان قاطع على أن أحكام القرآن خبرطريق الى تمية المسكات الانسانية واعدادها لكسب الحياتين الدنيوية والروحية فقد جعل الأمة العربية تضع أعناقها للحق الذي لم نألفه حقا وأن تعطيه مع ذلك محض ضائرها وتسلم له في تاريخها وعاداتها ، إن نظرة بامعان فيا جاء به القرآن الكريم من الآيات البينات تدل على أنه ليس هناك في الانسان من نقص إلا والقرآن كفيل باصلاحه فهوطبيب الانسانية وليس أحذق الأطباء من يدعى هذه الصفة لنفسه فسب بل من يستطيع مداواة أعظم الأدواء في أكثرا لحالات وكذلك فعل القرآن فقد بلغ من أثره في العرب أنه حوّل طبائعهم وغير أخلاقهم فلم يشهد التاريخ جيلا اجتماعيا مثل الجيل الأوّل في صدر الاسلام حين كان القرآن هو المنار الذي يهتدى به ولم تستطع الفلسفة على اختلاف ضرو بها في أي عصرمن العصور أن تغشي جيلا من الناس كالذي أخرجه القرآن الكريم فكانوا مثلا حسنا في علوّ النفس وصفاء الطبع ورقة الجانب ورجاحة اليقين وطهارة الخاق وشدة الأمانة واقامة العدل والخضوع للحق ومامائل الى ذلك من أتهات الفضائل ورجاحة اليقين وطهارة الخاق وشدة الأمانة واقامة العدل والخضوع للحق ومامائل الى ذلك من أتهات الفضائل

أما وقد بان أن الكتاب الكريم أحدث أو فرقسط من الاصلاح في أقصر زمن عرفه التاريخ فلابدع أن كان الذي نزل عليه ذلك الكتاب أعظم مصلح ، واليك البيان

(١) اقتضت حكمة الله أن يرسل الى كل أمة آنا بعد آن هاديا يرشدهم و يصلح حالهم فيدوم النورالذي جاء به زمنا ثم يخبو قليلا حتى اذا كاد ينطني أنقذ الله هذه الأمة برسول بعده يجدّد لهما الهداية

وقد توالت الدهور والأحقاب والأم منفصلة بعضها عن بعض زاعمة كل واحدة أن العالم كله فيها وأنها أفضل منسواها لأن الله خصها بالرسالة والهداية فنجم عن ذلك القول بأن الله \_ تعالى عما يقولون علوّا كبيرا \_ حابى بعض الأم وخصها بمزايا لم يمنحها غيرها

من أجل ذلك أرادت الحكمة الإلهية أن تقضى على ماخالج نفوس بعض الأم من أنها أفضل من غيرها جنسا وخلالا ودينا وأن تجعل من الانسان جسما واحدا فن الله على الحلق جيعهم برسول عام معه رسالة عامّة وهكذا كانت رسالته عامّة لايخصصها زمان ولا مكان \_ وما أرسلناك إلا رحة للعالمين \_ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا \_

كان مثل من سبقه من النبيين صاوات الله وسلامه عليهم مثل المصابيح كل منها وضع في جرة لايضيء سواها . فلما ظهرت شمس الرحة من البلاد العربية لم يبق هناك من حاجة الى هذه المصابيح المحدودة المدى وليس في مقدور أي نورآخر أن يخلف هذه الشمس

بعث كل رسول بمن تقدّموا المصطفى عَلِيَّةٍ لتهذيب أفراد أمّته وجعلهم صالحين لتكوين أمّه متجانسة و ولعمرى هذا عمل جليل ، غيران محمدا وهو خير المرسلين أرسل ليجمع هذه الأم و يجعلها أمّة واحدة متكافئة مرتبطة برابطة الاخاء ، جاء كل رسول لتقويم خلق معين في أمته فكانت حياته أسوة للخلق الذي أرسل لتقويمه ، أما محمد عَلِيَّةٍ فقد جاء لتنمية الفطرة الانسانية جيعها واستخدام ملكاتها وتقويم غرائرها وكات حياته العملية عَلِيَّةٍ ملاً ي بالمسلل الصالحة الكفيلة بتقويم أخلاق بني الانسان جيعها ولذلك كان مثلا كاملا للانسانية اجتمعت فيه الفضائلالتي كانت في أنبياء بني اسرائيل وغيرهم . تجمعت فيه شجاعة موسى وشفقة هارون وصبر أيوب و إقدام داود وعظمة سليان و بساطة يحيى ورحة عيسى عليهم جيعا الصلاة والسلام

(٧) إن كانت العظمة تتحقق باصلاح أمة قد وصلت الى غابة الانحلال الاجتماعي فليس هناك من يبارى محدا في أنه أنقذ الأمة العربية من هاوية الدمار وجعلها مصابيح الحضارة والعرفان وان كانت العظمة تتحقق بجمع شمل أمة قد تأصلت فيها الفرقة وتمكنت منها العداوة والبغضاء فن يجاري محمدا في أنه جعهم تحت ظل الاسلام إخوانا متساندين \_ واذكروا نعمة الله عليكم إذكنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبعتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النارفأنقذكم منها \_

كان مثل العرب في تفر قهم كمثل رمال بلادهم فلاءم الاسلام بينها وجعلها من القوة بحيث لاتؤثر فيها الزلازل العنيفة . إن كانت العظمة تتحقق باقامة ملك الله في الأرض فمن يطمح الى منافسة محمد علي في الزلازل العنيفة . إن كانت العظمة الأوثان وطهر الجزيرة العربية من الشرك وملا القاوب بالتوحيد والنور أنه نكس الأصنام وأبطل عبادة الأوثان وطهر الجزيرة الذي ينكر على محمد أن أعداءه وأصدقاءه أجعوا على الأمن تسميته بالأمن

إن كانت العظمة تتحقق بالفتح و بسط الملك فالتاريخ أصدق شاهد على أن أحدا غيره لم يبلغ مبلغه فقد نشأ يتما لاقوة له ثم صار فاتحا عظم أسس أعظم دولة لبثت ترد مكايد الأعداء أكثر من ثلاثة عشر قرنا إن كانت العظمة تتحقق بما لصاحبها من رفعة الاسم وانتشار الصيت فن يجارى محمدا في ارتفاع اسمه الذي تحبه قلوب أر بعائة مليون من الناس منتشرين في أطراف الأرضين مرتبطين برابطة الاخاء مع اختلاف قوميتهم وألوانهم وألسنتهم

﴿ أَثْرُ القرآنِ الـكريمِ فِي الأحوالِ الخلقية ﴾

لماكان المنزل هو المربى الأول الذي يتعلم فيه الانسان الآداب الخلقية ويألفها أوجب القرآن الكريم طاعة الوالدين \_وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه و بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبرأحدهما أوكلاهما فلاتقل لهما أف ولاننهرهما وقل لهما قولاكريما \* واخفض لهما جناح الذل من الرحة وقل رب ارجهما كما ربياني صغيرا \_ ولم يرخص في عصيانهما إلا اذا أرادا أن يحملاه على الاشراك بالله \_ وان جاهداك على أن تشرك في ماليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا \_

هذا الاحترام العظم للوالدين هو الأساس الذي بنيت عليه فضيلة الطاعة لأولياء الامور ـ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ـ ولبس المراد بأولى الأمر الحكام فقط بل يشمل كل من أعطى سلطاما ونفوذا . يشير الى ذلك قوله بيراتيم «كاكم راع وكل راع مسؤل عن رعبته »

ومن هذا يتبين أن دين الاسلام يطالب الناس جيعهم بالطاعة لمن فوقهم ليجتث بذلك أصول الفوضى والمخالفة و يثبت دعائم الطاعة ، بنى القرآن الكريم الأخلاق على فضيلة واحدة هى النقوى وقد دل تصفح الآيات الكريمة التي وردت فيهاهذه الكلمة وما اتصل بها من المشتقات على أن المراد منها أن يتتى الانسان كل ما كان فيه ضرر لنفسه أو إضرار لغيره لتكون حدود المساواة قائمة في المجتمع الانساني لا تحصل فيها ثلمة ولا يطرأ عليها وهن بياليهاالناس إنا خلقناكم من ذكر وأنني وجعلناكم شعو با وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم به وقد جاء في الحديث ولافضل لأحد على أحد إلا بالتقوى والآبة صريحة في أن الغاية الاجتماعية الناس شعو با وقبائل هي التعارف وتلك كلة لانشذ عنها فضيلة من فضائل الاجتماع قاطبة ولا يكن ان تدخل في مدلولها وذيلة اجتماعية ، وفي هذه الآية الكريمة أقام القرآن الأساس الخلق العظيم فجعل أكرم الناس المتساوين في الحالين الفردية والاجتماعية هوأتقاهم أي أعظمهم خلقا لا أوفرهم مالا ولاأ كثرهم

رجالًا ولا أتقبهم فسكرا ولاأعظمهم علما ولاشيأ من ذلك عما لايصح أن يكون سببا للتفاضل إلا في إدبار الدول واضطراب الاجتماع وفساد العمران . فالحقيقة أن التقوى هي الحاق الـكامل . ومن أجل ذلك كان العدل في رأى القرآن أقرب شي الى التقوى إذ يقول الله جل شأنه \_ ولا يجرمنكم شناس قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب لأنقوى \_ وقدرة القرآن مظاهرالنقوى الى ﴿ ثلاثة أشياء ﴾ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والايمان بالله . وهذه الأشياء الثلاثة هي المبدأ والنهاية لكل قوانين الأدب والاجتماع قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله \_ والمعروف كل ما يعرفه العقل الصحيح حقا ولايتأتى الأمر بالمعروف إلا اذاتو افر استقلال الادارة (كذا) وفوتها، والمنكر هوماينكره العقل الصحيح ولايمكن النهبي عن المنكر إلا باستقلال الرأى وحرّيته والايمان بالله هو الاعتقاد بوجوده ووحدانيته ولايتم ذلك إلا أذا استقلت النفس من أسرالعادات والأوهام بالنظروالفكرفي مصنوعات الله وهذا هوالايمان الذي يبعث على الأمر بالمعروف والنهبي عن النكر بثقة إلهية لا يعترضها شئ من عوارض الاجتماع التي تعترى الناس من ضعف الطباع الانسانية كالجبن والنفاق وإبثار العاجلة ومااليها فان هذه الصفات لاتحقق مع صحة الايمان بل هي أنواع من العبادة القوى والمستبد والشهوات والنزعات وماشابهها وذلك لايتفق والايمان الصحيح بالله . ماتدبرأحد القرآن إلا وجده يمنح كل انسان ارادة اجتماعية أساسها الحرية \_ وقل الحقمن ر بكم فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر \_ فن أهندى فانما يهندى لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوكيل .. ولذلك لما اتخذه الجيل الأوّل في صدرالاسلام مثالًا لهم واتخذوا آدابه الخلقية شعارا لهم حقق لهم هذه الارادة الاجتماعية . ولوأن العلوم كلها والفلسفة وأهلها كانت لأولئك العرب مكان القرآن ما أغنت عنه شيأ لأن الفضيلة العقلية التي أساسها العلم لا توصل حما إلى الارادة العملية

أما الفضيلة الخلقية التي جاء بها القرآن فانها تسوق الىالارادة العملية لأن هذه الارادة مظهرها ولاسبيل لظهورها غسير العمل . ومني صحت إرادة الفرد واستقامت له وجهته في الجماعة فقد صار بنفسه جزأ من عمل الأمة والأمّة التي تتألف من مثل هذا الفرد تشغل مكانة سامية في تاريخ الاجتماع

والمتأمل في القرآن الكريم برى أن جبع آدابه وعظاته ترمي الى بث الروح الاجماعية في نفوس أهله فركانت هذه الروح هي السبب الأول في انتشاره حتى بين أعدائه الذين أرادوا استئصاله كالتتار والمغول وغيرهم عن اشتدوا عليه ليخذلوه فكانوا بعد ذلك من أشد أهله في نصرته والغضب له . ليس للقرآن طرائق للدعوة اليه إلا الأسوة \_ لقد كان لهم في رسول الله أسوة حسنة \_ فالأسوة اوالقدوة مظهر آدابه ولذلك كان كاما وجدت طائفة من أهله وجدت الدعوة اليه وان لم ينتخلوها و يعملوا لها وما استحداً حدا بالعطايا لأنه الدين الطبعي للانسان تأخذ فيه النفس عن النفس بلاوساطة ولاحيلة في الوساطة . وما أفصح مارينكم وهو ما مارد في صفة القرآن من قول رسول الله علي (فيه نبأ ماقبلكم وخبر مابعدكم وحكم مابينكم وهو الفصل ليس بالهزل)

﴿ أَثْرُهُ فِي الْحَالُ الْعَلَمِيةُ ﴾

من يدرس تاريخ العلم الحديث لا يسعه إلا أن يستنبط أن القرآن الكريم كان أصل النهضة الاسلامية وأن النهضة الاسلامية هي التي لها الفضل في حفظ علوم الأولين وتهذيبها وتصفيتها وهي التي أوسعت الجال العقل يبحث ويناظر و يستدل و وبذلك كانت هذه النهضة أساس التاريخ العلمي في أوروبا ، انفر دالقرآن بأنه هو الذي حرّر العقول البشرية من أصفاد الجود والرّق وحفز النفوس البشرية وساقها الى قراءة صف الكائنات وتدبر مافيها من الصنع البديع ، القرآن هو الذي ساق النفوس الى تقصى غوامض الكائنات والمناز من دفائنها و بين لهم أنهم لم يؤنوا من العلم إلا قليلا \_ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا \_ ثم دلهم على

مواطن التفكير والبحث وبين للناس بضرب الأمثال فيم يفكرون فقال جل شأنه \_ ومن كل شئ خلقنا زوجين \_ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مماتنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لايعلمون \_ وجعلنا من الماء كل شئ حي \_ الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن \_ كل شى فاك يسبحون \_ ولقدخلقنا فوقكم سبع طرائق \_ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقرا منيرا \_ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر \_ يوم تشقق السماء بالغمام \_ ألم نجعل الأرض مهادا \* والجبال أوتادا \_ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأبتنا فيها من كل زوج بهيج \_

القرآن هوالذى أعد العقول الفهم الفلسفة الاغريقية ودراسة العاوم الكونية فتصافى العلم والقرآن بضعة قرون لم يقع بينهما نفور ولامشادة فقد كرّم العلم ونوّه بالعقل وذم الذين يعطاون عقولهم و يتبعون أهواءهم إذ يقول فى شأنهم - لهم قاوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أوائك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون - إن شرّ الدواب عند الله الصمّ البكم الذبن لا يعقلون - ومنهم من ينظر اليك أفأنت تهدى العمى ولوكانوا لا يبصرون - ولا نقف ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أوائك كان عنه مسؤلا - قال ياقوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربى وآنانى رحة من عنده فعميت عليكم أنز مكموها وأنتم له كارهون - نحن أعلم بما يقولون وماأنت عليهم بجبار \* فذكر بالقرآن من يخاف وعيد - أنز مكموها وأنتم لم كارهون - نحن أعلم بما يقولون وماأنت عليهم بجبار \* فذكر بالقرآن من يخاف وعيد - ين عليك إلا البلغ - قد بينا الآيات لقوم يعقلون - لا إكراه فى الدين - إنما أنت مذكر \* لست عليه بمسيطر - • القرآن هو الباب الذى خرج منه العقل الانساني الكامل بعد أن كان طفلا فقد هذاه الى النظر والاعتبار والاستنباط إذ يقول - إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى خلقت هذا بالجل والنهار وما أنزل الله من النهاء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون خلقت هدف المكوت السموات والأرض وماخاق الله من شي وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأى حديث بعده يؤمنون - ومامن دابة في الأرض ولاطائر يطير بجناحيه إلا أم أمثالكم -

كانت هذه الآيات وأشباهها سببا في اطلاق الحرية العامية للعقول البشرية فلما اقتبست منها أورو با نهضت وأصبحت تسوس العالم وترشده الى مافيه صلاحه . القرآن هوالذى أوجد العدد الجم من أعاظم المؤلفين في العلوم الشرعية والرياضية والطبيعية والفلكية وغييرها . ذلك بأن العلماء لما نظروا فيه تشعبت طرق تفكيرهم فنهم قوم عنوا بضبط لهجاته وتحرير كلماته ومعرفة مخارج حروفه وهؤلاء هم علماء القراءة وقوم عنوا بالمعرب والمبنى وما الى ذلك وهؤلاء هم علماء النحو . وقوم شغفوا بما فيه من الأدلة العقاية وهؤلاءهم علماء الكلام وتأملت طائفة منهم معانى خطابه فرأت منها ما يقتضى العموم ومنها ما يقتضى الحصوص ومنها ماهو مطلق ومنها ماهو مجل الى غيرذلك وهؤلاء هم علماء الاصول وتلمست طائفة مافيه من قصص مطلق ومنها ماهو مقيد ومنها ماهو مجل الى غيرذلك وهؤلاء هم علماء الاصول وتلمست طائفة مافيه من قصص القرون السالفة والأمم الخالية وهؤلاءهم أهل التاريخ والقصص، وتنبه آخرون لمافيه من الحكم والأمثال والمواعظ وهؤلاء هم الخطباء والوعاظ ، وأخذ قوم علم الفرائض وحسابه من آيات المواريث ، ونظر قوم الى ما فيه من الآيات المواريث الدالة على الحكم الباهرة في الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وهؤلاء هم علماء الميقات

من هذا بتبين أن القرآن الذي نزل في البادية على أمى وقوم أتبين لم يكن لهم إلا ألسنتهم وقاو بهم من وكانت فنون القول الني يذهبون فيها مذاهبهم لا تتجاوز ضرو با من الصفات وأنواعا من الحكم مكن العلماء من أن يخرجوا من كل معنى علما برأسه وعلى بمر السنين أخرجوا من كل علم فرعا حتى وصلت العلوم الى ما وصلت اليه في الحضارة الاسلامية التي أنجبت الحضارة الحديثة

كَفَاكَ بَالْعَلَمُ فِي الْأَمِّيُّ مَهْجَزَةً \* فِي الْجَاهِلَيَّةُ وَالنَّأْدِيبِ فِي الْبِيِّمُ

لايزال الباحثون في القرآن الكريم يستخرجون منه مايشير الى مستحدثات الاختراع ومايحة ق بعض غوامض العاوم . فن ذلك قوله تعالى \_ أولم بر الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما \_ عما يؤيد ماحققه العلماء من أن الأرض انفتقت من النظام الشمسي وقوله تعالى \_ وألتى في الأرض رواسي أن تميد بكم \_ عما يدل كما أثبته العلماء على أنه لولا الجبال لمادت الأرض ببحارها واضطر بت بأمواجها ولما طال للانسان بها مستقر

وقوله تعالى \_ وجعل الشمس سراجا\_ وجعلنا سراجا وهاجا \_ مما يؤيد ماحققه العلممن أن الشمس جسم مشتعل تبث النور والنار من ذاتها وترسلها الى سياراتها المرتبطة بها

وقوله تعالى ــ يامعشر الجنّ والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ــ بما يشير الى حدوث الطيران وأنه سيكون منه نصيب للانسان

وقسارى القول أن العقل هو القائم على فهم القرآن واستنباط مافيه من الأسرار على اختلاف الأحقاب والدهورلأن الذي جاء بهذا القرآن كان آخر الأنبياء من الناس ولاحاجة بالكال الانساني لغير العقول ينبه بعضها بعضا ، ولذلك يقول الله تعالى \_ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شئ شهيد \_ فلومحصت جيع العلوم الانسانية ماخرجت في معانيها من قوله تعالى \_ في الآفاق وفي أنفسهم \_ ، وكلما تقدّم النظر وتوفرت طرائق البحث ظهرت حقائق الكائنات ناصعة وتجلت الاشارات التي انبثت في ننيات القرآن \_ والله غالم على أمره ولكن أكثرالناس لا يعلمون \_ اه

هـذه هى الخطبة التى تضمنها قوله تعالى \_ لقد أنزلنا آيات مبينات \_ فهذا هوالتبيين القرآنى الذى به أقره (٧٠٠) عالم من أوروبا في هـذه السنة أن القرآن سبب نهضة أوروبا وانه عَلَيْتُهُ أعظم العالم . انتهى الموضوع الأول

الموضوع الثانى) هومانشرته (انجلة الاسيوية الفرنسية) من اعظام هذا الدين واقرارهؤلاء العلماء بأنه دين الفطرة بمناسبة نقريظ حسكتابى ( نظام العالم والأم ) وأنا اخترت أن أثبته هنا قبولالنعمة الله وقياما ببعض الشكرله سبحانه على نعمة العلم ونعمة الحكمة والتأييد العظيم وذلك أن هذا التقريظ الذي سأكتبه هنا انحماكتب سنة ٨٠٥٨ أى منذ عشرين سنة وفي ذلك الزمن لم يكن لى تفسير القرآن وانحاهو كتاب (نظام العالم والأم) وهو عبارة عن ملخص العاوم العصرية عزوج ببعض الآيات القرآنية فلتى من هؤلاء العلماء الآنية أسهاؤهم اعظاما واجلالا القرآن وتقريظا المكتاب وأفلاأ حد الله عز وجل إذ عشت حتى وفقني هو لهذا التفسير فلا ثبت مقالتهم هنا تفسيرا لقوله تعالى \_ لقد أنزلنا آيات مبينات \_ فهذا النبيين في خطبة صديقي (جاد المولى بك) واجاع علماء أوروبا الرسوبين على عظامة التبيين في القرآن والتبيين الذي جاء في كتابي ( نظام العالم والأم ) كلاهما علماء أوروبا الرسوبين على عظامة التبيين في القرآن والتبيين الذي جاء في كتابي ( نظام العالم والأم ) كلاهما مصداق نقوله تعالى \_ ثم إن علينا بيانه \_ وقوله \_ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم \_ وهاك نص هذه المقالة مصداق نقوله تعالى \_ ثم إن علينا بيانه \_ وقوله \_ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم \_ وهاك نص هذه المقالة والأم )

( الجعية الاسيوية الفرنسوية والشيخ طنطاوي جوهري والاسلام )

دهشت الجعية الاسيوية الفرنسوية من ظهور الحقائق في كتاب ﴿ نظام العالم والأمم ﴾ فلذلك نشرت الجعية المذكورة التي ندار بجمع من فول الدكائرة العظام والفلاسفة الكبار من بينهم حضرات الآتي أسماؤهم (١) المسيو بار بيه منار (٧) ا مبارت (٣) ر مباسي (٤) شاقايه (٥) كايزمون چانو (٦) هالتي (٧) هيبارت (٨) ماسيرو (٩) ر يبنس ريفا (١٠) سيتار بمجلتها التي صدرت في شهري يناير وفبراير سنة ١٩٠٨ نمرة (١) مقالة ضافية الذبول تحت العنوان الآتي

﴿ الشيخ طنطاوى جوهرى أستاذ اللغة العربية بالمدرسة الخديوية بالقاهرة ونظام العالموالأم ﴾ ( أوالحكمة الاسلامية العليا (المجلد الأوّل) وعدد صفحاته ٤٣١ نشر في القاهرة سنة ١٩٠٥م)

إن كتاب ( نظام العالم والأم) الذي ظهر المجلد الأوّل منه هو أحد كتب عديدة ألفت النشأة الحديثة الاسلامية وهذه الكتب بناها المؤلف على ( نظر يتين اثنتين \* أولاهما ) أن الدين الاسلامي دين الفطرة أي ملائم العقول الانسانية وموافق الطباع البشرية ( ثانيتهما ) أن هذا الدين على مقتضى ماقر ره المؤلف يسوق الى استكناه جيع النواميس العلمية وسار القوانين الطبيعية الشاملة لهذا الكون كله الناظمة لعقده

ولقد وضع المؤلف قبـل هذا الجزء ملخص الكتاب كله في مؤاف صـغير سماه ﴿ الزهرة ﴾ وأبان فيه أغراض الكتاب بجزأيه وهي (نسعة مباحث) شرحها شرحا وجيزا في زهرته التي هي خلاصة الكتاب حتى تشمل الفائدة من لم يتسع له الزمن لدراسة الكتاب ونبتدئ الآن بايراد مافي الكتاب من المباحث باختصار فنقول ان مباحثه ﴿ تَسَعَّة \* الأُوَّل ﴾ ان الانسان مسوق بغر بزته العاوم عاشق المحكمة وكيف ان هذا الميل المجيب أوجى اليه معرفة الأعداد المنطوية في نفسه وقاده الى استنتاج مضاعفات الأعداد وترتيبها من الواحد وايصالها الى أبعد غاية بل الى مالايتناهي مع ما الدرج فيها من عجائب الجبر والأعداد المتوالية ثم طبق ذلك على حساب الخطوط والسطوح والأجسام وانتهى به الى الفلك فحسب الأجرام السماوية بهذا الحساب ثم طبقها على النواميس الطبيعية وانتهى منه الى الله عزوجل مبدع الخلائق كلها والنفس المتضمنة ذلك كله ﴿ الثَّانِي ﴾ بحث واسع في علم الفلك الحقبقي والهيئة ﴿ الثالث ﴾ درس علم الطبيعة مع ايضاح قوانين (نيونن) و (كيبلر) ـ (الرابع) مبحث واسع في علم النبات وأعجب الخواص الغريبة لحياة النباتات ﴿ الحامس ﴾ مبحث مسهب في الحيوان وسلسلة ارتقائه مقارنا بين مذهب اليونان والعرب و بين مذهب (داروين) من علماء الافرنج في ذلك وشرح فيه مسألة ترتيب الحيوان شرحا وافيا جدا حنى انه لم يأل جهدا في ايضاح مايسميه (داروين) بقاء الأصلح والأوفق للوجود والارتقاء الذي تسميه العرب دائرة الوجود وترتيب المواليد وارتقاء بعضها عن بعض بنسبة عجيبة . وقد ذكر الوُّلف أن مذهب (داروين) كان معروفا قديمًا عند علماء العرب واليونان وأنه كان يسمى دائرة الوجود وانهم كانوا يقولون العالم مرتب هكذا (المادّة الأثيرية . العناصر . المعدن النبات . الحيوان . الانسان . الملك) والله فوق الدائرة . وكانوا ير بطون الانسان بالحيوان في القرد والفيل والبلبل والحصان ولكنه ليس بالاشتقاق الذي يذهب اليه (داروين) ويقول الوُّلف ان مذهب (داروين) محصور في الانسان والحيوان فقط فهو لذلك قوس من الدائرة التي شرحها العرب وأن (داروين) ر بط مابين الانسان والحيوان بالقرد وحده فاستنتج من ذلك قصور (داروين) عن العرب من ﴿ وجهين ، الأوّل ﴾ ضعف الرابطة ( الثاني ) قصور البحث على قوس من الدائرة ( السادس ) علم التشريح أي تشريح الجسم الانساني ﴿ السَّابِع ﴾ علم النفس وفيه شرح فوائدها وملكاتها وتأثيرها في العالم في جيع الأزمان ﴿ الثَّامن ﴾ الوحدة العاتمة في العالم وهي ظاهرة في هيئة الأتمة ونظام الكون عمني أن هيكل الأمة منطبق تمام الانطباق على هيئة نظام هذا الكون المتقن . وقدأ ثبت ذلك بايراد آيات قرآ نية و با راءُقدماء الفلاسفة كـفيثاغورس والعلامة الفيلسوف الفارابي ﴿ النَّاسَعُ ﴾ في العمران الاسلامي والسَّعادة والحرِّية وجدول للعاوم والفنوث التي يراها المؤلف موافقة لأن تعرض على بساط البحث والتمحيص لتنتشر في هذا العصرالحاضر بين المسلمين وواجبات المعلمين الذين يخصصون أنفسهم لهذاالتعليم . وأهم هذه الواجبات هوالرجوع دائمًا الى القرآن والسنة وقد ختم هـذا المبحث بالغاية العظمي التي تنشأ عن السياحات شرقا وغر با طابا السراســة أحوال الأمم شرقية وغربية . وقد أنشأ المؤلف نظرية في التوحيد أي (الوحدة العامّة) عجيبة بفطنة وحكمة وذكاء عجيب ومهارة فائقة ودراية تامة منطبقة تمام الانطباق على مبادئ القرآن وملائمة كل الملاءمة لما شرحه العرب من

دائرة الوجود والنظريات الافرنجية والدورة الفلكية وسلسلة المواليد الثلاثة في الطبيعة وهي نظرية الترقى من البسيط الى المركب ومن الجزء الى السكل التي بني عليها المؤلف طريقة الوحدة العاقمة . وكما أن الواحدنشأ عنه جيع الأعداد التي لانتماهي فهكذا نشأت الأنواعالتي لانتهى من فعل الله عز وجل (صفحة نمرة . ه ومايليها) ولاجرم أن هذه منطبقة تمام الانطباق على دوران الأفلاك ومذاهب العرب والافرنج في سلسلة الموجودات الطبيعية والمواليد الثلاثة . وللؤلف عناية كبرى برد كل اعتراض يمكن وروده عليه فهو بهذا دائم الاحتراس ولقد أنحى المؤلف على جلة من العلماء المسلمين لا الحققين (صفحة نمرة ١٨) ورماهم بجهل مقصود القرآن وخواه لقصورهم واقتصارهم على علم الفقه الاسلامي إذ ظنوا أنه وحده ينجى في الحياة الدنيا والآخرة القرآن وخواه المسيمين بنبوغهم في العلوم العقلية والنواميس الطبيعية والحكمة والأدب قد سبقوا السلمين شوطا بعيدا مع أن ماصرفوا فيه عنايتهم وأفرغوا فيه جهدهم هو مقصود القرآن والغرض الحقيق منه . إن القارئ لهدذا الكتاب يصادف عجبا عجابا فيه وأمرا مدهشا غريبا . يرى أن المؤلف يقارن مابين معجزة خليل الله ابراهيم المذكور في القرآن وهي آية الطير وابراهيم – واذ قال ابراهيم رب أرفي كيف نحي الموقى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطه أن قلى قال خذ أر بعة من الطير فصرهن اليك نم اجعل على كل الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطه أن قلى قال خذ أر بعة من الطير فصرهن اليك نم اجعل على كل

جبل منهن جزأ ثم ادعهن بأينك سعيا واعلم أن الله عزير حكيم - (السورة الثانية آية ٢٩٧) ذلك أن يقارن المؤلف بين هذه القصة و بين التحليل والتركيب الكهاويين للماء (صفحة بمرة ٢٩٤) ذلك أن خليل اللة ابراهيم طلب من اللة دليلا ليطه أن قلبه و يصدّق بطريق الحسر والشاهدة بمسألة البعث فأمره الله بذيح طيورمعلومة فذيحها ثم قطعها ثم أمر بندائها فييت باذن الله فكان ذلك اطمئنانا لابراهيم عليه السلام فن مهارة المؤلف المدهشة مقارنته لهذا بالتحليل والتركيب الكهاويين ، وحقيقة انه لافرق بينهما و بذلك صرعم الكيمياء من دلائل اليقين في التوحيد الاسلام فصارطلبه من أهم علوم التوحيد والقرآن يثبت اتحادا وبالجلة فان المؤلف بتفسيره المجيب الدال على حكمة عالية وعلم غزير واقتدارتام لآيات القرآن يثبت اتحادا تما بين الا كتشافات المتحددة العصرية ومعاني القرآن ويستدل على ذلك با آيات من الكتاب المقدس (القرآن) مرح المؤلف في (صفحة بمرة ٢١) بأن من عرف تفسيرالقرآن والعلوم العصرية ولم يبين لاناس اتحادها مرح المؤلف في (صفحة بمرة 17) بأن من عرف تفسيرالقرآن والعلوم العصرية ولم يبين لاناس اتحادها الذين يظنون تنافي القرآن والنواميس العلمية هم أجهل الناس بالأمرين وأبعدهم عن كلا الحقيقتين ثم تمنى الذين يظنون تنافي القرآن والمفاسد الناشة من اطلاق العنان المنفس وترك حبلها على غاربها بالالجام يكبحها المدنية الغربية الأبنائها والمفاسد الناشة من اطلاق العنان المنفس وترك حبلها على غاربها بالمهام يكبحها المدنية الغربية المؤراج يردعها

وقد شبه المؤلف مجموع الأمّة باكة ميكانيكية لن تظهر نتائجها و يدوم عملها إلا بصلاح كل جزء منها أوّلا وحسن تركيبها وانتظامها ثانيا . فكما أن الآلة لاندوم إلا بقوّة كل جزء منها و بحسن تنظيمها وتركيبها فهكذا الأمّة لادوام لها إلا بصلاح أفرادها أوّلا و بالنظام الشامل والدستور المنظم لأجزائها المبنى على العلم و بالحكومة العادلة ثانيا . هذا مقصود كثير من تعاليم الكتاب

نحن لا يسعنا إلا الاعتراف للشيخ طنطاوى جوهرى بسعة المدارك والاطلاع الواسع المقرون بعقل رزين وحكمة وذكاء . فانظركيف أتى بالفلسفة العالية والنواميس الطبيعية وفنون الآداب العربية الواسعة وأبرزها بمهارة وعبارة عالية ثمينة و بلاغة باهرة تترقرق حسنا وتقيه عجبا تسكاد تسيل سلاسة ورقة كالماء الزلال سهولة وانسجاما بماوءة حياة وحكمة ، وليس اجلالنا لهذا الاستاذ لماتقدم فقط بل لأنه أيضا ترجم آراء مؤلى الانسكايز مشمل (أفبرى) و (داروين) و بحث في الفلسفة الاغريقية واللاتينية وجع ز بدة آراء

جيع العصور المختلفة وحصرها في كتاب صغير بعبارة جيلة دقيقة كما وصفناها واتبع الفائدة أينما وجدها الشيخ طنطاوى جوهرى رجل فيلسوف حكيم بمقدار ماهوعالم بالدين و بهاتين الصفتين قد فسر القرآن الذي أثبت أنه دين الفطرة بما هوأ كثر ملاءمة الطباع البشرية وموافقة للحقائق العلمية والنواميس الطبيعية أيما موافقة بخلاف فريق من العلماء الغابرين الذين وقفوا على القشور وجدوا على الألفاظ جودا معيبا أدى الى انحطاط المدارك الاسلامية في الأعصر المتأخرة فانحطت بذلك الأمم الاسلامية . فهذه المباحث يخاطب المؤلف الأمم الاسلامية عموما وعشاق البحث من كل أمّة و يحاول ازالة الغشاوة عن أعين الأمم الاسلامية وتحرير عقولهم من الجود المخيم عليها في جميع الأقطار وسائر الممالك على اختلاف مذاهبهم وتباين مشار بهم حتى انه لايخص مذهبا دون مذهب ولاعملكة دون عملكة بل انه فوق ذلك يخاطب كل عاقل ير يدالحياة والاطلاع على الحقائق من أي دين وأي نحلة ببلادالشرق لأن بحثه عام في الكائنات ونداءه عام حتى يلتحق الشرق الأدنى بالأمم الغربية في المعارف والعاوم والمدنية والحضارة . انهى

و بعد أن انتهت المجلة من تقريظها كتاب ﴿ نظام العالم والأمم ﴾ كتبت كامة عن كتاب (التاج المرصع) ترجنا منها ما مأتى

هذا المؤلف أهدى الى (الميكادو) ليقدّم الى مؤتمر الأدبان الذى انعقد فى سنة ١٩٠٣ م باليابان . إن الحالة المؤلف بالاشارة ولسان الحال للقارئ على كتاب ﴿ نظام العالم والأمم ﴾ فى كثير من مباحث الكتاب يدلنا على أن الكتابين برميان لغرض واحد وأن كتاب (التاج المرصع ) كمنمم ﴿ لنظام العالم والأمم ) وقد وعد حضرة مجود سالم بك المؤلف أن يترجه الى اللغات الاوروباوية فى حين أن شابا قازانيا ترجه فعلا الى اللغة التركية ونشره فى فارس والروسيا وختم مقدّمته بنشر صورة الجواب الذى أرسله الى (الميكادو) وذكر موضوعه وسبب وضعه . أن القارئ لهذا الكتاب يستنتج أن من اطلع على الحقائق العلمية ودرس غوامض الفلسفة وخلا من الغرض والتعصب فانه يجدها منطبقة تمام الانطباق على الدين الاسلاى ، انتهى التقريظ . وقد ترجم من الفرنسية بقلم محمد أفندى عبد العزيز والمرحوم صالح بك حدى حماد

اعلم أن ما تقدّم من الخطبة التي ألقيت في جماعة المستشرقين وماذكرته الجعية الاسيوية الفرنسية المحافظة التي ألقيت في جماعة المستشرقين وماذكرته الجعية الاسيوية الفرنسية المحافظة وتبيين هو فلك في النبيين العام ، أما النبيين في الارشاد خاصة فانه على ( ثلاثة أقسام ) تبيين هوموعظة وتبيين هو مجادلة وتبيين هو حكمة كما قال تعالى في (سورة النحل) \_ ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن \_ فهل تحب أبها الذكي أن أحدثك عن هذه الثلاثة . فيمأحدثك لأن الله اختصر الكلام في القرآن وفي حديث رسول الله يُحتيق كما ورد ( أونيت جوامع الكلم واختصر لى السكلام اختصارا ) فاذا أطلت الحديث فهو جيل وبيان قال تعالى \_ وأزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ وهدى ورحمة وبشرى المسلمين \_ . أما الموعظة الحسنة فيل \_ الله نورالسموات والأرض مثل نوره كمشكاة \_ الح ومثل علمه فعظمته من حيث قدرته في قوله \_ له مافي السموات ومافي الأرض \_ الح وعظمته من حيث قدرته في قوله \_ له مافي السموات ومافي الأرض \_ الح وعظمته من حيث علمه في أحسن فيل قوله بعدها \_ ألم ترالي الذي حاج ابراهيم في ربه \_ فان ملخصها محاجة ابراهيم عليه السلام النمورة ببابل ولما كان الجدال بجب أن يكون في موضوع يقربه الحصم اذا سمعه والقوم كانوا صابئين يعبدون الكواكب ولما أكان الجدال بجب أن يكون في موضوع يقربه الحصم اذا سمعه والقوم كانوا صابئين يعبدون الكواكب ذكر له ابراهيم عليه السلام سيرالشمس وأعجزه إذ قال له اذا قتلت رجلا مجرما وعفوت عن آخر واعتبرت أن ذكر له ابراهيم عليه السلام سيرالشمس ؟ إذ أني الله بها من المنبرق فلتأت بهاأنت من المغرب و فهناك بهت في إمائة وإحياء فاذا تفعل بالشمس ؟ إذ أني الله بها من المنبرق فلتأت بهاأنت من المغرب و فهناك بهت

الذي كفر وهذه مجادلة والجبادلة ترجع لالزام الخصم . وقد قال العلماء انها لاتــكون إلا مع المعاندين وهــم لبسوا في الدرجة العليا من النفكير ولم يبقوا مع العامّة يؤمنون بالنقليد . أما أهل الحكمة فألحجة تقام لهم فاعجب كيف ذكر الله ذلك في (سورة الأنعام) فقال \_ وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقدين \_ فذكر الكواكب والقمر والشمس وانتهى بقوله \_ إنى وجهت وجهى للذي فطر السموات والأرض حنيفا \_ وانما وجهــه له لأنه وجد الكوكب آفلا والقمر آفلا والشمس آفلة فقال أنا لا أحب الآفلين لأن الآفلين منتقاون والمنتقل حادث فكيف أحب من يغيب عنى والله لايصح أن يغيب عنى لأنه بمسك السموات والأرض أن تزولا وذلك لأن المادّة كلها عبارة عن عناصر ترجع الى ذرات كهر بأئيسة والكهرباء والنور حركات في الأثير والحركات أعراض فلولا أن هناك بمسكالهـابدمجها ويثبتها لم يكن لنا وجود ـكل شئ هالك إلاوجهه \_ فسكيف أحبماحكته وانتقاله دالان على أن وراء منله الحكمة والجال والعلم والقدرة والنصرف والحب انما يتوجه الىالققة والجال والعلم وأى قدرة أعظم وعلم أحكم وجمال أبهمي وغني أ اوسع مع الدوام في ذلك كله إلا في الله . لذلك وجهت وجهني اليه ولذلك قال تعالى ... والك حجمتنا آتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم \_ فهذه الحجة المذكورة في الأنعام هي المعــبر | عنها بالحكمة في (سورة النحل) ولم يقل الله في محاجة النمروذ ذلك فلاذ كرانها حجة ولاقال بعدها ـ نرفع درجات من نشاء ـ بل قال ـ فبهت الذي كفر ـ وهذه من أعجب وأبدع ماجاء في القرآن من اللطائف وانماً لم أكتبها في (سورة البقرة) أوفى (سورة الأنعام) لأن الله لم يفتح على بها إلا الآن في هذه الآية مع انها بالبقرة والأنعام أولى وأحق والله هوالهادىالقائل في هذه السورة \_ والله يهدى من يشاءالىصراط مستقيم \_ فلنسر على هدايته ونكتب مأ فتح الله به والحد لله رب العالمين

ومن الحكمة التي لاتعرف إلا بعد البحث والاستقصاء والتي لم تظهرتمرتها إلافي زماننا اظهارا لمعجزات القرآن الحكيم وقد كانت مجملة غير مفصلة في الأزمان الغابرة ماجاء في (سورة البقرة) أيضا بعد آية الكرسي ببضع آيات إذ يُقول الله في ثنايا الكلام على الانفاق والتحريض عليه ـ الشيطان يعددكم الفقر ويأمركم بالفحشاءُ والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم ۞ يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراكشيرا ومايذكر إلا أولوا الألباب \_ فاعجب للقرآن الذي يبين للناس أمورا دقيقة مثل هذه المسألة . ألم تر أن زماننا ظهرفيه هذا بأجلى بيان (إقرأ كتابي أين الانسان) الذي أرساته لمؤتمرالأجناس . ألم ترأن البرهان قام على أن سعادة الناس كاهم بأن تمكون العقول كاها قد وصات الى أقصى ما يصل اليه الامكان و بأن الأرض كانها نستخرج منافعها وأن المجموع الانسانى يكون كله متعاونا وأن التقصير في هذا ضار" بالمجموع . إذن انفاق المال للفقراء الوارد في شريعتنا الغراء جزء من المساعدة العائمة للإنسانية فالشرقي والغربي بظهور آثار عقولهم وآثارمنافع أرضهم يصبحون في سمعادة لم يحلم بها الأوّلون وهناك يظهر سرّ قوله تعالى \_ حتى تضع الحرب أوزارها - وسر أنه عِلِيِّتِ رحة للعالمين وأي رحة أعظم من أن تنزل آيات محرضات على بذل المال للنافع العامّة ثم يدخل في غضون تلك الآيات ما يفيد أن الحكمة هي الخير الكثير وأن هذه الحكمة لايتذكرها إلا أولوا الالباب. فالحكمة أجل شي يبتغي ولماذا يذكرها الله عند التحريض على الانفاق ولم يذكرها في موضع آخر من القرآن مع ان الصلاة أفضل من الزكاة وقد قال في الصلاة \_ إنّ الصلاة تنهيءن الفحشاء والمنكر وَلَدَكر اللهُ أَكْبِر \_ وَلِمْ يَذَكُر الحَكْمَةُ بِعِدِهَا كَاصِنْعُ فِي آيَةِ الانفاق ولم يقل ان الحكمة خير كثير ولم عادح أولى الأاباب بعدها و. فلعمرك ما ذاك إلا لما الدنج في مسألة الانفاق من المساعدة العامّة والشيطان من عادته أن يفهم الانسان أن المدار على سعادته وحده وعلى منفعته الخاصة والله يحب منا منفعة العموم ومنفعة العموم ترجع لاسعادنا أيضا . فالنفع العام أدخل في اصلاح الأفراد من اقتصار الأفراد على النفع

الخاص . وملخص هذا أن الناس ﴿ قَمَانَ ﴾ قسم لا يحب الانفسه فيسعى هما وهو لايبالي بالمجموع وقسم يسعى للحجموع مع محافظته على نفسه . فالأوّل خال من الحكمة والثاني متصف بها . والأوّل تعالميه شيطانيةً والثاني تعاليمه حكمية والاسلام جاء للحكمة العاتمة لا للخاصة وقدنشر في الشرق والغرب في مدّة قليلة واكن لما اعتنق الاسلام أم لانعرف أسرار اللغة العربية خرج منهم ملوك وعلماء قنعوا من الدين ببعضه وعكفوا على شهواتهم وسيخروا الأمم لهما فقال الله لهم كفوا أيها المسلمون ودعوا حكم عبادى وسأنشر الاصلاح في الأرض على يد من أشاء فظهرت حركة الاصلاح في أورو با وأمريكا واليابان وهناك جعية تسمى جعية الأمم باورو باوقدقدّمت لكأن هذه لم تقم بالواجب لأنها جمية لفظية لامعنوية وقد ذكرت هذا المعنى في أوّل (سورة الأنفال) وقد طابق ذلك ما أعلنه محافظ كابول من (أفغانستان) في خطبة له بمصر ذكرتها عند قوله تعالى - يا أيها الرسل كاوا من الطيبات \_ الى قوله \_ وان هذه أتمتكم أمّة واحدة وأنا ربكم فاتقون \* فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا \_ فارجع اليه في (سورة المؤمنون) . فهاهوذا الزمان قد آن أن يستدير ويرجع الأمر المسلمين ومن معهم ويقومون باصلاح النوع الانساني هم ومن معهم من الأم وهنالك تظهرا لحكمة في قوله تعالى فى (سورة البقرة) \_ ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراكثيرا \_ الخ الذي هوقسم من أقسام الحكمة المذكورة في (سورة النحل) الداخلة في قوله تعالى هنا \_ لقد أنزلنا آياتٌ مبينات \_ . فهذا هو التبيين في القرآن ، فني القرآن تبيين ولكن الله ادّخ كشيرا منه لأمم تعقله وتلك الأمم ترجع الدين لحاله في العصرالأوّل أولئك الذين كانوا يراعون المنفعة العامّة حتى انهم ادا حار بوا أهل الكفر وقا لموهم لم يراعوا إلاالمصلحة العامّة فقتل صناديد قريش في واقعة بدر وأمثالها يرجع الى اصلاح آلاف مؤلفة بقتل أفراد قليلة كما أن نهر النيل والفرات والهواء والنار والشمس نافعات للعموم ضارات للقليل كاغراق ناسك وموتصى بهواء فاسد واحراق عجوز وموت شيخ بضربة الشمس فهلاك هؤلاء لايقدح في اسعاد المجموع . ومن عجب أن (بنتام) الانجليزي مؤلف ﴿ أَصُولُ القوانين ﴾ قد نحا نحوهذا فجعل القوانين مبنية على أنَّ العموم مقدّم على الخصوص وأن قتل القاتل وان آذي أهله فقد سر الناس كالهم والمسرة العامة خير من الخاصة ، ولم يكن هذا الاهلاك مقصودا بذاته من خلق الهواء والماء والشمس . كلا . بل المقصود النفع العام . هكذا قتل بعض الكفار في بعض الحروب قصد منه الحكمة التي قصدت في خرق السفينة وقتل الغلام كلاهما لاصلاح أعم فخرق السفينة لتبتى في يد أصحابها الأيتاء فلايأخذها الملك غصبا وقتل الغلام لأن العلم بمصلحة أعم لذويه أوجب قتله وقد راعى المصلحة عمر رضي الله عنسه فلم يقطع البدأيام المجماعة بالسرقة في قصة سرقة الإبل المذكورة في سورة الكهف (راجع هذا المقام كام هناك) فسترى كلام علماء الاسلام وماكتبته مع كلامهم هناك لتعلم أن دين الاسلام جاء للحَدَية العامّة وأن فيه أسرارا يبينها الله في هذا الزمان وهذا هوالدّي فتح الله به قبيل فجريوم الخيس ٧٧ ديسمبر سنة ١٩٢٨ وفي نفس صلاة الصبح عند قراءتي في الصلاة ــ وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين \_ والحديثة رب العالمين

(الجوهرة الثانية من قوله تعالى \_ وعد الله الذين آمنوا منكم \_ الى قوله \_ ومأواهم النارولبئس المصير \_)
قال تعالى (وعد الله الذين آمنوا منكم وعماوا الصالحات) خطاب لرسول الله على ولأمته وأقسم
(المستخلفتهم في الأرض) أي ليجعلنهم خلفاء متصر فين في الأرض تصرف المالوك في بمالكهم (كماستخلف الذين من قبلهم) مثل بني اسرائيل إذ استخلف داود وسلمان وغيرهما من الأنبياء وأورثهم هم وقومهم بني اسرائيل أرض الجبابرة وديارهم (وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم) وهو الاسلام بالتقوية والتثبيت (وليبدانهم من بعد خوفهم) من الأعداء (أمنا) منهم ثم استأنف لبيان المقتضى للاستخلاف فقال (يعبدونني لايشركون بي شيأ) الجلة عال من الواو في يعبدونني أي يعبدونني غير مشركين (ومن كفر) أي كفرهذه

الذمة (بعد ذلك) بعد الوعد أوحسول الخلابة (فأولئك همالفاسقون) الكاملون في فسقهم إذ كفروا الله النعمة (وأقيموا الصلة وآتوا الزكاة وأطبعوا الرسول) في سائر ما أمركم به (العلم ترجون) أى أقيموا الصلة وآتوا الزكاة وأطبعوا الرسول على رجاء الرحة (لاتحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض) أى لاتحسبن يا يحد الكفار معجزين الله عن ادراكهم واهلاكهم وفي الأرض متعلق بمعجزين (ومأواهم النار) عطف عليه من حيث المعنى كأنه قبل الذين كفروا لبسوا معجزين ومأواهم النار (ولبئس المصير) أى المأوى الذي يصيرون اليه وهنا . ﴿ أر بع لطائف ﴾

﴿ اللطيفةُ الأولى في قولُه تعالى \_وعد الله الذين آمنوا منكم \_ الخ ﴾

قيل أن الذي عَرَائِيْم مَكُ بعد الوحى عشر سنين مع أصحابه وأمروا بالصبر على أذى الحفار فكانوا يصحون و يمسون خانفين ثم أمروا بالهجرة الى المدينة وأمروا بالقتال وهم على خوفهم لايفارق أحد منهم سلاحه فقال أحد منهم أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح فأنزل الله هذه الآية . ومعنى ايستخلفنهم والله ليورثنهم أرض الكفار من العرب والعجم فجعلهم مآوكها وساستها وسكانها وقد أنجز الله وعده وأظهر دينه ونصرأولياءه وأبدلهم بعد الخوف أمنا و بسطا في الأرض \* روى البخاري عن عدى بن حاتم « قال بينا اناعند الذي عَرِّلِيِّهِ إِذْ أَناهُ رَجِلَ فَشَكَا اليه الفاقة ثم أَناه آخر فشكا اليه قطع السبيل فقال ياعدي هل رأيت الحيرة قلت لم أرها ولقد أنبئت عنها قال فان طالت بك حياة فلترين الظعينة ترحل من الحيرة حتى تطوف الكعبة لاتخاف أحدا إلا الله قلت فما بيني و بين نفسي فأين دعار طيُّ الذين قد سعروا البلاد ولأن طالت بك حياة لتفتحن كمنوز كسرى قلت كسرى بن هرمن قال كسرى بن هرمن وائن طالت بك حياة اترين الرجل يخرج ملُّ كفه من ذهب أوفضة يطلب من يقبله منه فلابجد أحدا يقبله منه وليلقين الله أحدكم يوم القيامة وليس بينه و بينه ترجمان يترجم له فليقوان ألم أبعث اليك رسولا فيبلغك فيقول بلي يارب فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك فيقول بلي يارب فينظرعن يمينه فلابرى إلا جهنم وينظرعن شماله فلابرى إلا جهنم قال عدى سمعت رسول الله عراقية يقول القوا النار ولو بشق تمرة فن لم يجد شق تمرة فبكامة طيبة قال عدى فرأيت الظعينة ترحمل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لاتحاف إلا الله وكذت فيمن فتح كذوز كسرى بن هرمن قال واثن طالت بكم حياة لترون ما قال أبوالقاسم على يخرج الرجل مل كفه ذهبا الح ، \* وعن سفينة قال سمعت رسول الله عَالِيَّةٍ يقول ﴿ الخلافة بعدى ثلاثون ثم تُسكون ملكا ثم قال أمسك ﴾ ولقد كانت خلافة أبى بكر سنتين وثلاثة أشهر وخلافة عمركانت عشرسنين وستة أشهر وخلافة عثمان اثنتي عشرة سنة وخلافة على أر بع سنين وتسعة أشهرفتكون خلافة الخلفاء الراشدين إذن تسعا وعشرين سنة وستة أشهر وكمات ثلاثين سنة بخلَّافة الحسن وهي ستة أشهر ثم نزل عنها لمعاوية

﴿ اللطيفة الثانية ﴾

قال أهل التفسير في قوله تعالى \_ ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون \_ ان أوّل من كفر بهذه النعمة وجمدها ولم يقم بواجبها أى بواجب نعمة النصر والتمكين في الأرض والأمن الذين قتلوا عثمان . فلما قتلوه غير الله ماجم وأدخل عليهم الخوف حتى صاروا يقتتلون بعد أن كانوا اخوانا

﴿ اللطيفة الثالثة ﴾

أين وعد الله للسامين اليوم وهم في الأرضُ خانفون وجلون . لأذكر لك ماكتبته في كتاب ﴿ القرآنُ وَالعَلْوم العصرية ﴾ على هذه الآيات تحت العنوان الآتي

﴿ الاسلام دين علم وعمل ﴾

أيها المامون و الاسلام دين علم وعمل و ولماضات المالك الاسلامية الكبرى سواء السبيل جهلت العاوم

الكونية والعقلية لم يصلحوا لهداية العالم المتعلم فنبذهم الاسلام فلم ينصروا على أعدائهم من الاورو بدين وأصبح المسلمون يلتمسون العلوم من الأمم الاورو بية ويستضيؤن بأنوارهم ويهتدون بهديهم ويرتوون من مواردهم ويكرعون من مشاربهم ، أوليس ذلك دليلا على أن الأمم الاسلامية الكبرى جهات الحقائق وظنت أن المسلم لا يعنيه العلم والجهل يكفيه والقوت يرضيه وهوغافل عما أبدع الله فى الأرض والسموات وبرأ فيهما من البدائع وأحسن فيهما من صنع وأبدع وأجاد وذراً من كل زوج بهيج ، لهذا السبب ذهبت الأمم الاسلامية فأصبحوا لاترى إلا آثار آبائهم لأن الجهل بالعلوم خيم فها بينهم وضرب عليهم سرادقاته فضر بهما الدهوضر باته فذل العزيز وعز الدليسل وخضع العظيم وعظم الحقير \_قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتدر المناء وتعز من تشاء وتدر اللهم عليكم شئ قدير \_

كنا الجهابذة الكبار ﴿ كُمْ قَائَدُ سَلَكُ القَفَارِ وَكِيشَنَا قَطْعُ البِحَارِ ﴿ وَطَنَّى عَلَى أَعَدَانَا إِنَا مَلَكُنَا المَغْرِينِ العَلْمَ وَالْإِيمَانَا ﴾ إِنَا قَدِرْأَنَا الحَكْمَتِينِ ﴾ العَلْمُ والْإِيمَانَا ﴾

ألستم أتتم السواد الأعظم في الكرة الأرضية . ألم يأمركم الله أن تأخذوا حذركم وتبنوا مجدكم وترفعوا رؤسكم وتتعلموا مانشر الله في الأرض من علم وماأنعم به من صناعة

﴿ فصل في وعد الله للسامين بالتمكين في الأرض والاستخلاف فيها ﴾

ألم يقل لكم فى كتابكم الكريم \_ وعد الله الذين آمنوا منكم وعماوا الصالحات ايستخلفنهم فى الأرض كا استخلف الذين من بعد خوفهم أمنا يعبدونى لا استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدّلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونى لا يشركون فى شيأ ومن كفر بعد ذلك فأوائك هم الفاسقون \_

أليس هذا كلام ربكم المنزل على نبيكم وأنتم المخاطبون به . فبالله عليكم يا معاشر المسلمين في أقطار الأرض أنتم اليوم أكثر عددا وأعظم مددا فاذا جرى حتى عجبنا كل العجب من أنا مسلمون وقد تخطانا هذا الوعد بأن يستخلفنا الله في الأرض و يمكن لنا في الأرض و يبدلنا من بعد خوفنا أمنا والتمايين فيها وتبديلنا من بعد خوفنا أمنا وعد من الله لنا والله لا يخلف وعده قال تعالى \_ ومن أوفى بعهده من الله \_

يتجب المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها . المسلمون الذين يبلغون ٣٥٠ مليونا من بني آدم يتجبون و يقولون نحن مسلمون ونحن أينما توجهنا فالقتل على ويقولون نحن مسلمون ونحن أينما توجهنا فالقتل على وقابنا والذل محيط بنا وأم الفرنجة يطاردوننا

﴿ فصل في أن المسامين ينقصهم أمران الاتحاد والعلم ﴾

أقول على رسلم بلمعاشر المسلمين لانظنوا أن عمل الصالحات قاصر على ما تعملون فانكم ينقسكم أمران الاتحاد فيما بينكم عربيكم وعجميكم وأبيضكم وأسودكم وأصفركم والعلم بما ذرأ الله في السموات والأرض من دابة عجائب الخلقة وبدائع الحكمة ونظام البرية وما أبدع في السموات من كوكب ومابث في الأرض من دابة ونبات و ودليي على ذلك قوله تعالى \_ أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وماخلق الله من في وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأى حديث بعده يؤمنون \_ . بهذا أنذركم الله إذ قال \_ وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم \_ فكأنه وعد بالاستخلاف المتقدم للأمة الاسلامية الناظرة في ملكوت السموات والأرض المفكرة فيما خلق الله المتعلمة كل صناعة وحرفة حتى لا يفوتها صنعة من المدفع الى الا برة ومن القطار الى المناشر ومن علم الطبيب والبيطار الى صناعة الموسيقار . نعم وعدنا الله بالاستخلاف في الأرض اذا فقهنا وعقلنا كلامه

أوليس من العار أننا غفلنا عن السير في الأرض والأخذ بما هوأجل وأحسن وقد عقلت الأمم وتعامت وجهلنا وارتقوا وانحططنا فلذاك جاء القرآن مو بخا ومذكرا على الجاهلين (بما أبدعت الأمم من الصناعات وما أنشأت من المصانع وما أحكمت من بناء وماعمت من زراعة وما أحسنت من صناعة وما أقامت من سياسة وما نظمت من طرق وما أرسلت من قطار وما أطارت من بخار وماسيرت في الجومن طيارات ومناطيد وما بنت من مدارس وماعامت من تلاميد ومارفعت من صروح) فقال الله تعالى - أفل يسيروا في الأرض فتكون طم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها -

ولما كأن المسامون كثيرا مايسيمون فى الأرض و يرجعون الى أوطانهم بخنى حنين ثم همم لاينذرون قومهم إلا قليلا ولايعتبرون بما رأوا ولايرسلون جماعات منهم تتعلم إلا قليلا أردفه الله بقوله ما فإنها لاتعمى الأبصار واكن تعمى القلوب التي فى الصدور ...

أيها المسامون . انه لينقصكم ﴿أمران﴾ الاتحاد والعلوم فاذا اتصفتم بهما تم وعد الله لسكم في الأرض بالاستخلاف والتمكن في الأرض وأن يبدل خوفكم أمنا في الآية المتقدّمة . وها أناذا سأشرح لسم كيف تتحدون وكيف ينشر العلم بينكم

﴿ ضرب مثل لحال المسلمين مع غيرهم ﴾

ألا إنما مثل المسامين المستبصرين وغيرهم كمثل جاعة سافروا في طريق طويل فأخذ جاعة يركبون الابل والبغال والحير والخيل وأخذ جاعة آخرون يركبون القطار فتخلف الأولون وفاز الآخرون وحجة الأولين الهم يتبعون ماسن آباؤهم و يتغنون بحدائهم و يترغون بأشعارهم فوق إبلهم و وحجة الآخرين أن العقل يقضى أن نأخذ بالأحسن والأقوى والأسهل و يقولون قال اللة تعالى \_ فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه و ولاجرم أن القول بركوب القطار فيتبعون أحسن من العار علينا أن يسبقنا الأمم ونحن عاقلون مفكرون

﴿ معنى الجهاد ﴾ ( بسم الله الرحن الرحيم )

قال الله تعالى \_ ياأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم \* تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خيرلكم إن كنتم تعلمون \* يغفر لكم ذنو بكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم \* واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب \_

هذه الآية ذكرفيهاالله لنا تجارة ودلنا عليها وجعل تلك التجارة تنجينا من عذاب أليم ؟ ماهى تلك التجارة ؟ هى أن نؤمن بالله ورسوله ونجاهد في سبيل الله بأموالنا وأنفسنا وضمن لنا بذلك أمرين الجنة في الآخرة والنصر والنصر في الدنيا، طلب الله منا أمرين وضمن لنا أمرين ، طلب الايمان والجهاد وضمن الجنة في الآخرة والنصر في الدنيا ، أما الايمان فعلوم وأما الجهاد فأنا أشرحه لهم ، يظن الجهال أن الجهاد انما هو حرب الكفار وحده ، كلا ، أن الجهاد كما نص عليه علماء الفقه لا يخص حرب العدو بل يشمل سائر الأعمال العامة فترقية الصناعة والزراعة ونظام المدن وتهذيب النفوس واعلاء شأن الأمة كل ذلك جهاد لا ينقص عن توجيه البندقية والمدفع الى صدر العدو

إن الصف المجاهد المحاذى للعدو لن يقدرعلى هذا الموقف إلااذا كان وراءه حكومة فى بلاده منظمة فيها صناعات محكمة لتصنع له المدافع والبنادق ولتزرع الأرض ولنسمدها ولترسل له الذخيرة فن ظن أن زارع الأرض المستخرج مافيها والحداد والصائع للدافع والقطار ولنجار المسكمل لكل منهدما والخباز الخابز لهما

وللجندى . من ظن أن هؤلاء أقل أجرا فى الآخرة من الجندى الذى أحضرت له أعمــال هؤلاء وهوفى معمعة القتال فقد جهل الدين وطاش سهمه وهو من الغافلين

إن النبي عَلِيْ لما رجع من إحدى غزوانه قال ﴿ رجعنا من الجهاد الأصغرالي الجهاد الأكبرجهاد النفس ﴾ أفليس ذا يم يامعاشر المسلمين دليلا على أن جهاد النفس أرقى من جهاد العدق وجهاد النفس بترك الكسل و باحكام الصنعة و بترقيسة شأن الأمة و بالسياحة في الأرض و بترك الشر و تهذيب النفس . فالمهذب لنفسه مجاهد والمحكم لصنعته مجاهد والمسافرليعلم المسلمين ماشاهد مجاهد والعالم مجاهد . ولقد ورد مامعناه أن مداد العلماء كدم الشهداء ، ولعمرى لقد عظم أمم العالم وفاق شهيد المعركة ، ذلكم العالم الذي يزرع العلم والبركة في نفوس آلاف من الناس هو خير من آلاف من الشهداء

هاأنا ذا قد بينت معنى الجهاد والايمان واضح من نفسه ، ولاجرم أن الله ضمن لمن جاهدوا هذا الجهاد أن يدخلهم الجنة و ينصرهم على عدوهم ، فليجاهد المسلمون وليعرفوا جيع العلوم والصناعات التي منهاالعدد الحربية والآلات الصناعية والخدع الحربية والسياسات المدنية فان الله ضامن لهم النصر ، هذه سنة الله ولن تجد لسنة الله تحويلا ، وليس النصر مضمونا لنا ونحن غافلون ، ان الله أمرنا بالنظر والتعقل والتفكير ، أوليس هوسبعانه القائل للسامين وهم يصلون صلاة الخوف في الحرب \_ وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لوتغفلون عن أسلحتهم وأمتعتهم فيميلون عليهم ميلة واحدة \_ فاذا كان الله يقول لنا ونحن في الصلاة وقت الحرب خذوا حذركم خذوا أسلحتهم فان الكفار ربما مالوا عليهم ميلة واحدة فقتلوكم ، فهل منزل هذا يرضي عن أمة تنام عن العلوم والمعارف والصناعات ، هلينصرالله أمة غافلة إن الله وعدنا النصر بعد الجهاد الكامل بالعدد التي تناظر ماعند العدو التي صرّح بها في قوله \_ وأعدوا السبط عدن العلم من قوّة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوّ الله وعدوكم \_ ولقد أطلت في هدذا القام لتبيين السبط والحد لله رب العالمن

﴿ الاطيفة الرابعة . ايضاح قوله تعالى \_ ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون \_ ﴾ ليمجبُ المسلمون من هذا القرآن الحكيم كيف أخبر أن الله سيمكن للسامين في الأرض وقد تم هـذا كما تقدّم وكان الخلفاء الراشدون وغير الراشدين تم كيف ملكوا أكثر المعمورة قديما وهذا معروف مشهور ثم انظركيف كان الأمر بالعكس في القرون الأخيرة وكيف أخبرالله أيضا بذلك إذ قال ـــ ومن كـفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون \_ . يخبرناالله بما هوحاصل اليوم في بلادالاسلام . ولعلك نقول هل المسامون كـ فروا أقول لك هذه النغمة هي السبب في الجهل العام في الاسلام . يحمل الناس الكفرعلي كفرالدين . والكن الكفر هناكفر النعمة . ألاترى كيفقال المفسرون رحهم الله تعالى ان أوّل كفرللنعمة كان بقنلءنمان ولو أن الصحابة والتابعين رأونا في هذا العصر لقالواقد كفو المسامون بنعمة ربهم لأنهم قدتر كوا الملك الذي أعطاه الله لهم . تركوه وماحفظوه . لم يحفظوا الملك أى لم يحفظوا النعمة أى تركواً بلاد الله فلم يعمروها وتركوا مافيها من الكنوز والمنافع والمواعلي بساط الراحة . فياعجبا للسلم . أيفانّ أن الله يعطيه الأرض و بملكه إياها ثم هو ينام ولا يصلحها ولايقوّى عمرانها و يبقيها في يده . كلا . إن الله قيوم أى قائم بتــدبير الملك فن لم يكن متحلقا بخلقه خلمه من ملكه وأقصاء وهذا هو معنى قوله \_ ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون \_ سيقول جهول من الذين ينتمون للاسلام . حينتذ قد كمت على أمة الاسلام اليوم بأنهم فأسقون أقول أنالم أحكم وانما أذكرأمثال هذا بما قاله عاماؤنا أن جيع العلوم والصناعات فرض كفاية والمسلمون اليوم عالة على أورو با فلا كفاية لديهم من هذا القبيل وفرض الكفاية مني ترك كانت الأمَّة كلها آثمة لهذا الترك فاذن المسامون اليوم آثمون بترك العلوم والصناعات وهذا الاثم قد عاقبنا الله عليه باحتلال الأمم الغالبة بلادنا واذلالنا

وهذا عذاب معجل وسنكون جيعا في الآخرة ماومين . فهذا معنى كفرالنعمة الذي سمى الله المتصفين به فاسقين ولم يسمهم كافرين كفرا مطلقا . فالمسلمون اليوم متمتعون بنعمة الايمان الساذج وليسوا متمتعين بنعمة اصلاح الأرض والله عز وجل حكيم لا يعطى الشئ الالمستحقه ومستحقه هم العاملون لارتقائه فأصبعت الآية فيها (معجزتان) فصدرها اصدر الاسلام وعجزها الائم المتأخرة والله بهدى من يشاء الى صراط مستقيم ولكم في هذا القرآن من عجائب وغرائب وماكان ليدور بخلدى قبل كتابة هذا التفسير أن فيه كل هذه العجائب \_ إن ربى لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم \_

وقبل أن أثرك هذا المقام أشير الى أمرآخ ذلك أن الحديث أبان فياتقدّم كيف يكون الامن في الاسلام وقد تم ذلك كما تقدم و بـقى هناك أمر وهو الدهب والفضة اللذان يعرضان فلايقبلهما أحد فذلك لم يتم الى الآن ولعـل المستقبل كفيل به فان النوع الانساني اذا أصبح وقد ترك النقود كما يقول (الباشفية) وأصبح التعامل بالمبادلة فان النقود إذن لالزوم لوجودها . أقول ر بما اضطرت الدول الحالية الى الاتحاد شرقا وغر با (فقد تنبه الشرق) وتعاملوا بالدوية وألغوا النقود كدولة البلشفيك وهناك يتم معنى الحديث إذلافائدة للذهب ولاللفضة بل الرجل يعمل لمصلحة الجيع و يأخذ ما يكفيه ، انتهى الكلام على الجوهرة الثانية

﴿ الجوهرة الثالثة من قوله تعالى \_ ياأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم \_ الى قوله تعالى \_كذلك ببين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون \_ )

روى عن ابن عباس قال وجمه رسول الله عليه غلاماً من الأنصار يقال له مدلج بن عمرو الى عمر بن الخطاب وقت الظهيرة ليدعوه فدخل فرأى عمر بحالة كره عمر رؤيته عند ذلك فأنزل الله هذه الآية

وروى أيضا أن أسماء بنت مرئد كان لهـا غلام كـبر فدخل عليها في وقت كرهته فأنت رسول الله عَالِيَّةٍ فقالت ان خدمنا وغلماننا يدخلون علينا في حال نكرهها فأنزل الله هذه الآية . وملخصها أن العبيدوالأماء والأحرارالذين لم يبلغوا الحلم ولكن عرفوا أمر النساء وهـم في سن التمييز يجب \* وقيل يسنّ أن يستأذنوا لأجل الدخول في ﴿ ثلاث أحوال ﴾ وهي من قبل صلاة الفجر وفي منتصف النهارحين يضع الناس ثيابهم للقياولة ومن بعد صلاة العشاء لأنه وقت التجرد من ثياب اليقظة والالتحاف بثياب النوم . فهذه أوقات ثلاث عورات لأن كل واحد من هذه الأحوال عورة لأن الانسان يختل تستره فيها . ومعنى العورة الخلل ومنها الأعور المختل العين وهذا هو قوله تعالى (يا أبها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم) وهذا القول رجوع لتتميم الأحكام السالفة بعدما ذكر من الالهيات مايشرح الصدور وبوجب الاذعان ويفتح الأذهان والذين ملكت ايماننا هم العبيد والاماء (والذين لم يبلغوا الحلم منكم) يعني الاحوار الذين ظهروا على عورات النساء ولم يبلغوا الحلم وهم في سن التمييز و بلوغ الحلم يكون بالاحتلام فان لم يحتلم و بلغ خس عشرة ثمان عشرة سنة . فأما أبو يوسف ومحمد وأحد فقد وافقوا الشافعي في أنّ الغلام والجارية بحكم ببلوغهمامتي بلغا (١٥) سنة وقوله (ثلاث مرات) أي ليستأذنوا في ثلاث أوقات هي (من قبل صلاة الفجر) الى قوله هى (ثلاث عورات لكم) أى هى ثلاث أوقات يختل تستركم فيها (ايس عليكم ولاعليهم جناح بعدهن) بعد هذه الأوقات في ترك الاستئذان ولاتظن أن هذا ناسخ لآية الاستئذان لأن هدذا في الصبيان والماليك المدخول عليه وتلك في الأحرارالبالغين . هم (طوّافون عليكم) هذا مستَّانف لتبيان العذر المرخص في ترك الاستئذان وهذا المعليل ببين أن الأحكام تعال (بعضكم) طائف (على بعض) أي يطوف بعضكم على بعض (كذلك) أى مثل ذلك التبيين (يبين الله لكم الآيات) أى الأحكام (والله عليم) بأحوالكم (حكيم) فيما يشرع لمكم . واعلم أن هذه الآية غير منسوخة وان تهاون الناس بالعمل بها . ويقال ان ثلاث آيات تهاون

الناس بها وهي هذه الآية وقوله تعالى \_إن أكرمكم عند الله أنقاكم \_ والناس يقولون أعظمكم بيتا وقوله تعالى \_ واذا حضرالقسمة أولو القربي \_ الآية . ثم قال تعالى (واذا بلغ الأطفال منكم الحلم) أي الاحتلام يريد الأحرار الذين بلغوا (فليستأذنوا) في جميع الأوقات في الدخول عليكم (كما استأذن الذين من قبلهم) أى الأحرار الكبار (كذلك يبين الله الح آياته) من الدلائل والأحكام (والله عليم) بامورخلفه (حكيم) بما دبر وشرع وهذا يوجب أن يستأذن الرجل على والدته وعلى جيع محارمه . ثم قال تعالى (والقواعد من النساء) أي اللاتي قعدن عن الحيض والواد من الكبر فلايلدن ولا يحضن (اللاتي لايرجون نكاحا) أي لايطمعن فيه لكبرهن ولأنالرجال يستقذرونهن . فأمامن كانت فيها بقية جمال فهمي محل الشهوة فلاتدخل في هذه الآية (فليسعليهن جناح أن يضعن ثيابهن) أي الثياب الظاهرة كالملحفة والجلباب الذي فوق الخار حال كونهن (غمير متبرّجات بزينة) أي غير مظهرات زينة يريد الزينة الخفية كالشعر والنحر والساق أي لايقصدن بوضعها التبرج . والتبرج تكلف اظهار ما يجب إخفاؤه (وأن يستعففن) أى يطلبن العفة عن وضع النياب فيستترن (خير لهنّ والله سميع) لما يعلن (علم) بما يقصدن \* قال سعيد بن المسيب كان المسلمون اذا خرجوا الى الغزو مع النبي مُراتِينًا وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الأعمى والمريض والأعرج وعنسد أقاربهم ويأذنونهم أن يأكاوا من بيوتهم وكانوا يتحرّجون من ذلك ويقولون نخشي أن لاتكونأنفسهم بذلك طيبة فلزل قوله تعالى (ايس على الأعمى حرج ولاعلى الأعرج حرج ولاعلى المريض حرج) وقوله تعالى (ولاعلى أنفسكم) كلام غـير ماتقدّم فانه لما نزل قوله تعالى \_ ولاتاً كاوا أموالـكم بيّنكم بالباطل \_ قالوا لا يُعلُّ الأحد منا أن يأكل عند أحد فأنزل الله \_ ولاعلى أنفسكم \_ (أن نأكاوا من بيوتكم) أي لاحرج عليكم أن تأكلوا من البيوت التي فيها أزواجكم وعيالكم ويدخل فيها بيوت الأولاد لأن بيت الولد كبيت لقوله طِلْقِيرُ ﴿ أَنتُ وَمَالِكُ لا بِيكُ ﴾ وقوله عِلِقِيم أيضًا ﴿ إِنْ أَطْيِبِ مَاياً كُلُّ المرء من كسبه ﴾ وان ولده من كسبه ﴾ (أو بيوت آبائكم أو بيوت أمّهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عمانكم أو ببوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أوماملكتم مفاتحه) عنى بذلك وكيل الرجـــل وقيمه في ضيعته وماشيته فلابأس عليه أن يأكل من ثمرة ضيعته و بشرب من ابن ماشيته ولايحمل ولايدخر وقيــل بيوت المماليك والمفاتح جع مفتح (أوصديقكم) أى أو بيوت صديقكم وهو الذي مدقك في المودّة وهو يقم على الواحد والجع كالخليط . وأعلم أنهذا انما يكون اذاعلم رضا صاحب البيت باذن أوقرية وخصص هؤلاء لأنهم اعتادوا التبسط بينهم فرجع الأمر في الحقيقة الى الرضا واذن لافرق بين هؤلاء و بين غيرهم فالمدار على الرضا ولم يذكروا في الآية إلا لأن الرَّضا فيهم غالبًا محقق . والحنفية لما رأوا ماجاً، في هذه الآية حكموا بأن لاقطع في سرقة مال المحرم . هذا ولقد كان وليث بن عمرو من كنانة يتعرُّجون أن يأكل الرجل وحد، فر بما قعد منتظرا نهارِه الى الليسل فان لم يجد من يؤاكاه أكل ضرورة . ويقال أيضا ان قوما من الأنصار اذا نزل بهم ضيف كانوا لاياً كلون إلا معه . وأيضا قد تحرّج قوم عن الاجتماع على الطعام لاختلاف الطباع في القزازة والنهمة لذلك أنزل الله هذه الآية (ابس عليكم جناح أن نأكاوا جيعا أوأشتانا) مجتمعين أومتفر قين (فاذا دخلتم بيوتا) من هذه البيوت (فسلموا على أنفسكم) أي ليسلم بعضكم على بعض ، هذا في دخول الرجل بيت نفسه يسلم على أهله ومن في بيته \* قال قتادة ﴿ أَذَا دَخَلَتُ بِينَكَ فُسلمِ عَلَى أَهَاكُ فَهُمَّا حَقَّ مِن سأمت عليه وإذا دخلتُ بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على أهل البيت ورحة الله و بركاته حدّثنا أن الملائكة تردّ عليه ، وقال ابن عباس ﴿ اذا لم يكن في البيت أحد فليقل السلام علينا من ربنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على أهلُ الديت ورجة الله و بركاته ﴾ \* وعن ابن عباس في قوله تعالى \_ فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم \_ قال اذا دخلت المسجد فف ل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين

وقوله (تحية من عندالله) أى ثابته بأمره مشروعة من لدنه ، و يصح أن يقال من عند الله متعلق بتحية التي هي منصو به بسلموا الأنها مصدر بمعني النسليم والتحية في معنى طلب الحياة وهي من عند الله تعالى وقوله (مباركة) أى ترجى بها زيادة الخير والثواب وقوله (طببة) أى يطبب بها قلب المستمع \* وعن أنس رضى الله عنه انه عليه السلاة والسلام قال ﴿ منى لقيت أحدا من أتنى فسلم عليه يطل عمرك واذا دخات بيتك فسلم عليهم يكثر خير بيتك وصل صلاة الضحى فانها صلاة الأبرار الأقرابين ﴾ وقوله (كذلك ببين الله لكم الآيات) كرره لمز بد التأكيد واعظام أمر هذه الأحكام (لعلم تعقلون) الحق والخير في الامور ، انتهت الجوهرة الثالثة في الجوهرة الرابعة \_ انحا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه

على أمر جامع \_ الى آخر السورة ﴾

كان رسول الله عَرَاقِيْمُ اذا صعد المنبريوم الجَعة وأراد الرجل أن يخرج منالمسجد لحاجة أوعذرلم يخرج حتى يقوم بحيال رسولُ الله عِلْقِيمٍ بحيث براه فيعرف انه انما قام ليستأذن فيأذن لمن شاء منهم وهذا قوله تعالى (إنَّمَا المؤمنونالذين آمَنُوا بالله ورسوله) إيمانا صادقا (واذا كانوا معه على أمرجامع) كالجعة والأعياد والحروبُ والمشاورةَ في الأمور . وانما ودف الأمر بأنه جامع مع أنه سبب للجمع لا أنه هوالجامع للبالغة (لم يذهبوا حتى يستأذنوه) أي حتى يستأذنوا رسول الله عَلِيُّتُهِ فيأذن لهم . ولما كان الاستئذان أمرا عظما أكده فقال (إن الذِّين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله) فالمستأذن مؤمن لامحالة والدَّاهبُ بغير اذن اذا استحل ذلك كان كافرا (فاذا استأذنوك لبعض شأنهم) أي مايعرض لهسم من المهام (فأذن لمن شأت منهم) فوض الله الأمر الى رأى رسول الله عَلِيَّةٍ فاذن يَكُون بعض الأحكام مفوّضا الى رأى رسول الله مِرْكِيْرُ و بعضهم يقول ــ فأذن لمن شئت منهم ــ آذا وثقت بصدقه في العذر . وهكذا الناس مع أعمتهم ومقدميهم في الدين والعلم يظاهرونهم ولايتفر" قون عنهم إلا باذن . ولقد كان المنافقون يوم الخندق يرجعون الى منازلهم من غير استئذان . وقال مجاهد واذن الامام يومالجعة أن يشير بيده . قال أهل العلم وكذلك كل أمر اجتمع عليه المسلمون مع الامام لايخالفونه ولايرجعون عنه إلابالاذن . واذا استأذن الامام إن شاء أذن وان شاء لم يأذن وهذا كاه آذا لم يكن حدث سبب يوجب عليهم الخروج والا فلاحاجة الى الاستئذان ثم قال تعالى (واستغفر لهم الله) بعد الاذن فان الاستئذان ولولعذر قصور (إنَّ الله غفور) لفرطات العباد (رحيم) بالتيسيرعايهم (لاتجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا) أي لانجعلوا تسميته ونداءه بينكم كما يسمى بعضكم بعضا ويناديه باسمه الذي سماه به أبواه فلاتقولوا يامحمد ولكن ياني الله أويارسول الله مع التوقير والتعظيم والصوت المحفوض . وأيضا لايجوز الاعراض عند دعائه لكم ولاالمساهلة في الاجابة ولاالرجوع بغير إذن . إذ المبادرة الى اجابته علي واجبة والمراجعة بغير اذنه محرَّمة (قد يعلم الله الذين يتسللون منكم) أي ينساون قليلا من الجاعة (لواذا) ملاوذة بأن يستتر بعضكم ببعض حتى يخرج فيروغ أحدكم في خفية فيذهب \* وقال ابن عباس باوذ بعضهم بيعض وذلك أن المنافقين كان يثقل عليهم المقام في المسجد يوم الجعة واسماع خطبة الذي مَرْكِيْم فَكَانُوا ياوذون ببعض أصابه فيخرجون من المسجد في استتار (فليحذرالذين يخالفون عن أمره) أي يعرضون عن أمره وينصرفون عنه بغيراذنه (أن تصيبهم فتنة) أي لئلا تصيبهم فتنة أي بلاء في الدنيا (أو يصيبهم عذاب أليم) أي وجيع في الآخرة . هذا ثم ان الله ذكر في هذه الآيات انه يعلم الذبن بنسللون لواذا وذكر العلم هنا ايذان بالمجازاة على مايفعلون فأعقبه الله بذكر أن علمه عام فكيف لايعلم أحوالكم الخاصة فقال (ألا إن لله مافي السموات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه) من الايمـان والنفاق والاخلاص وضده (ويوم برجمون اليه) يعني يوم القيامة (فيذبُّهم بماعماوا) من الخير والشر (والله بكل شئ عليم) لايخفي عليه خافية . انتهمي التفسير اللفظي للقسم الثالث من السورة ﴿ خاتمة ﴾

هذه هي (سورة النور) ولقد تبدّى لي بعُد ما أتممت الكلام عليها أن أذكر كلاما عاما يرجع لعموم هذه السورة فأقول

انظرأيها الذكى كيف ذكر الله في هــذه السورة الحد والقذف ورمى المحصنات الغافلات وملاءمة أخلاق الطيبين الطيبات والخبيثات المخبيثين والملاعنة والعفة وتحريم النظر الائجاب وحله المحرم والاستئذان عند الدخول وغير ذلك من الأحوال العارضة للإنسان . ولاجرم أن ذلك يدخل فيه علم القضاء فان الملاعنة وحدّ الزنا وحد القذف وما أشبه ذلك لا يكون إلا بأم القاضي الذي نصبه الخليفة للحكم بين الناس. فانظركيف فصل هذه الأحكام بما هوغريب عنها وأدخل فيخلالها ماليس منها وفاجأ القارئ بقوله ــ الله نورالسموات والأرض \_ و بين كيف يكون الكافرون وأعمالهم كظلمات البحار المائجات فوق موجهن سحاب ثم أتبع ذلك بذكر عجائب السيحاب والبرق وكيف اختلف الحيوان في عدد أرجدله وفي سبره فوق الأرض أوطيرانه في الجق . أما لذي لا بصيرة له فانه يرىأن ذلك مجرد اتفاق وأن وضع هذه الآيات أمر لايرجع الى مقصد خاص وانما هومن الآيات التي توضع وضعا لم يقصد فيه إلامجرد الانتقال من حال الى حال ولكني أقول لك ما أعلمه اعلم أن الله عز وجل لما خص هذه السورة بالأحكام الشرعية أراد عز وجل أن يبين لنا أن هذه الامورالعادية المحيطة بنا لاينبغي أن تكون هي المقصد الأسمى عندنا وكأنه يقول كيف تكون هي المقصد الأسمى وماهي إلا أمور يستوى فيها الكافر والمسلم والجاهل والعالم . وما الأحكام التي في الفرآن إلا مهذبات لنفوس الناس حتى يعتدلوا في شهواتهم ويقفوا فيها عند حدّ خاص فلايقذفون المحصنات الغافلات ولابرمون زوجاتهم إلا اذا تحققوا ولايتركون أبصارهم ترتع في شهواتها وتنظر لكل غادية ورائحة من النساء حتى تحفظ قواكم العقلية فان هـذه النفوس الانسانية أشبه بشمعة قد جعـل فيها فتاتل كثيرة وكلـازادت الفتائل فيها وانقدت كان ذلك أسرع ذهابا وأبلغ ضياعا وأقرب نفادا لها . وكلما قلت السرج المتقدة منها كانت أطول عمرا . والناس اذا لجوا في طغيان شهواتهم وزادوا في غاوائها واتبعوا خطوات الشيطان وأطلقوا لألسننهم العنان ولعيونهم النظر وما أشبه ذلك كان ذلك أذهب لرجحان عقولهم وأضيع لنورأفثدتهم وأسرع هلاكا لأبدانهم • فليحفظ الناس الألسنة وليغضوا الطرف الذي يشغل العقول بالصور الجيالة فتتحوّل القوّة العاقلة الى صورمضمحلة فيقل الادراك ويذهب نور الفطنة وتضمحل القوى العاقلة . وهكذا بجب على الناس أن يستأذنوا اذا دخلوا البيوت وأن يسلموا على أهل الدار وعلى أهل منزلهم همم أنفسهم لنزول الوحشة ويدوم الأنس وتحصل الألفة فيقوم العقل عما خلقه الله له من التفكير وهكذا لتروَّجُوا الصالحين والصالحات للنكاح أحرارا وعبيدا لتصرف الشهوات الى ماهونافع وليقوم الناس بما أعدّوا له من النسل واكثاره لتسعدالجعية الانسانية . هذا هوالمقصود من هذه السورة وفي أثناء ذلك قال اللة تعالى إياكم أن تشغلكم هذه الامورعن العلوم والحسكم والنظرفي جمالي وحسن صنعتي فان الذكر في هذه السورة وغيرها من حفظ الفروج والآداب وحفظ النظر وما أشبه ذلك انما هو لحفظ مدنهم وحسن معاشرتكم . وهــذه ماهي إلا مقدّمات لما هو أعلى ﴿ و بعبارة أجلى ﴾ ان هذه آداب والآداب مقدّمات للعاوم لأن العلم لا يكون إلا اذا صفت النفوس ولاصفاء للنفوس والعقل مضطرب بالجدال والخصام ونفورالجيران وشقاء النظرات وتفرق الخواطر بمما تجلمه النواظر فاذا أنزلت عليكم مابه تهدأ الخواطر وتفرُّ النواظر و يستتب الامن فما أحراكم أن تنظروا فمازوَّقت وأبدعت وزينت ورقشت ونقشت فذلك هوالمقصود وماسواه فانما هوتمهيد ومقدمات والمقدمات غيرالمقاصد

إياكم أيها الناس ان تظنوا أن القضاء وعاوم الشريعة كافيات لسكم .كلا . إن هــذه العاوم انمـا أنزلتها لحفظ النظام ولقد حفظت نظام النحل في خلياتها والزنابير في بيونها والغربان في أعشاشها وطيورالكراكي فى أسرابها والآساد فى آجامها والجرالحبشية فى جبالها ولم أذرصغيرا ولاكبيرا فى الخلق إلا جعلت له ناموسا معاوما وصراطا مستقيما يسير عليه \_ ومامن دابة فى الأرض ولاطائر يطير بجناحيه إلاأم أمثالكم \_ علمتها أمور معاشها وأفهمتها كيف نلد وكيف تبيض وكيف تبنى لها الأعشاش وأفهمتها كيف تكون سبل الحياة فاذا ظننتم أيها الناس الكم بمعرفة هذه الآداب قد زدتم عن هذه الحيوانات فانكم واهمون فوعزتى وجلالى لن تفوقوها كالا ولن تعلوها علما إلا بنظركم فى جالى واطلاعكم على بهائى وكالى

إنى أنا نورالسموات والأرض ولن تعرفوا تنويرى لهما إلا بأمثال ضربتها ليم وآيات بينتها و فانحذوا من ظلمات الحياة نورا ومن الآلام المتراكة في دنيا كم نعيا واقر واوجود الكائنات وسطور الخلوقات وافهموا من السراج المتقد في المساجد أمثلة تضىء ليم مشكلات الدجنات فتعرفوا أنوارى في ملكوتى فلاالقضايا ولاالبينات ولاالملاعنات ولاالحدود مقسودة من حياتكم وانحا هذه آداب أوجبت أن تكون لتنفر غوا لمعرفة آياتى في خليقتى ومن ظن أن المقدّمات مقاصد فقد جنى على عقله وعلى الجنس البشرى أعظم جناية فان الناس بهذه الشرائع لم يصاوا الى ماوصل اليه الحيوان في حسن نظامه فكيف يظن الناس أن ذلك هو مقسود الحياة وإن الانسان عليه والجب عظيم هو النظروالفكر وأن يطير بأجنحة الحكمة وطيارات العلم الى جق من النور بهيج والي التحاب الله السحاب الذي زاد ظلمات الأمواج ظلمات قد أمرت البرق فلمع من خلال المحاب فلا النور يلمع من خلالما كما لمع البرق من خلال ظلمات السحاب الدى المداءة بالأخطار المدلهمة في البرق من خلال ظلمات السحاب

إياكم أن تشغلكم الأحوال المنزلية والشهوات البهيمية والقضايا في المحاكم الاسلامية عن اطلاعكم على جالى وحسن صنعتى وجال أعمالى الباهرات في هذه الدنيا وبديع نظامها وحسن تقديرها وبهجتها فأن السحب المظلمات يلمع النور من خلالها؟ فلم لاتشرق أفئدتكم بنور المعرفة في وسط هذه الظلمات الانسائية والحدود الشرعية والقضايا الاسلامية والعلوم الفقهية

أيها الفقهاء . لماذا أجزتم التأليف في الملاعنة والحدود وأطلعتم تلاميذكم على حقائق القضايا وأنتم أجهل الناس بعلم السحاب والحيوان واختلاف أنواعه والطير صافات في جوّ السهاء . فلماذا أيها الفقهاء أجزتم تلك القضايا ووقفتم عندها مع أن القضاء فرض كفاية وتركتم النظر في معرفة أن ــ الله نورالسموات والأرض ـ وتنوّع الحيوان والطير الح . أليس هذا كالكلام الله . أليس العلم بهذه المجائب واجبا على كل مسلم اذا كان قادرا لازدياد الايمان وللشكركما أوضحه الامام الغزالي وذكرته في (سورة المائدة)

ان علم القضايا لبس بواجب إلا على فئة قليلة . إن علوم الجُـال الالهي غـــذاء للارواح والعقول وعلم الشريعة أشبه بدواء فكيف جعلتم الدواء في محل الغذاء والغذاء في محل الدواء

أما آن للسلمين أن ينظروا فيما كتبناه . أما آن لهم أن يندبروا ماذكرناه . أما آن لأمّة مجمد مَلِيْكُمْ أن يندبروا ماذكرناه . أما آن لأمّة مجمد مَلِيْكُمْ أن يكفوا عن الجود ويوقفوا الأطفال على عجائب ماصنع الله في الأرض والسماء . أما آن لهم أن يقوّوا أنفسهم بأجنحة من العلم والحكمة ليطيروا بها في جوّ السماء الصافى . إن الله قد أذن للسلمين اليوم أن يتبوّوا منزلنهم بين الأمم وينالوا مكانتهم \_ ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون \_

﴿ الجال والنور في سورة النور ﴾

النور فقد فصل مايحفظ حواسه وآدابه ﴿ و بيانه ﴾ أن هذا الانسان خلق من طين مغمورا في الهواء والضياء الأرض تحته والهواء يحيط به والضياء فوقه فكان من الحكمة أن لايحاو عالم من هذه العوالم من فائدة له . فن الأرض أغذيته وفاكهته ومن الماء شرابه وطهوره وبالهواء تطهير دمه بواسطة النفس واعطاء دمه لون الحرة بما يخالطه من مادّة الاكسوجين التي يجلبها النفس من الهواء وحاسة اللس تشعو بالحرارة والعرودة اللتين يتصف بهما الهواء وحاسة الأذن قد اتخذته آلة توصل الصوت اليها من اللسان . فن اللسان حركات في الهواء و بالهواء وصول تلك الحركات الى الأذن . الانسان لم يذر عالما بماأحاط به إلاانتهز الفرصة للانتفاع به فلاأرض ولاماء ولاهواء ولاضياء إلاكان منه له منفعة لولاهالم يكن هذا الانسان ولاالحيوان . فترى الفم للغذاء وللماء فهو إذن معدّ لاستعال ما يصل من الأرض والماء والأنف للهواء وهكذا الأذن للهواء أيضا من حيث حركاته بأنواع الأصوات . والعين معدّة لعالم النور الوارد من الكواكب ومن الأرض . اللهم إن هذا العالمجيل ومن أعظم انعامك علينا انك أريتنا هده العجائب التي يجهلها أولايقر بها كثير من العقلاء لأن أكثرهم غافلون . يُعيش الانسان في الأرض و يرى الشمس والقمروالماء والهواء ولايريد أن يدرس هذا الوجودليعلم مركزه فيه وليعلم نعمك علينا في هــذا الوجود الجيب . مخلوق طوله ثمانية أشبار استخدم الأرض والماءُ والهواء والكواكب. فرَّقت هـــذه العوالم على أعضاء حسه . ينظرالانسان الشمس اذا هي معدة للابصار في العين كما أن الهواء معدّ لحاسة اللس والشم والسمع وعالم الأرض الذي منه أغلب الأغــذية جعلت له حاسة الذوق التي تميز الخبيث من الطيب في الطعام والشراب . هذه الحواس الخس كأنها نوافذ وفتحات منها يطل الانسان على هذا العالم كله • كل ذلك تضمنه ماجاء في (سورة الحبج) من خلقه من نطفة فعلقة الخ وماجاء في (سورة المؤمنون) كذلك وقد جاء في آخر وصف خلقه \_ فتبارك الله أحسن الخالقين \_ فأحسن الخالفين هوالذي خلق الانسان على هذا النمط بحيث يجعله مستفيدا من كل ماحولة من العناصر والمركبات . ولقد كان من إحكام صنعه أن خلق له لسانا واحدا يعسبر عما لديه من القوى فهوترجمان لحكل مايحس به و يعلمه و يزاوله ترجمان السمع والبصر والذوق واللس وكان له آلة الابصار بها يدرك كل صورة تقع عينه عليها وكان له أداة للتناسل وهي العورة في الذكران والاناث . إن أكثر الآثام في نوع الانسان يحدثها اللسان بالشتم والذم واذاعة الفاحشة والتعيير وقذف المحصنات ويحدثها الفجور بالزنآ . وممآ يعين عليــه و بدعوله طموح العين لما تراه من محاسن النساء . فكأنّالله يقول في أوّل النور أيها الناس أنا صوّرتكم على أحسن صورةً وأكل تمكوين. فهذه الحواس جعلتها أدوات صالحة لأن تتخذوها وسيلة للهدى بأضواء الشمس والكواكب والقمر ولتتناولوا مايصلح لأغذيتكم واقامة بنيتكم وتشعروا بماحواكم من أصوات وصور وعوالم تحيط بكم ولم أحرمكي منها كما حرمت الدود الذي ألزمته أن يقنع بما حوله من الرطو بأت . وهذا اللسان لم أجعله وسيلة للذم والقدح بل خلقته لينشرالعلم بينكم وأنواع المحبات. وهذه البنية زوّقتها وهنـــــــــنها وأكملتها وجعلتها صالحة لاحداث ذرّية تبقى بعدكم حفظا لذكركم وعمرانا لأرضنا فليس من الحكمة أن تجعلوا الشهوة البهيمية مقاصد وكيف تجعاون الوسائل مقاصد وماهذه الشهوات مقاصد فمن فعل ذلك ذلت نفسه و باء بالو بال . فاياكم والزنا بل إياكم وكثرة تعاطى هذه الشهوات بإنباع خطوات الشيطان . ولم أخلق الأعين فيكم لنقصروها على هذه الشهوة الضليلة. انما خلقت العين لتعرفوا بها أنواري وتدركوا جالي وبهائي ومحاسن أرضى وسمائي فغضوا الطرف عن النساء واقنعوا بمن عندكم من الخلائل اللاتي يلدن منكم الذرية . أي عبادي أنتم ﴿ فريقان ﴾ فريق الأصفياء وفريق الأغبياء • أما فريق الأصفياء فهم أولئك الذين عرفوا أنى نورالسموات والأرض فهرهم الجال والبهاء في مشرقات الدجي والاصباح . أما فريق الأغيباء فهم أهل النار أولئك الدن أعطوا الأعين والعقول والآدان فظنوا اني أطلقتهم في أرضي كما أطاق الدواب فعكم فوا على جني اللذات التي لم أخلقها فبهم إلا

لغاياتها فسارعوا اليها ووقفوا عندها وكلما نظروا في جال النجوم وجال الشمس وجال القمر وجال الثمار والأزهار والأشجار والأنهار لم تحدثهم نفوسهم بأكثر مما يعرفه الحيوان في البرية . وكلماسنحت لهم سانحة نحوالعلا سلطت عليهمز بانية العذاب الجائمين في حبلتهم فضر بوهم بمقامع الشهوات والعادات الحديدية فارتدوا على أدبارهم وعادوا لما نهوا عنه ورجعوا بخني حنين فكانت نظراتهم لشهواتهم وألسنتهم عاكفت على أذى قومهم من رجال ونساء كأصاب الإفك الذين ذموا أم المؤمنين و بعض صلحائهم . أي عبادي أنا كافتكم بالصلاة وفي الصلاة تسبيح وتحميد والتسبيح تلزيه والتحميد ذكري بنعمي فنعمي تحيط بكم في الأرض وفي السهاء . أنا نورالسهوات والأرض والأنوارظاهرة لكم و باطنة في قوى الحيوان والنبات فأينما تولوا فثم جمال ونور . ترون في السهاء بهجة النجوم وفي الجوّ قوس قُرْح وفي الأرض أنواع الجال في كل حيوان ونبات و أنا لم أحسن الصور في نوع الانسان لأجل التناسل فسب . كلا . ألم تروا أن شهوة التناسل تفتر بعد الوقاع وعند الفتور تذهب نشوة اللذة بجمال الوجوه . إنى نصبت ذلكم الفتور (الذي يعتوركم بعد فراغكم من نلك اللذة) عاما ليهديكم الى المقصد الأعلى من جمال الوجوه الانسانية والجمال في العوالم العلوية والسفلية . إن بواهرالجال في تلكم العوالم داعيات تحشكم أن هاموا الى وأقبلوا على. هذا ماتقوله الشمس عنداشراقها والقمر عند بزوغه والنجم عند طاوعه والنهروهو بجرى والطيروهو يطير . كل أولئكم يا عبادي يدعونكم الى العروج الى العلا . ولن ينال هذه النقبة منكم إلاأناس أدركوا مقاصدنا في حواسهم وغاية ماخلقت له فلحن لم نخلق العين لتعكف على النظرات الحيوانية والشهوات البهيمية . إذن لمن زينت النجوم ولمن عممت الأشعة النورية ولمن نصبت الجبال ومحاسنها والأنهار وجواريها والحقول وأزاهرها . أنا قرنت النسبيح بالتحميد في صاواتكم لتتذكروا ولتعلموا أنكم ان لم تنزّهوا اللسان عن النطق بالقبيح والفرج عن الفاحشة والعين عن النظرالمحرُّم فلاسبيل إلى أن تعرفوا وتفقهوا أنى نور السموات والأرض . إن عقواكم خزات فيها صوركثيرة لاتحصرونها فاذا أخفتم تحدثون بكل مالديكم شغلكم ذلكم الحديث عن مواقع النجوم ومناهج العبر . هكذا اذا ظالتم تفكهون بشهوة الفرج صرفتم عقولكم وأضعفتموها بسبب النقص الدائم المتوافر في صحة أجسامكم بما تصرفونه لهذه الشهوة الضالة . ومنى ضعفت الفوّة العاقلة عجزت عن أن تدرك الجال . لذلك شرعت الحم أن تقولوا في الصلاة في الجلوس بين السجدتين ﴿ رَبُّ اغفر لي وارحني ﴾ والمغفرة التامة انما تكون بحفظ الألسنة وحفظ الشهوات فلاتصرف إلامحساب إبقاء لصحتكم وحفظا لعتولكم فتكونون متخلقين بأخلاق فأنا منز"، عن الحوادث وأنتم منز"هون بقدرالاستطاعة عن العيوب. هنالك تتوافر الأسباب لادراك ما يحيط بكم من النور والجال . أنا لم أحرتم عليكم النظر إلى الحرتمات حرمانا لكم أو بخلا عليكم ولم أمنعكم من مقارفة الشهوات بخلا عليكم بخزائن ملكي . كلا . أما أعطيت عقولا وأعطيت لحبوان البرية غرائز وأودعت في غرائزه أن لا يكون الوقاع إلا للولد ولم أجعل ذاكم في غرائزكم بل أعطيتكم عقولا وحرمت عليكم الفواحش ما ظهر منها وما طن وأطلقتكم في الأرض فيقول فاتل منكم لم منع ربنا عنا الداتنا وأطلق الحيوان يممتع بمماشاء وهو يشاهسد أن الحيوان ممنوع بغريزته ولولا ذلك المنع لمآت وضعف وهلك بكثرة الوقاع . ذلكم حاصل في بعض الحيوان في البرية . فأنا حرَّمت عليكم الفاحشة بل طلبت منكم عدم الاسراف في جيع أحواله كم وجعلت عاقمة الاسراف ضعف أبدانكم وخسران عقولكم التي لانستطيع عند الضعف أن تدرك الجال الأعلى الدائم . ومن حفظ جوارحه من العدين واللسان والفرج المذكورات في (سورة النور) فاني أحفظ له عدّله وجيع قواه وأجعلها ذخيرة له في هذه الدنيا يزداد بها علما ويدبر أموره وُ يَكُونَ ذَكُمْ ۚ الفُوَّادِ قُوى ۗ الذَاكِرَةِ . إِن في افلات ما أُخزنه في عقولَكُم بلا فائدة أشبه بمن يطلق ماء النهر فيغرق القرى و يضرّها وحفظها أشبه بحفظ الماء في الأنهار حتى يصرف ماؤها عند الحاجة البها . لهــذا كان

الانسان مسؤلا عن عقله كما انه مسؤل عن أهله وعما يملكه من المال ومايلده من الولد وعما يدبره من المالك بل ذخيرة الانسان المكنونة في نفسه أقرب اليه مما عداها فان عجز عن حفظها وتركها تتسرب الى الخارج بلاضابط يضبطها ولاحافظ يحفظها تركته ملوما محسورا . إن آراء الانسان والصور المخزونة في عقله إن هي إلا أجنحة يطيربها الى سماء الكمال و باحات الجمال فاذا أهملها بـ قي مقصوص الجناحين ضائع القوى خاسر الصفقة فيرى بعيني رأسه أناسا مشله قد ارتقوا في أعمال دنياهم وأعمال آخرتهم بحفظ قواهم الباطنة بترك مالايعني والانكاش في الجد وحفظ القول فلاينطق إلابما يفيد ولايتكام إلا بما ينفع . هنالك يكون قوله حكمة واشارته غنا وسكوته فكرا فلايسكت ولايتكام إلا لفائدة تامة . إن الجندة والنارية بعأن الفكر والاعتبار كثرة وقلة . أم تسمعوا قول الكفار \_ وقالوا لوكنا نسمع أونعقل ما كنا في أصحاب السعير \_

أى عبادى المسلمين . ربما يظن أحدكم انه خارج عن هذا القانون . كلا . - إن السمع والبصر والفؤادكل أولئك كان عنه مسؤلا \_ أنتم جيعا مسؤلون عن السمع والبصر والفؤاد . فالقلب أمانة أودعتها عندكم وما العقل إلا نور انبعث من سهاء الجال وهومن نورى الذى انبعث منى في السموات والأرض فايا كم أن تعطاوه أو تشغلوا أنفسكم بالحديث عما خزن فيه إلا الفائدة نافعة فأنم عنه مسؤلون والبصر جعلته بابا تلج منه الصور الواردات عليكم بنور المشرقت عليكم فاذا شغلتموه فها يضعف قوا كم البدنية من الصور الحسان لنمير فأئدة أوفيا لافائدة فيه حرمتم النظر الى بهجة جمالى في سمواتي وأرضى فيكون أحدكم أيها المسلمون إذ ذاك قد خسر اللذة الدنيا وهي الحيوانية واللذة العليا وهي اللذة الملكمية بالنظر الى جمالى فيصبح الغافل منكم بالنسبة للعلم أشبه بالذرات (المكروبات) والحشرات التي تطؤنها بأقدام فهي وان كانت تشارككم في الحياة لم تشارككم في من اياعقولكم وففائل علومكم وبهجة نجومكم هكذا المفرطون في أسهاعهم وأ بصارهم وشهوانهم يبصر الناس اليوم جمالي وهم لا يبصرون و يبتهجون بمحاسن سمائي وهم لا يبتهجون فلهم أسهاع والكن

يبصراناس اليوم جابى وهم ديبصرون و فاذا ظننتم أيها المسلمون انكم بمنجاة من الحجاب وأن الحجاب الما يبدل على المكافرين فقد أخطأتم المرى ورجعتم بخنى حنين و ألم تقرؤا في كتابى \_ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لابفتنون \* واقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين \_ و أى عبادى و أنالم أنزل القرآن وقفا على اللعان المذكور في آية النور ولاعلى اقامة الحدّ على الزائي والزانية و ان هذه أحوال تعرض له ما ما ما نظرانه لجمالي فاذا جاوز تموها فه الك أفتح لهم أبواب \_ الله نورالسموات والأرض \_ وأعرف كم معانى ما تسمعون وما تبصرون و هنالك تفقهون تسبيح الطبر في حق السماء وتدركون عجائب الحيوان وأسرارى التي أودعتها في غرائزه و بهذا تفرحون \_ قل بفضل المقة و برحته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون \_ انتهى

هذا مافهمته في (سورة النور) يومي الخيس والجعة وليلة السبت قبيــل آخر ســنة ١٩٢٨ والحد لله رب العالمين

# ◄ ﴿ سورة الفرقان مكية وهي سبع وسبعون آية ﴾ ﴿ رهى ثلاثة مقاصد ﴾

﴿ المقصد الأوّل ﴾ في اثبات النبوّة وفي جزاء المكذبين من هدنه الأمّة والأمم السالفة من أوّل السورة الى قوله \_ أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا \_

﴿ المقصد الثانى ﴾ في المجانب الكونية من قوله تعالى \_ ألم تر الى ربك كيف مدّ الظل" \_ الى قوله \_ أواراد شكورا \_

(المقصد الثالث ) في الآداب والأخلاق من قوله \_ وعباد الرحن \_ الى آخر السورة

### ( اللَّقْصِدُ الْاوَّلُ )

### ( بِسْم ِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيم ِ )

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ الْمَا لِمَن نَذِيرًا \* الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَريكٌ فِي الْمَلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا \* وَٱنَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ ءَالِمَةَ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلاَ يَمْلِكُون لاَّ نفْسِهم ضَرًّا وَلاَ نَفُمَّا وَلاَ يَمْلَكُونَ مَوْتًا وَلاَحَيَاةً وَلاَ نُشُورًا \* وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هٰذَا إِلاَّ إِفْكُ أُفتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ فَوْمْ مُءَاخَرُونَ فَقَدْ جَاءُو ظُلْماً وَزُوراً \* وَقَالُوا أَساطيرُ الْأُوَّلِينَ أَكْتَنَبَهَا فَهِىَ أَعْدَلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأُصِيلًا \* قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا \* وَقَالُوا مَالِ هَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّمَامَ وَيَشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلاَ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ ۚ فَيَكُونَ مَمَهُ نَذِيرًا \* أَوْ يُلْقِيٰ إِلَيْهِ كَنْنُ ۚ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ ۚ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَنَّبِمُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَسْحُوراً \* أَنْظُنْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا بَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا \* تَبَارَكَ اللَّهِي إِنْ شَاءٍ جَعَلَ الَّكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتُما الْأَنْهَارُ وَيَجْمَلُ لَكَ فُصُورًا \* بَلْ كُذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا \* إِذَا رَأْتُهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا \* وَإِذَا أَلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيَّقًا مُقَرَّ نِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثَبُوراً \* لاَ تَدْعُوا الْيَوْمَ ثَبُوراً وَاحِداً وَأَدْعُوا ثُبُوراً كَثِيراً \* قُلْ أَذٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّةُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاةٍ وَمَصِيراً \* لَهُمْ فِيهاَ مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْنُتُولاً \* وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَمْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَقُولُ ءَأَ نتُم ۚ أَضْلَلْ تُمُ

عِبَادِي هُوثُلاَءً أَمْ ثُمْ صَلُّوا السَّبِيلَ \* قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغَي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أُوْلِياً؛ وَلَكِنْ مَتَّمْتَهُمْ وَآبَاءُهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْماً بُوراً \* فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ ِ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيمُونَ صَرْفًا وَلاَ نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نَذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا \* وَمَا أَرْسَلْنَا تَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّمَامَ وَيَشُونَ فِي الْأَسْوَاق وَجَمَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فَتِنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا \* وَقَالَ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلاً أُنْزِلَ عَلَيْنَا اللَّاثِكَةُ أَوْ نَرَى رَبُّنَا لَقَدِ أَسْتَكُبْرُوا فِي أَنْفُسِمِ ۚ وَعَتَوْا عُتُوَّا كَبِيرًا \* يَوْمَ يَرَوْنَ اللَّا ثِكَةَ لاَ بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْراً غَجْوُراً \* وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا منْ عَمَل اَفْعَكُنَّاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً \* أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَنْذِ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقَيِلاً \* وَيَوْمَ تَشَقُّتُ السَّمَاءِ بِالْغَمَامِ وَنُرِّلَ اللَّائِكَةُ تَنْزِيلاً \* الْمَلْكُ يَوْمَئِذٍ الْمَتَّى لِلرَّ عَمْن وَكَانَ يَوْمَا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيراً \* وَيَوْمَ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْدِ يَقُولُ يَا لَيْنَنِي أَتَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا \* يَا وَيْلَتَىٰ لَيْنَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا \* لَقَدْ أَصْلَنِي عَن الذَّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءِنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا \* وَقَالَ الرَّسُولُ يَارَبِّ إِنَّ فَوْمِي أَتَّخَذُوا هٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً \* وَكَذَلِكَ جَمَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوا مِنَ الْجُرُمِينَ وَكَنَى بِرَبِّكَ هَادِياً وَنَصِيراً \* وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ مُعْلَةً وَاحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُنَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا \* وَلاَ يَأْتُونَكَ بَمْثَلِ إِلاَّ جِنْنَاكَ بِالْحَقِّى وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً \* الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَكَاناً وَأَصَلَ سَبِيلاً \* وَلَقَدْ وَاتَّبْنَا مُوسَى الْكِتَّابَ وَجَعَلْناً مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا \* فَقُلْنَا أَذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّوْنَاهُمْ تَدْمِيزًا \* وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَفْنَاهُمْ وَجَمَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِينَ عَذَابًا أَلِياً \* وَعَاداً وَتَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا مَيْنَ ذَلِكَ كَمِيْراً \* وَكُلاَّ ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبُّونَا تَنْبِيرًا \* وَلَقَدْ أَنَوْ اعَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا بَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لاَ يَرْجُونَ نُشُورًا \* وَإِذَا رَأُوكَ إِنْ يَتَحَذُونَكَ إِلاَّ هُزُواً أَهْذَا الَّذِي بَمَتَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادَ أَيُضِلنَا عَنْ ءَالِمَتِنَا لَوْلاً أَنْ صَبَرْ نَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَمْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ

## مَنْ أَضَلُ سَبِيلًا \* أَرَأَيْتَ مَنِ اُتَّخَذَ إِلَهَ هُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا \* أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْرَتُهُمْ بَسْمَعُونَ أَوْ يَمْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالْأَنْعَامِ بَلْ ثُمْ أَضَلُ سَبِيلًا

من التفسير اللفظى كالمنطق المنطق المنطقة الرحم المنطقة الرحم المنطقة الرحمة الرحمة )

تكاثر خير الله وتزايد على كل شئ وتعالى عنه في صفاته وأفعاله ودام وكل هذا معني (نبارك الذي نزال الفرقان) وهوالقرآن مصدرفرق بين الشيئين أذا فصل بينهما فانه نزل مفرّةا وهو يفصل بين الحق والباطل والحلال والحرام وتبارك كلة تعظيم لم تستعمل إلالله وحده والمستعمل منه الماضي وحده والبركة تتضمن معني الزيادة كما تقدم ورتبه على انزاله القرآن لما فيه من كثرة الخيرأولدلالته على تعاليه . ويقال أيضا دامكما تقدم من بروك الطير على الماء ومنه البركة لدوام الماء فيها (على عبده ليكون) أي العبـــد أوالفرقان (للعالمين) للجنّ والإنس (نذيرا) منذرا (الذي له ملك السموات والأرض) هوالمتصرّ ف فيهما كيف يشاء (ولم يتخذُ ولدا) ردّ على النصارى (ولم يكن له شريك في الملك) رد على الثنوية وعلى عباد الأصنام (وخلق كل شيء) أحدثه (فقدّره تقديرا) هيأه لما أراد منه من الخصائص . وقد تقدم في هذا التفسيرمن عجائب الخلقة و بدائع الحكمة مابدهش الألباب ومن الخصائص المجيبة للإنسان والحيوان والنبات والكواك مايظهربه ابداع على منكريهما فقال في المشركين (وانخذوا من دونه آلهة لايخلقون شيأ وهم بخلقون) وذلك لأن العابدين لهمهم الذين ينعتونهم و يصوّرونهم (ولايملكون\أنفسهم ضرا) دفع ضرّ (ولانفعا) ولاجلب نفع (ولايملكون موتا ولاحياة ولانشورا) ولايملكون إمانة أحد ولا إحياءه ولابعث ثانيا . وقال في منكري النبوّة (وقال الذين كفروا إن هـذا إلا إفك) كذب مصروف عن وجهه (افتراه) اختلقه محمد عَرَاكُمْ ووأعانه عليه قوم آخرون) وهم اليهود أوعبيد بن الخضر الحبشي الكاهن أوجبر ويسار وعداس بن عبيد كانوا بمكة من أهل الكتاب فقال المشركون ان محمدًا عَالِيَّةٍ بِأَخَذَ منهم وقدسبق في قوله تعالى \_ انما يعلمه بشر\_ (فقد جاؤا ظلما وزوراً) أى فقد جاء قائلو هذه آلمقالة بظلم وزور إذ سموا كلام الله تعالى بالافك والافتراء (وقالوا أساطير الاوّلين) مأسطره المتقدّمون (اكتنبها) كتبها لنفسه أواستكتبها (فهي على عليه بكرة وأصيلًا) ليحفظها فانه أى لايقدر أن يكورمن الـكتاب (قل أنزله الذي يعلم السرّ في السموات والأرض) ألا ترون إنه أعجزكم جيعا بفصاحته واخباره بمغيبات مستقبلة وأشياء لا يعامهاأحد . أفثل هذا يكون أساطهر الأولهن . ولولا عفوه ورحته لعاقبكم ولكنه حلم عليكم (إنه كان غفورا رحما) ثم أخسذ يذكر الردّ عليهم فما اعترضوا مه على نبينا مجمد مِراتِية (وقالوامالهذا الرسول) مالهذا الذي يزعم أنه رسول (يأكل الطعام) كما نأكل (ويمشي في الأسواق) كما نمذي لطلب المعاش . يقولون إن صح دعواه فما باله لاتخالف حالنا حاله (لولا أنزل اليه ملك فيكون معه نذيرا) أي داعيا وبذلك نعرف صدقه (أو بلق اليه كنز) فيستغنى عن تحصيل المعاش (أوتكون له جنة يأكُلْ منها) أي اذا لم يلق اليه كنز أفلايعيش عيشة المترفين أهـل اليسر في الدنيا فيكون له بستان كما لهـم بساتين وهــذا يستلزم أن يكون في عيش رغد وسعادة جسمية وخدم وحشم حتى يكون ممتازا ولما لم يكن متصفا بأحد هذه لم يكن مايدعيه من النبوّة صدقا فاعما هو رجل سحر عقله وغلب عليه وهـذا قوله تعالى (وقال الظالمون) وضع الظاهرموضع المضمر تسجيلا للظلم عليهم (إن تتبعون) ماتتبعون (الارجلامسحورا \* أنظركيف ضربوا لك الأمثال) الأشباه التي لافائدة منها وادعوا عليك الأحوال الشادة النادرة (فضاوا) عن الطريق الموصل لما يجب أن يكون عليه الأنبياء (فلا يستطيعون سبيلا) الى النيل منك ولاالى سبل الرشاد

(تبارك) تكاثر خير (الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك) وهب لك في الدنيا خيرا بما قالوا وهو أن يُعِمل لك مثل ماوعدك في الآخرة من الجنات والقصور وقوله (جنات) بدل من خديرا (تجرى من تحتها الأنهار و يجعل لك قصورا) بيوتا مشيدة \* ورد أن الذي عِلِيَّةٍ قال ﴿ عرض على ّر بى ليجءل لى بطحاء مكة ذهبا قلت لا يارب ﴾ وفي رواية أخرى ﴿ لوشئت لسارت مَعي جبال مَكة ذهبا الح ﴾ وهؤلاء قوم لايعرفون إلا الحياة الدنيا فقصرت أنظارهم عن الآخرة (بلكة بوا بالساعة) فقصروا أنظارهم على ماظنوه سعادة وهي التروة في الدنيا (وأعتدتا لن كنذب بالساعة سعيرا) نارا شديدة يبتدئ في الدنيا سببها وهوقصر النظر على الامورالعاجلة فيعبسون في سجن الأعمال والآمال المحدودة (اذا رأتهم من مكان بعيد) أي اذا قابلتهمالنار وكانت بمرأى الناظرين في البعد (سمعوا لها تغيظا وزفيرا) أي سمعوا صوت غليانها كأنه صوت المتغيظ والزافر (واذا ألقوا منها) من النار أي فيها (مكانا) في مكان (ضيقا) لزيادة العذاب عليهم (مقر نين) أي مسلسلين مع الشياطين (دعوا هنالك) في ذلك المكان (ثبورا) هلاكا يتمنون الهلاك وينادونه ويقولون يا ثبوراه أي تعال فهذا حينك ويقال لهم (لاتدعوا البوم ثبورا واحدا) هلاكا واحدا (وادعوا ثبوراكثيرا) لأنه كل نضجت جاودكم بدلتم جاودا غيرها ولأن أنواع العذاب كشيرة (قل أذلك خـير أم جنة الحلد التي وعد المتقون) أى الذي ذكرت من صفة النار خيرالخ (كانت لهم جزاء ومصيرا) ،أي كانت لهم في علم الله جنة الحلد ثوابا ومرجعا (لهم فيها مايشاۋن) أي ان جيع الموادات ايما تحصل في الحنة وهناك لاتشتهي طائفة إلا مايناسب حالها حال كونهـم (خالدين كان) مايشاؤن (على ربك وعـدا مسؤلا) موعودا مسؤلا سأله الناس في دعائهم إذ قالوا \_ ربنا وآننا ماوعدتنا على رسلك \_ والملائكة إذ قالوا \_ ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم \_ وقوله \_على ربك \_ يفيد معنى امتناع الحلف (ويوم يحشرهم) البعث (ومأيعبدون من دون الله) وهم المعبودون من الملائكة والمسيح وعزير والأصنام وغلبها في التعبير بما وسينطقه الله الذي أنطق كل شئ كما ينطق الأيدى والأرجل (فيقول) للمبودين (أأنتم أضلتم عبادى هؤلاء أم هم صاوا السبيل) لاخلالهم بالنظر والاعتبار بالعقول والاعراض عن الهداة . وقوله \_ ضاوا السبيل \_ أي عنها وقدتركوا الجار كَمَا تركوه في هداه الطريق والأصل الى الطريق (قالوا سبحانك) تجبا مما قيل لهم أوتنزيها لله عن الأنداد وايذانا بأنهم مسبحون إما بالقول كالملائكة والأنبياء والمابلسان الحال كالأصنام (مأكان ينبغي لنا) ماكان يصح لنا (أن نتخذ من دونك من أولياء) أي أن نوالي أعداءك بل أنت ولينا من دونهم (ولكن متعنهم وآباءهم) بطول العمر والصحة والنعمة في هذه الدنيا (حتى نسوا الذكر) تركوا توحيدك وطاعتك والمواعظ والايمان وغفاوا عن ذكرك (وكانوا قوما بورا) هلك غلب عليهم الشقاء والخدلان (فقد كذبوكم) أي كذبكم المعبودون أيها المشركون (بما تقولون) انهم آلهة (فمانستطيعون صرفا) دفعا للعذاب عنكم (ولا نصرا) يعينكم عليه . ومعلوم أن المحارب تكون نجانه إما بالهرب واما بالنصر على عدوه وهؤلاء لانصر لهم ولاانصراف فهم معذبون لامحالة . ثم خاطب الله الناس كلهم قائلا (ومن يظلم منكم ندَّقه عذابا كبيرا) وهي النار الخالدة . وهذا القول عام لكل ظالم بكفر أوفسق . ولكن العلماء بختلفون في الفاسق فنهم من بجعله كالكافر وهم الخوارج والمعتزلة و بقية العاماء يقولون « ان الفاسق بالتوبة يغفرله بشروطه اكلها وكذا بالعفو » (وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا انهم ليأ كلون الطعام ويمشون في الأسواق) هذا جواب لقولهم \_ مال هذا الرسول يأكل الطعام - الح . يقول الله - وما أرسلنا قبلك - يا محمد إلا رسلا - انهم ليأ كلون الطعام - الخ فذف الموصوف لدلالة المرسلين عليه وأقيمت الصفة مقامه أي ان هذه عادة مستمرة من الله تعالى على رسله فلاوجه لهذا الطعن \_ وما أنا إلا رسول \_ وماكنت بدعا من الرسل \_ وهم كانوا بشرا مثلي بأكاون الطعام ويمشون في الأسواق (وجعلنا بعضكم) أبها الناس (لبعض فتنة) ابتلاء فابتلينا الفقراء بالأغنياء والمرسلين

بالمرسل اليهم ومناصبتهم لهم العداوة وايذائهم (أتصبرون) أي وجعلنا بعضكم لمعض فتنة لنعلم أيكم يصبر وفيه حث على الصبر على ما افتنوا به (وكان ربك بصيرا) لمن صبر ولمن جزع \* في المخاري ومسلم أن النبي مَالِيَّةِ قال ﴿ إذا نظر أحدكم الى من فضل عليه بالمال والجسم فلينظر الى من هودونه في المال والجسم ﴾ لفظ البخاري ولمسلم ﴿ انظروا الى من هوأسفلمنكم ولاننظروا الى من هوفوقكم فهوأجدر أن لاتزدروا نعمة الله عليكم ﴾ (وقال الذُّين لابرجون لقاءنا) أي لايأملون الوصول الى جزائنا (لولا) هلا (أثرل علينا الملائكة) رسلاً دون الدشر أوشهودا على نبوته علي (أورى ربنا) جهرة فيخبرنا برساله (لقد استكبروا في أنفسهم) أى أضمروا الاستكبارعن الحق (وعتوا) وتجاوزوا الحدّ في الظلم (عتوّا كبيرا) أي أنهم بلغوا غاية الاستكبار إذ عاينوا المعجزات الظاهرة فأعرضوا عنها وطلبوا ما تشتاق اليه الأنفس القدسية . وأذكر (يوم يرون الملائكة) وهو يوم الموت ثم أخبرفقال (لابشرى يومئذ للجرمين) أى لهم وانما وضع الظاهرموضع المضمر لوصفهم بالاجرام (و يقولون) أي الملائكة (حجرا محجورا) حراما محرما عليكم البشري أي جعل الله البشري حراماً عَليكم وانما البشرى للمؤمنين وهذا من المصادرالمنصو بة بأفعال متروك اظهارها (وقدمنا الىماعملوا من عمل) أي وعمدنا الى ماعملوا من أعمال البرّ التي عملوها في حال السكفر (فجعلناه هُباء منثورا) باطلا لا ثواب له . والهباء مايري في الكوّة كالعبار اذا وقعت الشمس فيها فلايمس بالأيدي ولايري في الظل والمنشور المتفرق وكذلك مايسطع من حوافر الدواب عند السير من الغبار يقال له هباء (أصحاب الجنة يومئذ خمير مستقرا) أي خير مكاناً يستقرفيه من هؤلاء المشركين المستكبرين (وأحسن مقيلا) أي مكانا يستروح فيه بالأزواج والتمتع بهن وذلك مجازمن مكان القيلولة وفى ذلك رمن الى مايتزين به مقيلهم من حسن الصور وغيره من المحاسن \* و يقال ان أهل الجنة لا عر" بهـم يوم القيامة إلا قدر ماهو من أول النهار الى وقت القائلة حتى يسكنوا مساكنهم في الجنة 🛪 ويروى أن يوم القيامة يقصر على المؤمنين حتى يكون كما بين العصر الى غروب الشمس (ويوم تشقق السهاء بالغمام) بسبب طاوع الغمام منها وهوالمذكور في قوله تعالى ــ هــل ينظرون إلا أن يأتبهم الله في ظلل من الغمام والملائكة \_ (ونزل الملائكة تنزيلا) في ذلك الغمام بصحائف أعمال العباد فنشق السماء الدنيا فينزل أهلها وهم أكثر بمن في الأرض من الانس والجنَّ . ثم تشق السماء الثانية فينزل أهلها وهم أكثر بمن في السهاء الدنيا ومن الجن والانس . ثم كذلك حتى تشق السهاء السابعة وأهل كل سهاء يزيدون على أهل السماء التي تليها ، ثم تعزل الكرو بيون ثم حملة العرش (الملك بومثذ الحقاللرحين) أى الملك الذي هو الملك حقا ملك الرحن يوم القيامــة فلاملك يقضي غــيره يوم القيامة (وكان يوما على المكافرين عسيرا) شديدا (ويوم يعض الظالم على يديه) عض اليدين كناية عن الغيظ والحسرة لأن عض البدين من روادف الحسرات وأل في الظالم للجنس فيتناول عقبة بن أبي معيط الذي كان سبب نزول الآية وغيره (يقول باليتني اتخذت) في الدنيا (مع الرسول سبيلا) طريقا الى النجاة والجنة وهوالايمان (ياويلتا) \* وقرى حياو بلتي - لأن الرجـل ينادي ويلته وهي هلكته يقول لهما تعالى فهذا أوانك (ليتني لم أتخذ فلانا خليلا) فلان كناية عن الاعلام والمرادكل خليل يصدُّ عن الهدى و يوقع صاحبه في الردى . فكل من أتخذ من المضلين خليلا كان لخليله اسم علم لامحالة فجمسله كناية عنه . ومن الأخلاء الشياطين فلا فوق بين شياطين الانس وشياطين الجنّ ومن هؤلاء الأخلاء أبي بن خلف . وذلك أن عقبة بن أبي معيط كان يكثر مجالسة النبي مِرَاتِيْرٍ فدعاه الى ضيافته فأبي أن بأكل من طعامه حتى ينطق بالشهادتين ففعل ، وكان أبي ابن خلف صديقه فعاتبه فقال صبأت فقال لا والله ولسكن أبي أن يأ كل من طعامي وهو في بيتي فاستعيبت منه فشهدت له فقال لا أرضى منك إلا أن تأتيه فتطأ قفاه وتبزق في وجهه فوجده ساجدا في دار الندوة ففعل ذلك فقال مِرْكِيْتِم لا ألقاك خارجا من مكة إلا علوت رأسك بالسيف فأسر يوم بدر فأمر عليا فقتله .

وأما أبي بن خلف فقتله الذي مُرَاثِقَةٍ بيده يوم أحد. ثم قال الله تعالى (لقدأ ضلني) أي الخليل (عن الذكر) أى عن ذكر الله أوانقرآن (بعد إذ جاءني) من الله (وكان الشيطان) أي خليله لأنه واحد من شياطين الانس والجن (اللانسان) المطيع له (خذولا) يواليه حتى يؤديه الى الهلاك ثم يتركه ولاينفعه (وقال الرسول) مجمد مِرَاتِيْرٍ يوم القيامة أوفي الدنيا يبث شكواه الى الله (يارب إن قومي) قريشا (اتخذوا هذا القرآن مهجورا) بأن تركوه وصدّوا عنه . مأخوذ من الهجران وفيه تخويف لقومه وماشكا نبيٌّ قومه إلا حلّ بهم العذاب ثم أقبل الله عليه مسليا فقال (وكذلك جعلما لكل نيّ عدوًا من المجرمين) أي وكما جعلت لك أعداء من مشركي قومك جعلنا لسكل نبي الخ والعدة يحتمل الواحد والجع أى لا يكبرن عليك ذلك فان الأنبياء قبلك قد لقوا هذا من قومهم فصبروا فأصبر أنت كما صبروا فانى ناصرك وهاديك وهذا قوله تعالى (وكني بربك هاديا) الى طريق قهرهم (ونصيرا) لك عليهم (وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جلة واحدة) أي هلا أنزل عليه دفعة واحدة في وقت واحدكما أنزلت المتوراة والانجيل والزبور (كذلك) يقول الله إجابة لهسم أنزل كذلك أى مفرقا في ثلاث وعشرين سنة (لنثبت به فؤادك) لنقوى به قلبك فنعيه وتحفظه فان الكتب السابقة نزلت على أنبياء يقرؤن و يكتبون وهذا القرآن نزل على ني أمي لا يكتب ولا يقرأ فاو ألتي عليه جملة واحدة لم يستتب له فإن التلقف لا يأني إلاشيا فشيا . وأيضا نزل القرآن بحسب الوقائع فذلك يوجب زيادة البصيرة وغوصا في المعانى و بنزوله منجما يتعدّى بكل نجم فيحجزون عن معارضته فيزيده ذلك قوّة في قلبه ومن ذلك معرفة الناسخ والمنسوخ . ولقد عرفت حكمة الناسخ والمنسوخ في هسذا التفسير في سورة البقرة فاقرأه هناك . ثم قال تعالى (ورتلناه ترتيلا) قرأناه عليك شيأ بعمد شئ على تؤدة وعهل والنرتيل التبيين في ترسل وتثبت و يقال فرقناه تفريقا آية بعد آية (ولايأتونك عشل) سؤال عجيب كأنه مثل في البطلان أى يضر بونه لك في ابطال أمرك (إلاجتناك بالحق) الدافع له في جوابه (وأحسن تفسيرا) و بما هوأحسن بيانا أومعني من سؤالهـم وقال تعالى (الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم) أى يساقون و يجرُّون على وجوههم الخ مبتدأ خبره (أولئك شري مكانا) أي منزلا ومصيرا (وأضل سبيلا) أي أخطأ طريقا وكأنه قيل انه ماحلهم على هذه الأسئلة إلا تحقير مكانه مُرَاتِينٍ وتضليل سبيله وهم لايعلمون حالهم فليعلموا أنهم ـ شر مكانا وأصل مبيلات وقوله تعالى عيصرون على وجوههم الى جهنم الح قد ورد في الحديث مايناسب ذلك وهوقوله مِلْقِيمٍ ﴿ يحشر الناس يوم القيامة على الانة أصناف صنف على الدواب وصنف على أرجلهم وصنف على وجوههم قيل يارسول الله كيف يمشون على وجوههم فقال عليه الصلاة والسلام الذي أمشاكم على أقدامكم بمشيهم على وجوههم ﴾ . ولما كان من عادة الله تعالى أن يذكر لنبيه ما الله أحوال الأمم السالفة مع أنبياتُها ليكون ذلك أنسا لقلبه ونبراسا للصلحين من أمَّته أردف ذلك بذكر موسى ونوح وعاد قوم هود وتمود قوم صالح وأصحاب الرّس قوم شعيب وذلك لأنه ذكر انه جعل السكل ني عدوًا من المجرمين - وأن الله بهدى الأنبياء وينصرهم ، فهمنا أخذ ببين كيف نصرهم الله على أعدائهم وهداهم الى ذلك النصر ولارشاد أعهم فقال (ولقد آنينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا) يوازره في الدعوة واعلاء الكامة مع مشاركته له في النبوّة والشر يكان في النبوّة متوازران فيها (فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا با آياتنا) وهم فرعون وقومه (فدمه ناهم تدميرا) أي فذهبا اليه فكذبوهما فدم ناهم. هكذا هؤلاء أرسلتك البهم يامجد فان كذبوك فاني أدمرهم مدميرا وقد تم كل ذلك (وقوم نوح لما كذ بوا الرسل) لأنهم بتكذيب نوح قد كذبوا سائر الرسل لأن دعوتهم واحدة (أغرقناهم) بالطوفان (وجعلناهم) وجعلنا اغراقهم أوقصتهم (الناس آية) عبرة (وأعندنا الظالمين) من كل أمة (عذابا أليما) كما عدّ بنا هؤلاء (و) أهلكنا (عادا وتمود وأصحاب الرَّس) هم قوم كانوا يعبدون الأصنام فبعث الله اليهم شعببا فكذبوه فبينها هم حول الرَّس ﴿ البُّرالمطوية ﴾

انهارت فحسف بهم وبديارهـم (و) أهلكنا (قرونا) أى أمما (بين ذلك) المذكور (كثيرا) لايعلمها الا الله أرسل اليهم أنبياء فكذبوهم فأهلكوا ﴿ قَيلَ القرن سبعون سنة وقيل مائة وعشرون سنة (وكلا ضر بنا له الأمثال) بينا له القصص الجيبة من قصص الأولين الذارا واعذارا فأصروا على الاستكبار والكفر فهلكوا وهذا قوله تعالى (وكلا تبرنا تتبيرا) فتتنا تفتيتا ومنه التبرلفتات الذهب والفضة (ولقد أنوا) يعني قريشا مروا مرارا في متاجرهم الى الشام (على القرية التي أمطرت مطرالسوم) وهي سذوم التي هي أعظم ولاجرم أن مدائن قوم لوط كانت على طريقهم في عرّههم الى الشام (بل كانوا لايرجون نشورا) لايخافون بعثا أولايأملون نشوراكما يأمله المؤمنون (واذا رأوك ان يتخذونك إلا هزوا) مايتخذونك إلاموضع هزق أومهزوأ به إذ كان أبوجهل اذا مر" مع أصحابه قال مستهزئا (أهذا الذي بعث الله رسولا \* إن كاد) أي انه كاد (ليضلنا عن آلهتنا) ليصرفنا عن عبادتها (لولا أن صبرنا عليها) أى على عبادتها أولولم نصبرعلى عبادتها لصرفنًا عنها (وسوف يعلمون حين يرون العــذاب) في الآخرة عيانًا (من أضل سبيلا) أي أخطأ طريقًا (أرأيت من اتَخذ إلهه هواه) أي من أطاع هواه فعايفعل وفيايترك فهوعابده وجاعله إلهه . يقولالله لرسوله مَرَاتِينَ هذا الذي لايري معبودا إلا هواه كيف تستطيع أن تدعوه الى الهدى وتحفظه من متابعة هواه وعبادة ماً أدّى اليه هواه فتكون عليمه موكلا فتصرفه عن الهوى الى الهدى فحاعليك إلا البلاغ وهــذا قوله تعالى (أَفَأَنت تَكُون عليه وكيلا) \* يقال ان الواحد من أهل الجاهلية كان يعبد حجرا فاذا مر بحجر أحسن منه ترك الأوّل وعب د الثانى \* وقال الحسن « هذه الآية في كل من اتبع هواه » ثم قال تعالى (أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا) أي بل أتحسب أن أكثرهم يسمعون مانقول سماع طالب الافهام أو يعقلون ما يعاينون من الحجج . وهذا الذم أعظم عما تقدّم فكأنهم لاسمع لهم ولاعقل حتى شبههم بالأنعام في عدم انتفاءهم بالكلام وعدم إقدامهم على التدبر والتفكر بل هم أضل من الأنعام لأنها تهتدي لمراعيها ومشاربها وتنقاد لأربابها الذين يتعاهدونها وهؤلاء الكفارلايعرفون طريق الحق ولايطيعون ربهم الذي خلقهم ورزقهم \* و يقال أن الملائكة روح وعقل والبهائم نفس وهوي والآدمي مجم الكل فان غلبته النفس والهوى فضلته الأنعام وان غلبته الروح والعقل فض الملائكة الكرام. انتهى التفسير اللفظى للقصد الأولمن السورة وفيه لطائف

- (١) في قوله تعالى \_ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده \_ الخ
  - (٢) وفى قوله \_ وخلق كل شئ فقدّره تقديرا \_
  - (٣) وفي قوله ـ ولايملكون موتا ولاحياة ولا نشورا ـ
  - (٤) وفي قوله \_وقالوا مالهذا الرسول يأكل الطعام \_
  - (٥) وفى قوله ــ لولا أنزل اليه ملك فيكون معه نذيرا ــ
- (٦) وفى قوله ـ أأنتم أضللتم عبادى هؤلاء أم همضلوا السبيل \* قالوا سبحانك ـ الى قوله ـ ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا ـ
  - (٧) وفى قوله ـ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون \_
  - (٨) وفي قوله ـ وقدمنا إلى مأعملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ـ
    - (٩) وفي قوله ــ ويوم تشقق السهاء بالغمام ــ
    - (١٠) وفي قوله ويوم يعض الظالم على يديه \_ الح
  - (١١) وفي قوله \_ وقال الرسول يارب إن قوى اتخذوا هذا القرآن مهجورا\_

- (١٢) وفي قوله \_ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوًا من المجرمين \_
  - (١٣) وفي قوله \_ الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم \_
- (١٤) وفي قوله \_ أرأبت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا\_
  - (١٥) وفى قوله \_ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا \_
- ﴿ اللطيفة الأولى في قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا \_ ﴾

تقدّم أن معنى تبارك يشمل تكاثر الخير والدوام والتعالى على كل شئ فهو عال في صفاته وأفعاله ودائم .

فانظرالي الصفات التي ذكرت في حيز هذا الفعل اذا هي

- (١) أنه نزل الفرقان على النبي بَرِكِيْنَ إينفرالناس
  - (٢) وانه له ملك السموات والأرض
    - (٣) ولا ول*د*له
    - (٤) ولاشريك له
    - (٥) وانه خلق كل شئ
- (٦) وانه قدّره تقديرا وجعله على أبدع وأتقن الأوصاف

فهذه الأوصاف هي الخيركاه والبركة من نور ينزل الى الارض وهداية الناس وملك يع سائر الكائنات وجيع الملاك خاضعة له وليس له ضد ولاولد لأن الولد لمن يفنى فيقوم مقامه والشريك بدل على قوة مقاومة وليس الانفراد بالملك وعدم المنازع وعدم الفناء الذى دل عليه انه لاولد له بمغن عن انه قادر على خلق كل شئ فر عاكان مالكا لكل شئ دائم الوجود لاضد له ومع ذلك لا يقدر على خلق كل شئ بل ر بماكان هذا الملك قد أخذه اغتصابا فقال \_ وخلق كل شئ \_ فكل ما يملكه في السموات والأرض هو خلقه لا أنه أخذه عن غيره ولم يخلق الأشياء اعتباطا بل جعل لكل شئ قدرا مقدورا وحدًا محدودا ونظاما ثابتا وهذا هوالسبب في بقاء ملكه ودوامه لأن دوام الملك على مقتضى النظام . فكاما اختل النظام كان زوال الملك أسرع وكما كان النظام أتم كان الملك أدوم ولذلك يقال « ان العدل أساس الملك » و يدلك على ذلك الدائرة المشهورة المثمنة الكلمات التي أرسلها (أرسطاطاليس) الى الاسكندر القدوني تلهيذه لما فتح بلادفارس ورأى أن الناس تقدم للاسكندر المدايا المالية والنحف الغالية والنحف الغالية والذعائر المثمنة من الجواهر والأحجار الكرعة فرأى أن هديته الى تأميذه الملك يجب أن تكون أرقى من كل شئ وذلك هوالعلم فكتب له دائرة فيها ثمان كمات يرجع آخرها الى أولها وأولها الى آخرها كما برجع هذا الكون كاه الى دائرة بتوقف أولها على آخرها على أولها وهذه صورتها

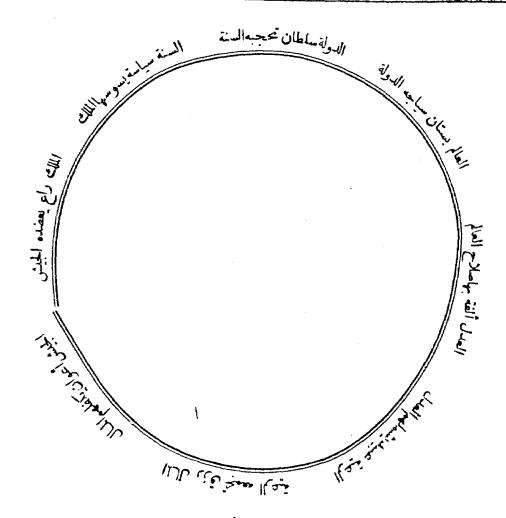

وقد تقدّه مده الدائرة في (سورة آل عمران) وأعدناها هنا لما تراه من الشرح عليها . ويقال أيضا ان (أرسطاطاليس) أوصى أن تكتب هذه الكلمات النمان على مدفنه في جهاته النمان . هذه هى الكلمات النمان وهذه هى الوصايا التي عرف الناس قديما أن لابقاء للك إلا بها . فتأمّل أيهاالذكي وانظرو تفكر وقل لى ألست ترى أن الملك مضطر الى شريعة والى جبش والجبش الى مال والمال الى رعية والرعية الى العدل والعدل الى دولة واللولة الى سلطة وقرّة والسلطة والقرّة تحتاج الى قانون والقانون الى الملك . فانظر ألست ترى أن الناس فى الحقيقة كحسم أن الفلاح عتاج الى الفلاح . ألست ترى أن الناس فى الحقيقة كحسم واحد . وكما أن العين لابد لها من رجل ويد فاليد لازكون والرجل لانتقل بلاعيون مبصرة . إن الأم لاحياة لها إلا بنظام المرع فناؤها لاحيان مقتضى القانون هذا فى بمالك الأرضية ، ولتعلم أيها الذكى أننا لم نكون دولا ولم نقم بمالك إلا على مقتضى القانون الإلمى فان الأدفى تبع الاعلى ولما كنا عبيدا لله وضع فى نفوسناقوا نين الحياة والنظام ولكنه أعطاناالقوانين على حسب قابليتنا . فكاما ارتقت العقول والأخلاق كان نظام دولنا أكل . وكما ضت العقول والأخلاق كان نظام دولنا أكل . وكما ضت العقول والأخلاق كان نظام دولنا أسعف وأقرب الى الزوال ، انظر بعقلك الى نظام النمل والتحل والزنايير وكلاب البحر والمغراب كان نظام هو الموسطة على مقتضى إلهامه . أما الانسان فانه هو الوحيد الذى أمر أن الله أعطاها نظاما تابتا بالهام لا بتعلم فدام نظامها على مقتضى إلهامه . أما الانسان فانه هو الوحيد الذى أمر أن يقتنى آثار الحكاء والهاماء ويفكرفان شاء صارقون ما من الملائكة

#### ﴿ اعتراض على المؤلف ﴾

لما وصلت الى هذا المقام اطلع بعض الفضلاء على هذا فقال ياعجبا كل العجب نحن في مقام ان الله له ملك السموات والأرض وليس له ولد ولاشر بك وانه خلق كل شئ فقدره تقديرا . فحالنا وما لأرسطاطاليس ونظام دول الأرض ونظام النمل والحشرات والطيور . ياعجبا كل العجب . إن الناس يقولون فيك انك مغرم بالبحث في الحيوان وفي الكواك . فأنت في كل مقام و بأدنى مناسبة ولأقل سبب ترجع الى ما اعتدته ويظهر أن مسألة التفسير وغديرها ترجع الى أذهان المفسرين والمؤلفين لا الى القرآن والا فلماذا نراك دائمًا تخوض في مواضع لاعلاقة لها بتفسير القرآن

فأين الثريا وأين الثرى \* وأين معاوية من عـلى غيره سارتمشرقة وسرتمغر با \* شتان بينمشر قومغرب

فقلت له يرحمك الله لاتجعل على قبـل أن أبين لك ما أريده . هاأنا ذا ذكرت لك نظام الدول وأنها كلما كانت أقوى نظاما كانت أدوم . وأقرب شاهد على ذلك كلام (أرسطاطاليس) وهذا ملكنا الصغير فانظر إلى ملك الله الكبير . ألست ترى انه دائم ، أواست ترى أن الشمس والقمر والكواك والنجوم والانسان والحيوان بين يديك . ألست تقرأ في الكتب أن هذه الدنيا كانت من أزمان قديمة مسكونة بأم وأن هذه الشمس وهذه النجوم كانت موجودة . قال بلي . قلت فهذا الدوام ناشئ من ـ سن النظام وقد جعلنا الدوام راجعا لحسن النظام فاولا حسن النظام في هذا الوجود لاختل ولانهد.ت الأرض والسموات كما تنخرب الدولة بسوء سياستها . فكيف يمكننا أن نعرف أن نظام الله لايضارعه نظام إلا بهذه الموازنة إذ أننا نرى دولا تسقط سريعا بسوء نظامها وأبما تبتى مئات السنين لحسن نظامها والتاريخ وعلوم السياسة كافلان بذلك . ثم اننا نجد نظاما ثابتا لايتدهور ولايتداعي ولايسقط فاذا هونظام الله فقلنا أن هذا النظام بديع فوق كل نظام . اننا ونحن على هذه الأرض ضعاف مساكين جهال فاذا ادعينا أن نظام الله عظيم يقال لنا وكيف تحكمون بذلك وأنتم عبيده قصارالأعمىارفلنحكم بالنتائج ونوازن ملىكه بملكنا ونظامه بنظامنا فاذا وجدنا دولنا تتسارع الى الفناء وملكه قائم شخ لاينقضي ولايتهدم ولايتساقط ووجدنا شمسه وقره وكواكب سائحة رائحة غادية دائرة ساهرة جادّة لاتنام ولانغفل عرفنا أن ذلك الملك الدائم دال على نظام فوق كل نظام و بهذا وحده تفهم هذه الآبة. فاذا قيل لنا انه له ملك السموات والأرض ولاولد له ولاند له وانه خلق كل شئ فهذا \_ كله لايعطينا أن الملك دائم فلما قال \_ فقدّره تقديرا \_ عرفنا دوامه ولايستبين لنا ذلك إلا بما قدّمناه و بهذا نعرف قوله \_ تبارك الذي بيده الملك \_ فهذا معنى تكاثر خيره ومعنى دوام خيره

فلما سمع صاحبى ذلك قال القد أحسنت صنعا وأجدت معنى وأريتنا مالم نكن لتوقعه وكأبك بذلك ثرينا أن مثل هذه الآية داعية الى النظر في أمورالأمة ، قلت ولم لا يكون ذلك ونحن أمرينا أن تتخلى بأخلاق الله وقد جاء في القرآن \_ إن ربى على صراط مستقيم \_ فهذا من صراطه المستقيم وقد أمريناان نقول في الصلاة \_ اهدنا الصراط المستقيم \_ والنكرة اذا أعيدت معرفة كانت عين الأوّل فكأننا أمرينا أن نسيرعلى صراط الله المستقيم ، ولقد صرّح بذلك في آية أخرى فقال \_ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفر ق بكم عن سبيله \_ فهذه الآية تدعو حثيثا الى أن نحذو حذو خالق العالم في حسن النظام والتقدير واعلم أن فهم مثل هذه الآية يحتاج الى علوم الأوّلين والآخرين فان قوله \_ وخاق كل شئ فقدره تقديرا \_ تدعوالي البحث في كل شئ ، تدعوالي البحث في الأنهار ، في المزارع ، في أضواء الشمس ، في نفس الشمس وفي القمر وفي الكواك ، انظر و الخب ، انظر و تحب ، انظر الى الدائرة التي سبق ذكرها في كلام (أرسطاطاليس) فانظر كيف جعل الأمة قد ارتبط بعضها ببعض وأنت متى تأملت العالم كاه وجدته على مثل هذا النظام والتقدير فانظر كيف جعل الأمة قد ارتبط بعضها ببعض وأنت متى تأملت العالم كاه وجدته على مثل هذا النظام والتقدير

ترى ضوء الشمس بحراك البخارمن البحار ويحراك الهواء في الجو فيصير الهواء ريحا هابة ويحمل البخار ويسيربه بين جبلين ليعفظاه وهوجارحتي يحمل البخارالي عشرات الأميال بعيدا عن البحرفيسةط مطرا على الأرض ويكون هناك الحب فينبت ، والشمس التي أثارت البخار وحركت الرياح هي بعينها تلح على الحبة وعلى الأرض فتنبت ونخرج حبا آخر والشمس لاتزال نلح بأشعنها فيخرج الحب فيأكله الناس. ولاحياة للناس ولاللنبات ولاللحيوان إلا بللاء والرياح التي تهب من وقت لآخر ثم يصيرالماء الذي في أرض الزرع وفي أجسام الناس بخارا يصعد الى الجوّ فيرجع مطراً وهكذا تلك الرياح لاتزال دائرة . ولقد تقدّم أن تنفس الحيوان لابد منه في بقاء النبات وتنفس النبات لابد منه في بقاء الحيوان فهناك تبادل سبق ايضاحه بحيث لايعيش الحيوان ولايعيش النبات إلا اذا كان كل منهما موجودا على الأرض . وهكذا أيضا غذاء الحيوان لابد من أن يكون نباتا والاهلك وسهاد النبات يكون من الحيوان والانسان متوقف عليهما والجيع متوقفون على الرياح والماء وهما متوقفان على الشمس والشمس لابد من سيرها وسيرها متوقف على شمس أخرى تدور حولها والشمس الأخرى تدور حول أخرى وهنا انقطع علم الناس . فاذا قال (أرسطاطاليس) هنا تمان كلمات قلنا هناك كلمات لاتحصى \_ قل لوكان البحرمدادا لكامات ربي لنفد البحرقبل أن تنفد كلمات ربي ولوجئنا بمثله مددا \_ عنن هذا فليدرس هذا القرآن وليدرس الناس هذا النظام النجيب والافلامهني للحياة . فبمثل هذا فليعرف الناس تقدير الله لللك وكيف قال تعالى \_ وخلق كل شئ فقدّره تقديرا \_ فالتقدير يعرف في الكليات وفي الجزئيات . فأما الجزئيات فقد تقدّم في هــذا التفسير مافيه مقنع للبيب . ولقد ذكرنا فيه نظام الانسان والحيوان والكواك وكتبنا فيه منكلفن ولهنذرالنحل ولاالنمل ولاالعنكبوت إلاكتبنا فيعجاثها فبعضها قد كتبناه فما مضى و بعضها سيكتب إن شاء الله ان دامت الحياة في حينه متى وصلت اليه ومن درس الدوائر التي في الانسان من دائرة العقل الى دائرة التنفس الى الدائرة السموية الى الدائرة الغدائية رأى تعاونا بديعا جدا فان العقل به يدارنظام الجسم فاذا مست النارالجلد أسرع الانسان الى مجانبتها وذلك بالحواس وهي هنا حاسة اللس واذا جاع الانسان احتال في طلب الغذاء وذلك بالعقل والحواس والجوارح . ثم أن دائرة التنفس تدخل الهواء في الرتتين فيصلح الدم ثم يخرج من الفم حاملا الكر بون أي المادة الفحمية ليدفعها الى الهواء وهذه المادّة الفحمية تذهب الى النبات فتغذيه فهي ضرر في الانسان منفعة في الحيوان . ثم ان الدائرة الدموية التي أصلحها التنفس عبارة عن دم يجرى في الأذين الأين والبطين الأين والأذبن الأيسر والبطين الأيسرفي القلب فالقلب عبارة عن ﴿ أَر بِع تَجَاوِيف ﴾ اثنان أعليان واثنان أدنيان ويقابل في الرئتين الهواء الجوي فيصلح وبرجع للقلب ويتفرع للشرابين الممتدة في أعلى الجسم وفي أسفله لسكل منهما بعرق غليظ مفرع الي فروع تمتدُّ وتغور في سائر أطراف الجسم . فانظركيف احتاجت الأعضاء الى الدم لتأخذ منه مايعة ض مافقدته من الموادّ التي صارت فما وكيف احتاج الدم الى الهواء لينتي من المواد الفحمية وكيف احتاج الهواء في دخوله الى أن يكون في الرتتين وكيف كانت الرئتان لايدخلهما الهواء إلابعد مروره بالقصبة الهوائية ولايمر بها إلابعد دخوله في الحنجرة ولايدخل فيها إلابعد دخوله من الحيشوم ثم إن الدم لا يكون إلامن خالص الغذاء وخالص الغذاء يكون في الامعاء وخالص الغــذاء في الامعاء يكون آثيًا من المعدة والغذاء في المعدة جاء من المريء والمرىء أخذه من الغم والغم قد مضغه بالأضراس وقد تلقاه عن الشفتين وهما عن اليد واليد تناولته من المائدة والمائدة مدينة للخباز والطباخ وهما مدينان للفلاح والفلاح يزرع الأرض. فالزرع متوقف على الفلاح المتوقف على الطعام فصارالطعام متوقفا على الطعام والفلاح متوقفا على الفلاح وهـذه الدائرة هي عين التي قَالِمًا (أرسطاطاليس) أنما هــذه أطول وأطول . وقد قدَّمنا لك أن هــذه الدائرة لانهاية لهـا بل هي متسلسلة تسلسلا يفوق ادراك البشر . فدوائر الناس في مدنهم على مقتضى دوائرالله في نظام ملكه

بهذا فلتفهم كيف قال تعالى هنا \_ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده \_ الخ ثم قال \_ الذي له ملك السموات والأرض \_ كأن الله يقول لنا أنا أنزلت القرآن على مجد ليفرق بين الحق والباطل والحرام والحلال واذا كنت أنا الذي أنزلت القرآن على مجد فأنا الذي قدرت كل شئ تقديرا ووزنته بميزان عدل . فأنا الذي وزنت السموات والأرض فلترنوا فظامكم على نظامكم ، فأنا اذا أنزلت الفرقان على عبدى فاني أقصد أن تجعلوا نظامكم على وفاق نظامي أي أن تجتهدوا أن يكون نظامكم أكل نظام على قدر الامكان . ألست أنا القائل \_ والسماء رفعها ووضع الميزان \* ألا تطغوا في الميزان \* وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان \_ فأنا وزنت السموات والأرض لأجل أن تسيروا على نظامي في الوزن والعدل أي لأجل ألا تطغوا في الميزان أي لانزيدوا فيه وليكن وزنكم بالحق ولا تنقصوه على مقتضى نظامي . هكذا هنا يقول الله تعالى أنا أنزلت القرآن على عبدي ليكون العالمين نذيرا . ثم وصف نفسه سبحانه بصفات الملك الدائم الذي هوعلى أحسن تقدير وبهذا عبدي المعنى في أحسن زي وأبهي جال وأبدع صلة وأونى بيان

( حكاية عجيبة بديعة سارة شارحة الصدور في اللطيفة الثانية وهي قوله تعالى فقدره تقديرا ) لقد سبق الكلام على التقدير في اللطيفة الأولى بما لامزيد عليه ، ولأذكر ال حكاية بديعة شارحة لصدرك وان كانت دقيقة المعنى فأقول

بينها أنا أكتب في هذا التفسير إذ قرأت في الجرائد المصرية يوم الثلاثاء (٣) فبراير سنة ١٩٢٥ الموافق (٩) رجب سنة ١٣٤٣ هجرية خبررجل افرنجي ألق محاضرة في بلادنا المصرية وهواً لماني الجنس و والله المحاضرة مناسبة لهدفه الآية فأردت أن أثبت المقصود منها لتكون من عجائب العلم و بدائع القرآن والمصادفات التي تدهش القارثين الأذكياء فأقول

إن هذا العالم اسمه البارون (ولدميراوسكول) ألماني الجنس وهو روسي المنشأ وقد ساح العالم وألف كتبا عن بلاد شتى ، وقد دعاه أهل القوقاز وهم مسلمون فعاش بينهم أمدا طويلا وأعجب بهم ثم توجه الى إسوج ووقع في يده كتاب في جامعة (استوكهلم ولوند) عن مصرمشتمل على حكم (توت) المعروف باسم آخر هو (هرمس ثريس ماجستس) والحكم التي وردت في ذلك الكتاب جاءت في اثنتين وعشرين صورة رمزية كانت مرسومة على جدران هيكل بمنفيس تهدم ولكن بقيت أوصافه فألق محاضرات شيقة من هذا الكتاب في إسوج وفي ألمانيا وفي الدانموك وجعلها في كتاب ، وهذه الصوراتصال بعلم الأرواح والمهم ماذكره في إحدى محاضراته عصرنا بما يوافق هذه الآية ، قال

هذه المتوالية العددية فيها سر تسكوين هذه الدنيا عند قدماء المصريين بل فيها سر المبدإ والميعاد . فيها سر المبدأ والميعاد . فيها سر الأخرين . فيها سر الدنيا والآخرة . فيها الرفع والخفض والموت والحياة والعمارة والخراب فيها سر الله وسر الخلق . فيها سر كل شئ . و بيانه انك اذا أضفت ١٣ الى واحد بطريق الجع المقدس فان

ذلك اشارة الى آثار الله في الطبيعة . فترى الفصول الأر بعة وترى الصبح والظهر والعصر والمغرب يكون من مجموعهما الليل والنهار . وترى أكثرالحيوان الظاهر على أر بعة أرجــل . وترى هناك جهات أر بعة ورياحا أصلية أربعة وهكذا من كل ماهوأر بع . فاذا أضفنا (٣) أخرى صار العدد (٧) وهوالكمال في كل شئ في الفرد وفي المجموع . فأما عشرة فهو رَمَن الى متقلبات الحياة من رفع وخفص في الأفراد والأمم ورقم (١٣) أ اشارة الى الموت موت الأفراد وموت الأمم ورقم (١٦) اشارة الى الدَمَّار العام والهلاك التام ورقم (١٩) اشارة الى الحياة النامّة ورجوع جميع الاحياء الى حياة كاملة . هذه هي الرموزالتي كانوا يقولون أنها تدل على هذه المعانى وكأنها صور رمزية ديَّنية تقرَّب للعانى البعيدة . وأما أز يدك على ماقاله ان هذه المتوالية العددية اذا أضفنا أوَّلها الى آخرها صارالجموع عشرين نصفها عشرة أى ان الحدّ الأوَّل والحدّ الأخير منها يساويان الحدّ الأوسط مضرو با في اثنين إن كان واحدا أوالحدّين الأوسطين مجموعين معا اذا كانا اثنين كما اذا ابتــدأنا بواحد وختمنا باثنين وعشرين فانك تضيف الواحد فيكونان (٢٣) وهما يساويان الحدّين ١٠ و١٣ متضامين الى بمضهما لأن الحدود في هذا عددها ثمانية فيكون الوسط حدّين فأما فها قاله فان عدد الحدود سبعة ووسطها عدد (١٠) فيضرب في اثنين . ولعلك تقول وما للآية ولهذه المحاضرة ﴿ أقول إن الآية أفادتنا أن الله واحد لا شريك له وانه لاولد له . وكل هذه المعاني يرمن لهما بعدد واحد لأن الواحــد منه كل شيخ وأما قوله ــ نزّل الفرقان على عبده \_ فقد رمزوا له باكارالله في الطبيعة . ومعلوم أن لله أثرين اثرافي الخلق والتقدير وأثرا في الهداية فهذا له الرمن عندهم بعدد أر بعة ، وأماكونه تعالى له ملك السموات والأرض وخلق كل شئ فقدّره تقديراً . فذلك رمزوا له بالعدد سبعة كما تقدّم وبالعدد (١٠) لأن الخفض والرفع من أنواع التقديرو بعدد (١٣) و بعدد (١٦) لأن الهلاك والدمار من نوع التقدير وأما عدد (١٩) فهوالمرمُوزُ له باعادة الخلق بعدالعدم

( بهجة العلم في قوله تعالى \_ تبارك الذي تزل الفوقان \_ الى قوله \_ وخلق كل شئ فقدره تقديرا \_ وفيه و ثلاث ياقوتات \* الياقوتة الأولى ، في قوله \_ ليكون للعالمين نذيرا \_ مع قوله \_ ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك \_ و الياقوتة الثانية ، في نظام الآية من حيث ترتيب جلها إذ قدّم تنزيل الفرقان في الذكر على خلقه للسموات والأرض مع أن الترتيب العملي يخالف ترتيب نظام الآية و الياقوتة الثالثة ، في قوله تعالى \_ وخلق كل شئ فقدّره تقديرا \_ }

﴿ الياقوتة الأولى في قوله تعالى \_ ليكون للعالمين نُدَيراً \_ مَع قوله \_ وَلَمْ يَتَخَذُّ وَلَدَا وَلَمُ اللَّهُ \_ يَهِ وَلَمْ يَتَخَذُّ وَلَدَا وَلَمْ اللَّهُ لَا يُكُونُ لَهُ شَرِيكُ فِي المَلْكُ \_ يَهِ

اعلم أن الحكاء من الأم العظيمة أجعوا أن الله لا يحكم عليه زمان ولامكان و برهنوا على ذلك بأن الزمان الحاجاء من دوران الشموس والكواكب والحكان الحاحصل بترتيب هذه العوالم . إذن الزمان بحكم علينا أما خالق العالم فالزمان حادث بفعله ولاحكم له إلا علينا . إذن الله لا يحكم عليه زمان ولامكان وقد تقدّم هذا في بعض هذا التفسير والزمان بالنسبة اللا فراد يعد بالنسبة للا م يعد بالقرون . إن الله يعد المطفل قبل ولادته كل ما عاجما عليه زمانه فلا يكاد يكمل خلقه في الرحم حتى ترى دم الأم يأخذ في التوجه للديها وهناك يأخذ ذلك الجهاز الثدي في تحويل الدم الى ابن شيأ فشيأ وترى هناك أهدل الطفل قبيل ولادته قد أعدوا له القابلات والثياب التي تكون وقاية له والحجرة التي يعيش فيها ، فههنا يكمل الاستعداد لاستقبال ذلك الضيف الحبيب فالمال يبذل والدم يصدير لبنا والحكومة تعد الدفاتر لقيده ، كل ذلك لطفل قادم من الرحم نازل بهذه الحبيب فالمال يبذل والدم يصدير لبنا والحكومة تعد الدفاتر لقيده ، كل ذلك لطفل قادم من الرحم نازل بهذه الأرض المباركة الطيبة ، هذه أفعال الله في طفل قادم الينا ، إذن الحكمة التي دبرت هذا العالم لا تذرودا إلا أحاطته برحة لاحد خل . فلنظر للا م فقول

علم الله قبل أن يخلق هذا العالم أن هذا الانسان الذي يخلقه على وجه الأرض لايقدر عقله أن يفهم أن

إله العالم بعيد عن المادة متعالى عنها فأنزل أبياء وعلم حكماء قديما وقال لهم قولوا اننى لاترابى العيون ولا تحيط بى الظنون فقال ذلك (بوذا) و (خريستا) بالهند وقلما (بو) و (كونفسيوس) بالصين وقالما موسى وعيسى ومجد عليهم الصلاة والسلام فياكان من الأمم إلا أن اخترعت ﴿ أمرين به الأوّل ﴾ انه خيل لهم أن الإله كالأب والمادة كالأم وأن أحد القديسين كالابن فقالوا إن الله له ولد وولده بين ظهر انبنا وقد أرسله وصلب لأجلنا ورفع وذلك ليسهلوا للناس أن لهم إلها والافكيف يكون إله لانراه ولانرى له ابنا ، أليس الله مثلنا يلد ، أليس يجب أن يرسل ابنه لنا كما يرسل الماوك أولياء العهد في البلاد التي يحكمها ﴿ الأمر الثانى ﴾ انهم لم يقدروا أن يتصوروا موجودا لايرى فعبدوا الكواكب ثم الأصنام التي ملأت السهل والوعر في العالم الآن ، وقد تقدّم هذان الأمران في (سورة البقرة) عند قوله تعالى \_ فلاتجعلوا لله أندادا \_ وفي (سورة المائدة) في آخرها وفي (سورة الراهيم) عندذ كرالأصنام وفي (سورة مريم) عند ذكر المسيح وفي (سورة الأنبياء) عند قوله تعالى \_ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلانوحي اليه \_ الخ

علم الله أن الانسان هـذه ستكون حاله وعلم أن دين المسيح الذي أصله تُوحيد سيقبله أهل الأرض ويجعلونه كأديان الآشوربين والبابليين وقدماء الصريين وأهــل مكسيكا الفــدماء وهكذا إذ جعلوا أبا وابنا وروح قدس . العالم الانساني كله كجنين في بطن أمّه وهذا الجنين عاش في هذه الأرض إما (٥٠) ألف سنة واما أَ كَثر الى (٣٠٠) ألف سنة . هذه الآلاف يمكننا أن نحسبها شهورا بالنسبة للائم فنقول إذن الأمم لاتزال طفلة وهــذا الطفل يريد أن يتعلم فسمع حروفا من كلمات العلم قديما و بـقى جاهلا لأنه لم يستعكم عقله ودخل معابد الأصنام النائبة عن الإله وفرحوا بما عندهم من العلم . فحاذا فعل الله للناس ؟ أرسل لهم رسولا من أمة جاهلة وهولم يتعلمثلهم ففال لهم لاأصنام ولاأبناء وكسرالأصنام وذم عقيدة الأبناء ورفع سيفه آونة وأعلن السلام في الأرض ثم فارق هذه الأرض الى ربه.مضى علىارسالهذا الرسول ﷺ ١٣ قَرَنا فلنا أن نحسب هذه القرون أعواماً باعتبار آخر غدير الاعتبار السابق ونقول إن هذا الانسان لايزال مماهقا وأن أهل هذه الكرة لم يتم التواصل بينهم ولاعرفوا تمام المعرفة حقائق الأشياء وهاهم أولاء الآن أخذوا يدرسون . فحاذا تم في ذلك . نقول أذكر لك ﴿ حادثت بن اثنتين ﴾ لا ثالث لهما ﴿ الحادثة الأولى ﴾ معابد بلاد العسين والاسلام المنتشرفيها ﴿ الحادثة الثانية ﴾ كيف انتشرالاسلام في جهات أفريقيا المظلمة على نهرالنيجرفنقول هذا الطفل الذي أرسلُ الله له معلمًا بعد الأزمان السابقة قد صنع الله معه ماصنعه مع الطفل المولود حديثًا • فكما أن الطفل الحديث الولادة نرى الاستعداد له على ساق وقدم . هكذا هذا الانسان الذي أخرجه الله في هذه الأرض قد هيأ له اليوم نبيا ليخرجه من جهالته لأنه علم أنه أخذ يستعد للارتقاء فقد مضى ١٣ عاما فقط بعد نزول القرآنباعتبارأن القرآن عام . وهذهالأعوامبالنسبة لعمرهذاالطفل قليلةجدا لأنهسيعيش كشيرا الآن أخذت الحقائق تظهر في أهل الأرض فانظر إلى أمّة الصين . إن الصين آلهة معبودة يقدسها الشيوخ و يحقرها و يستهزئ بها الشبان . فترى هناك فوق جبل (نايشان) في تلك البلاد القاصية معابد يحج اليها المتدينون بها بمشقة عظيمة لأن ارتفاع الجبل (٥٠٠٠) قدم فوق سطح البحر وترى السلم الموصل الى المعبد له (٧٠٠٠) درجة وترى الحاج لا يبلغ هذه القمة إلا بمشقة عظيمة ولذلك ترى هناك حالين يحماون الحجاج الى الأصنام فوق الجبل وفي الطريق زوايا صغيرة للآلهة الصنغيرة وزوايا كبيرة للآلهة الكبيرة ويجدالحاج بيوتا للشاى ليستريح في الطريق من مشاق الصعود ، فهــذه الآلهة (الني اذا حج اليها المؤمن بها رجع بعــــــ طول الشقة ووعثاء السفر والجهد والنصب قريرالعين لا بخشى الموت) قدياتت معابدها اليوم معرضة للاحتقار والاستهزاء والسخرية من الشبان الذين قروًا الحكمة والعلم وتنوّرت بصائرهم إذ يرون انها أحجار لاتضر ولاتنهم كما نعلق به القرآن وتراهم يذهبون اليها لتنجيسها تحقيرا لشأنها وذلك العقل مطابق للقرآن

#### ﴿ الحادثة الثانية • كيف ينتشر الاسلام في أفريقيا المظلمة ﴾

جاء في الأخبار المنشورة في الصحف في أيامنا هده أن (تشاراس ريد) السائح الانجليزى يقول انه وجد زنوجا في (نيجيريا) يعرفون اسم (أرسطاطاليس) ويجادلون في فلسفته وذلك بسبب ماقرؤه من الكتب الاسلامية التي دفعهم الاسلام الى قراءتها وأن الاسلام بدخوله بين القبائل يزول نظامها المجحف القديم والعسف والظلم بسبب نظام اسلامي حيل فيه الولاة والحاكم وكل امرى من هؤلاء الحكام يشعر بأنه مسؤل أمام ربه وهؤلاء الزنوج في حال همجيتهم ووثنيتهم يقيمون على عادات جاهلية فيأ كاون لحم الميتة ولايبالون بالأقذار ولا يعرفون المحارم في الزواج وقد يأكل الابن أمه اذا مانت فاذا دخاوا في الاسلام رأيت الأمر، غسير ذلك فيعرفون معنى النظافة و يتفقهون في الدين و يقرؤن الكتب التي ألفها المسامون

فهامان الحادثتان من الحوادث الكثيرة اخترتها لتقف أيها الذكى على مقدار جهل هذا الانسان اليوم وهاهوذا الصيني العريق في المدنية والصناعة والعلم لما ظهرت بوارق اشراق شمس العلوم أخذ يدنس الأصنام محتقرا بها معابده وهاهوذا الافريق المتوحش لما باغه دين الاسلام بطريق مقبول تدين به واتق ربه وهذا في آخرها جنوبا ، ثم ان هؤلاء المسلمين عند (نهرالنيجر) لا يخلو اسلامهم من خرافات تبعا لموائدهم ولقد يسمع الانسان كثيرا بحجاج يسمون (التكارنه) فهم هؤلاء أنفسهم يمشون على أقدامهم المرمكة يسألون الناس تكففا و يموت أكثرمن نصفهم في الطريق ، نم ان سلطان الزنوج في الرموه) في (نيجيريا) الفرنسية مسلم لاتفونه صلاة ولايهمل فرضا ولكنه مقيم على عوائده الافريقية فهو يأكل تحت شجرة من أشجار (المنجة) ورعاياه لاينظرون اليه ولا يخاطبونه إلا اذا ولاهم ظهره والجوقة الموسيقية كذلك لاتعزف إلا اذا ولت ظهرها اليه

هذا هوالاسلام يهدى الافريق . وهاهوذا في بلاد الصين الكثيرة الأصنام . تلك الأم التي عند أهلها آثارمن العلم وقد اتضح العلم لهم الآن فقروا الأصنام . فياليت شعرى ماذا يصنعون الآن . أقول ان لهم ملجأ ياجؤن اليه كما أن للطفل عند ولادته ملجأ يلجأ اليه . فلجأ الطفل القابلة وابن أمه والعطف العام عليه وملجأ هذه الأمم الوثنية وحشية كانت أومتمدينة إن ربها ليس بغافل عنها كما لم يففل عن الطفل . وهؤلاء الأطفال وهم أبناء آدم في الشهال والجنوب قد أعد لهم الله اللهائف قبل ظهورهم أوالأساتذة قبل زمن يميزهم غاية الأمم اننا نعقل عمل الله في الطفل لأنه أمر سهل ولسنا نعقل عطفه على الأم فنظن أن عطف الله على الطفل قد بلغ النهاية وعطفه على الشعوب قليل ولكنا هند النظر بالحكمة نرى عطفه على الأمم أبلغ من عطفه على الطفل لأن الأمم مجموع أفراد . أفلاترى انه أنزل القرآن وقال للسلمين اقرؤه وأنشروه فقرؤه ونشروه . ولما انتشر في بلادالمين لم يخرج عن الأحكام الشرعية التي اجتهد فيها أبوحنيفة ولذلك في بلادالمين الدين الاسلام الشائع بينهم لم يخرج عن الأحكام الشرعية التي اجتهد فيها أبوحنيفة ولذلك تجد الوثنيين الذين يحقرون هذه الأصنام يقولون للسلمين إن دينكم لم يخرج عن كونه دين طلاق وفسخ تجد الوثنيين الذين يحقرون هذه الأصنام يقولون للسلمين إن دينكم لم يخرج عن كونه دين طلاق وفسخ عمد الوثوة وعقد وما أشبه ذلك . أما الحكمة والعلم ونظام الله في الأرض وعجائب الشمس والقمر وما أشبه ذلك عما نعرف نحن فات دينكم خال منه فلا فكرلكم معاشر المسلمين إلا في الصلاة والوضوء والغسل والحيض والنفاس والولادة وأحكام ذلك كاه وأنتم أبها المسلمون عن العلم محجو بون

هذا هوالذى أخبرنى به العالم الصينى المسمى (وان وين كين) حينها زارمصر وقد ذكرت خبره فى مواضع من هذا التفسير وقال ان أربعة قوّادمن قوّادا لجنودالصينيين المسلمين أرساونى لأبحث فى أقطار الاسلام لعل هذا الدين حقيقة عدوّ للعلم كما يقول علماء الصين وهم حنفية المذهب أم الأمم على خلاف ذلك ولقد قال لى ولقد الدين حقيقة عدوّ للعلم كما يقول علماء والحديثة على تفسير (سورة الفاتحة) وعلى تفسير (سورة البقرة)

ولقد قال لى أنه سيترجم الفاتحة وكتاب القرآن والعلوم العصرية ، وسافر وأنا الأدرى الآن مافعل

إن هذا الدين الأسلامي لما انتشر في الأرض وأخذته أم بعد العصرالأوّل لم تفهم مايراد منه فأخذوا يتاونه بلاعقل وحصروا العقل الانساني في أحكام الفقه وفروعها وإذن هذه الأم انتي حلت هذا الدين بعد العصر الأوّل ليسوا كفوًا لهذا الدين ولماأدرك الحقيقة الامام الغزالي في القرن الخامس الهجري ألف كتاب (الإحياء) وقال انني أريد أن أحبي به عصر الصحابة أولئك الذين كانوا يفهمون من الاسلام ما لايفهمه من بعدهم وذلك أنهم كانوا يعلمون أن معرفة الله بالنظر في المجائب والمخلوقات هي أصول هذا الدين وهكذا علم الأخلاق وتهذيب النفس تهذيبا عمليا وذم أهل زمانه ذما شنيعا ونقل ما قاله ابن مسعود يوم موت عمر فد مات تسعة أعشار العلم) فقالوا له نحن أصحاب رسول الله نحمل العلم فقال لست أريد هذا ولكن أريد العلم بالله تعالى

ولما وصلت الى هذا المقام حضرصاحبي العالم الذي اعتاد أن يناقشني في معضلات هذا التفسير فقال لقد أطلت المقال في المخصه . فقلت

- (١) أن الأم كلها أطفال
- (٢) وأن رحة الله تشمل الأم كما تشمل الأفراد
- (٣) وأن الله مهد لهؤلاء الأمم بدين الاسلام كما يمهد للصبي ندى أمه
- (٤) ومن ذلك انه نشرالاسلام في الصين عابدة الأصنام وفي نيجيريا المتوحشة
- (٥) وأن المسلمين في الصدين كبقية المسامين ليسوا يعرفون من الدين إلا ألفاظ القرآن فهم له قراء والا الأحكام الحنفية والشافعية الخ
- (٦) وأن هذه الأمم استعدادهم لحل هذا الدبن ضعيف فلم يكونوا كالصحابة في العصور الأولى ولاالنابعين
- (٧) وأن الامام الغزالي رحمه الله أدرك هــذه الحقيقة فنادى في الناس بكتابه الاحياءيقول و أيهاالناس دين الاسلام أن تعرفوا جميع العلوم في هذا الوجود وأنتم ماعلمتم اليوم إلا القليل جهالة و بلاهة ، وقد مضى بعدقوله مايقرب من ألف سنة والمسلمون نائمون ولذلك لم يقدروا أن يهدوا أكثرالام الضالة التي تعبدالأصنام

فقال وما دواء هذا الداء . فقات دواؤه في (الياقونة الثانية) وهي انه ذكر الزيل الفرقان قبل قوله \_ له ملك السموات والأرض \_ . فقال وأي شئ في هذا التقديم والتأخير وهل لهذا أهمية في هذا الموضوع فقلت إن الدواء في هذا التقديم والتأخير . فقال اذكر حادثة توافق هذه حتى نستأنس بها . فقلت قد تقدّم في هذا التفسير أن أبا بكر رضى الله عنه وقف خطيبا في سقيفة بني ساعدة وقال الار نصار أسلمنا قبلكم وقدمنا في هذا التقديم فنص المهاجرون وأنتم الأنصار فنصن الوزراء وأنتم الأمراء . فبهذا التقديم في الآية حكمت قريش العرب وأم الاسلام قرونا وقرونا فكان منهم العباسيون والأمو يون والعلوية وهكذا . كل هذا لقديم كله على كله . وهكذا ترى الامام الشافعي يقول (يجب في الوضوء تقديم الوجه على اليدين) ولماذا هذا لأن الله قدّمه في الذكر في آية الوضوء واستدل بالحديث (ابدؤا عما بدأ الله به)

فلما سمع صاحبى ذلك قال أما الآن فقد آن أن أسمع ما تقوله فى هـذه الآية من حيث النقديم والتأخير الحجة قائمة . فقلت ان الله خلق السموات والأرض قبـل أن ينزل القرآن . قال نع ، قلت ولذلك بقول ـ الذى له ملك السموات والأرض ـ وهـذه جلة اسمة تقتضى الثبوت والدوام أما نزول القرآن فقد ذكره بجملة فعلية تقتضى الحدوث ، قال هـذا حق ، قلت فلوأن نظم القرآن مشى على سنن آية الوضوء وعلى سنن آية المهاجرين والأنصار ﴿ و بعبارة أخرى ﴾ لوأن نظم الآية هنا اعتبر فيه مجاراة ما هو موجود لكان هكذا تبارك الذى له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك وخلق كل شئ فقدره تقديرا

ونزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين مذيرا . الله لم يفعل ذلك هنامع انه مقتضى الترتيب الوجودى وانما عدل الله عن ذلك بسر ظهر في عصرنا وحكمة بهرت في أيامنا . ذلك هوماعليه المسلمون الآن . المسلمون الآن يقرؤن القرآن ولايعرفون إلاالتنزيل فهم يبتدؤن بحفظه عن ظهرقلب ثم يفرؤن الأحكام الشرعية فلذلك صاروا أجهل الأم مع أن القرآن من كلام الله وماك السموات والأرض فعله وقول القائل يفسره و ببينه فعله وتحن نسمع حديث الني يرايق ونتبع فعله وقوله . أفلانفعل مع الله مانفعله مع نبينا ومع الناس . نحن ننظر لأفعال الناس أكثر بما ننظر لأقوالهم . أفلانجة في تتبع أفعال الله كما قرأنا أقواله . و بناء عليه يجب في اصلاح المسلمين أن نمزج قول الله بفعله في التعليم . ان قول الله أشبه بما يحيى الجسد الانساني من الدم وهذا الذم الجارى في جسم المرأة التغذية الجنين يفيد الجنين ولكنه لايفيد الطفل كاقدمنا آنفا فاقتضت الحكمة أن النم الجارى في جسم المرأة التغذية الجنين في رحم أمه فلذلك لم يصلحوا القيادة الأمم العظيمة ولاتفهيم الناس الحكمة حتى ان المسلمين في الصين لم يغيثوا عباد الأصنام بمعرفة حقائق الدين الحكمية لجهلهم بها فهم يتخطون في عبادة الاصنام بإلسين من دبن حق في الارض

المسلمون أصبحوا اليوم غيرهم بالأمس. فاذا كانوا بالأمس أجنة فهماليوم في حال الرضاع فحق لهم أن يعطوا الدين مصحو با بالهم وذلك هوالمعبر عنه بدين الفطرة وهو الوارد في الحديث إذ خيير مالية بين الخروالابن لية الفطرة وانحا عبر بأنه الفطرة لأن الفطرة نقتضي التسدر بج في التربية وقال صاحبي هدا القول غامض أي تدريج تريد وكيفية هذا التدريج وفقلت إن الأمة إما أن تحفظ القرآن وتعرف الأحكام وهي تجهل العلوم كلها فهذه أشبه بالجنين واما أن تعرف ذلك كله عنزجا بالعلوم فهذه أشبه بالطفل برضع ثدى أمه وهذه ليست حالا غريبة على الطفل فقد كان بالأمس يتغذى بدم أمه فلما ولدته أخذ يتغذى بنفس اللبن الذي كان يتغذى منه بالأمس ولكنه بحال جديدة فهو لم يغيرغذاءه إلاعرضا ولوانه أعطى بعد الولادة خبرًا لمرض ومات وهذه على الطفل فاذا كبر أخذ يأكل الخيز وغيره وهكذا حال الأمة

- (١) حفظ عن ظهر قاب
  - (٢) تم دين سع العلم
- (٣) ثم دين مستقل عن العلم وهذه هي الحال الثالثة

فُدين الفطرة أن يمزج العلم بالدين وهي الحال الثانية ، فأما الخرة فهي غير موافقة لمزاج الجسم فهي ضارة به م فهذه الأحوال الثلانة أشبه بأحوال الانسان الثلاثة في النعد فية ، فقال صاحبي إذن أنت تقول ان قوله به م فهذه الأحوال الثلاثة أشبه بأحوال الانسان الثلاثة في النعد فية ، فقال صاحبي إذن أنت تقول التي المعلم بالمين بالعلويق التي المعجمة أنت في التفسير (و بعبارة أخرى) الله الآن تقول تغزيل الفرقان أشبه بحال المسلمين العادية ومزج العلم بالدين هي الحال التي ينقلون اليها الآن ، فقلت نم ، فقال ولكن فاتك أن مصطفى كال باشا نقل تركيا من حال المأخرى وقال (العلم شي والدين شي ) أعني أنه فصل العلم عن الدين كا فعلت فرنسا ويظهرانه نجح في ذلك بدليل أن الأم كاما تهابه الآن ، فقلت هذه طريقة نافعة ولكنها خطرة والطريقة التي أقولها الآن لا خطرفيها وماهذه العلم يقة إلا كطريقة أطباء عصرنا الذين يستعملون المسيلات والمركبات في الأدوية التي تنفع مؤقتا ثم ترك على النظام الطبيى فأذا أكل الانسان الفواكه والخصر على الناموس الطبيى فأذا أكل الانسان الفواكه والخصر على الناموس الطبيى فأذا أكل الانسان الفواكه والمنسس فان ذلك أفضل من استعمال الادوية التي تنفع مؤقتا ثم ترك أثرا في النفس تقيمه آثار ثم يعتهى بالموت ، ومامثل المسيلات والأدوية المركبة في المرضى إلا كثل الانكال في النفس تقيمه آثار ثم يعتهى بالموت ، ومامثل المسهلات والأدوية المركبة في المرضى إلا كثل الانكال في النفس تقيمه آثار ثم يعتهى بالموت ، ومامثل المسهلات والأدوية المركبة في المسيلات والمركبات وقتى المدين على المنجزات وخوارق العادات كما تقسدم في (سورة طه) فيكا أن الشفاء في المسيلات والمركبات وقتى

يعقبه مرض آخر هكذا الاندكال على خوارق العادات يعقبه ردّ فعلو يقول الله تعالى \_ أولم يكفهم انا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهـم \_ إذن فحالهم يطلبون خوارق العادات . قال صاحبي إذن هنا ﴿ ثلاث مسائل ﴾ مسألة فصل الدين عن السياسة كما فعلت فرنسا وتركيا ، ومسألة الأدوية المركبة والمسهلات . ومسألة خوارق العادات ، ولقد جعلت هذه المسائل الثلاث من وأد واحد ، وهنا مسائل ثلاث مقابلات لها وهي اعطاء الأمة العادات ، ولقد جعلت فهو اذن كالمابن وهو موافق للفطرة كما في الحديث واعطاء المريض الأغذية اللطيفة بدل المسهلات وتعليم الأمة العلوم العقلية مع الدين بدل الاتكال على خوارق العادات كالمسألة الأولى ، فقلت نع هو كذلك وأربد أن أوضح مسألة هنا وهي مسألة الطب فقد قال

(۱) الدكتور (غرانيشتان) الذي هو من أقطاب الطب في ألمانيا ﴿ إِن الضعف في درجانه انما هو نتيجة العلاج بالعقاقير سواءأكانترديئة أمطيبة فهي اذا استعمالها الطبيب بحدق ومهارة تغلبت على المرض حقا ولكن تترك هناك بقايا تظهر عاجلا آوآجلا في الجسم فلاتقبل الشفاء ﴾ فهذا هوالضعف العلاجي ونسب ذلك الضعف الى المركبات مثل (حض البروسيك) والرصاص والزرنيخ والكبريت الخ

(٢) ويقول الدكتور (كيسر) ونقله عنه الاستاذ (بلز) ﴿ إِنَّ الحَكَمة القديمة القائلة بأن الدواء
 قد يكون شرا من الداء والطبيب شرّ من المرض هي صحيحة في أكثر الاحوال ﴾

(٤) وهناك نحوثمانين عالما من الأطباء الرسميين نقل عنهم الاستاذ (ولز) وقد قالوا مثلهذه الأقوال فقرر هؤلاء جيعا أن الصحة في الاقتصار على استخدام قوى الطبيعة كالهواء الطائي والغذاء الجيد الصحى وترك الملحم والمهيجات وأن يعمل الانسان عملا جسديا معتدلا وأن يستحم بالماء الفائر والبارد وهكذا مثل مانقدم في (سورة طه) في أواخرها

فقال صاحبى ما الذى أصاب الناس من استعال الأدوية ، فقلت يقول (كيسر) المتقدم دكره (إن الأطباء يرضون المرضى ويتبعون شهواتهم ويحققون نظر ياتهم ووسوستهم فيعطونهم الأدوية ولايقفون عند حد أبعاد المؤثرات القاتلة للريض فاذلك تحدث أمراض مزمنة بهذا الفعل وسبها هم نفس الأطباء)

فقال وما الذي يناسب ذلك من أمر سياسة الأمّة اذا عزلت الدين عن السياسة . فقات ان عزل الدين عن السياسة دواء خطر كالأدوية الركبة يستعمله المستجل لرقى أمة ولكنه يكون عرضة للإعتراض عليه وقيام طائفة وراء طائفة كالهم ير يدون أن يثوروا في وجهه فن الملوك من يفوز ومنهم من لايفوز واذا تمّ الفوز فالأمم لايزال خطرا يعقبه ردّ فعلل بعد حين وخيرالسياسة ما كانت بطريق الطبيعة و فالأمة الاسلامية اليوم تقرأ الدين ولاعلم عند كثيرمنها فليمزج العلم بالدين كما فعلت في هذا التقسيرفيكون لبنا غالصا سائفا لاشار بين وبه يبتهج العلماء في أمّة الاسلام و يحبون رقى أعهم و يعاونون الملوك والأمراء ولايثيرون الشعوب عليهم وفهذه هي الطريقة المثلي لاسيا أن علماء الاجتماع يقولون ﴿ إن الاصلاح الدي البعناد عاقبته حيدة وهوسريع الاصلاح السياسي ﴾ فاصلاح مصطفى كمل باشا نافع ولكن هذا الاصلاح الذي البعناد عاقبته حيدة وهوسريع الأثر بعيد المدى يرمح الملوك والأمراء و يجعمل الأمة روحا واحدة وهوالذي هداني الله اليه وأريد به اراحة ملوك الاسلام والمصلحين منهم بعمدنا فذلك خمير من الثورات والدسائس وماتوفيق إلا بالله عليه اراحة ملوك الاسلام والمصلحين منهم بعمدنا فذلك خمير من الثورات والدسائس وماتوفيق إلا بالله عليه الراحة ملوك الاسلام والمصلحين منهم بعمدنا فذلك خمير من الثورات والدسائس وماتوفيق إلا بالله عليه الراحة ملوك الاسلام والمصلحين منهم وقد قدّمت في (سورة الحجر) منذ سنة انه زار مصر إذ ذاك لاسراعه في الاصلاح له لاسها العلماء وقد حصل هذا فعلا الآن

فقال صاحى وأى دخل لمسألة خوارق العادات هنا . قلت إن خوارق العادات نقدم شرحها في (سورة

طه) وأن فعلها وقتى إذ عبد بنواسرائيل المجل بعد أن رأوا العصا والحية والله يقول ــ ومانرسل بالآيات الاتخويف الدين الدين المراد بنزوله أن يكون لأم تعقل وتفهم لا أنها تخوّف كالصبيان ( حكابة ﴾

كان لى صاحب وهومجاورلى في المازل وهوشيخ طريقة مشهور في مصر وكنت أجاس معه في بعض الأيام وقد عامت انه اذا توجه الى بلادالصعيد تلقوه أفضل عما يتقبلون الملوك و يجعلون يومه عيدا ولاعتقادهم فيه كان اللصوص يخانون منه فلايسرقون . وقد عادثه أحد اخواني في ذلك فقال اني اذا وصلت الى البلد فانه يأتى الى واحد فيتول لى ياسيدى أنا أخطأت ويسرد له كل ماحصل من السرقة ويذكر جيع الذين كانوا معه فاذا حضرواحد منهم قال له ارجع لاتدخل على فيعتقدون أنه يعلم الغيب فهذه الحال اشتهرت فخاف الناس من الشيخ لامن الله . وهـــذه حال لانفيد الأمّة إلا مؤقتًا وأعما هي أشبه بالمخدّرات أوالمسهلات أوالأدوية المركبات وأنما السبيل لرقى المسلمين حقا أن يعمل العلماء بمعنى هذه الآبة فانه قال ـ نزل الفرقان على عبده ـ وأنبعه بذكر انه له ملك السموات والأرض ـ . فبمزج العلم بالدين ترتتي الأمَّة . أما الأدوية الوقتية للأمة كذكر معجزات الأنبياء أوكرامات الأولياء حقاكانت أو باطلاكها في صاحبنا الذي ذكرناه سابقا وكالتأثير بالخطابة وحسن البلاغة بدون اقناع عقلي فانه لايدوم أثره في الأمم مالم تصبح الفضيلة لحما عادة ولسكن يبقون في العلوم والمعارف عالة على الأمم فلابد حتماً مما قلناه . والى هــذه الحال يشير قوله تعالى ـــ فاذا قرأناه فاتبع قرآنه \* ثم إن علينا بيانه \_ فعربر بثم المرشارة الى تأخر زمن البيان عن زمان التنزيل و بيان القرآن حق البيان قد ابتدأ في هذا الزمان الذي عبر عنه بنم في الآية . وكذلك قدّم الله تنزيل الفرقان هنا على قوله ـ له ملك السموات والأرض \_ وعدر بالفرقان ولم يعـبر بالقرآن لأن الفرقان للفرق بين الحق والباطل ولن يكون كذلك إلابادراك الحقائق التى تعرف بملك السموات والأرض فالأمم الاسلامية اأسابقة أكثرهاقرآنية والأم الاسلامية اللاحقة أكثرها فرقانية . فاقرأ هذا التفسير و بعده تعرف هذه الحقائق والجداللة ربالعالمين كت ليلة الجعة ١٤ ديسمبرسنة ١٩٢٨

﴿ الْيَاقُونَةُ النَّالَثُةُ فِي قُولُهُ تَعَالَى \_ وَخَلَقَ كُلُّ شَيٌّ فَقَدَّرُهُ نَقَدَيُرا \_ ﴾

من اطلع على هذا التفسير أواً كنره استقر في ذهنه أن الله عز وجل مشرق نوره مطلع بعلمه على كل مادق وجل وما مسل الحكمة والنظام والتقدير في هدذا العالم إلا كشل ضوء الشمس واشراقه . اننا نرى كل بيت في هذه الأرض ان لم يشرق عليه النور و يشمل جيع حجرانه تكون سكناه ضارة بالصحة ، فعلى مقدار استعاد نورهاعن الحجرات في المنزل مقدار اشراق نورالشمس في أركان البيت تكون صحة سكانه . وعلى مقدار ابتعاد نورهاعن الحجرات في المنزل أوعنه جيعه يكون المرض والموت و وعلى قدر المرض تكون قلة العاوم والعبادات والأعمال والرق والفلاح هذا حكم نورالشمس ، فلننظر إذن لنورالله وحكمته ، الله عز وجل كما جعدل نورالشمس عاما وجعله عيطا بالكرة يدخل في كل منزل وققب وحجرة ، هكذا نراه في الاحكام والاتقان بل الانقان أعم وأبدع واذا أردنا أن نذكر هنا مثلا تواردت آلاف وآلاف من الأمثال . فأى الأمثال نضرب والعالم كله مضرب أمثال من ذراته الصغيرة الى شموسه العظيمة ومن الدقائق والجواهرالفردة الى المجر ات وأنواع السدم في أقطار السهاء من ذراته الصغيرة الى شموسه العظيمة ومن الدقائق والجواهرالفردة الى المجر ات وأنواع السدم في أقطار السهاء فلا كتف ( بمثلين صغيرين ) مثل النحلة ومثل العنكبوت وانحا ضربت هذين المثلين لتنجب من جال وانقان وابداع وحسن وجال وكلل ونظام وماشاء الله كان في حيوانين حقيرين منبوذين صغيرين قد اختلفا وانقان وابداع وفيهما من دقة الصنع ما يحيرالعقول

( حکایة )

لنا مزرعة ببلدة (البركة) في الارض التي تقرب من ألجبل الشرق المصرى فاقتضت الحال أن أخرج من القاهرة آنا فا أنا لأجل هذه المزرعة والنظر في أمرها ، ولقد عزمت يوما أن أتوجه اليها ماشيا على القدم من

بلدة المرج لأبتهج بمنظر أرض واسعة خالية في طريقي الى المزرعة . فهناك آلاف من الفدادين لانزرع وانما هى مسرح البهائم ترعاها فلماتوسطت تلك المزارع وجدت أرضا ذات حشائش قدعمها كاها نسيج العذكبوت هنالك أدهشني هـذا الصنع وقلت في نفسي اذا ترك الناس هذه الأرض فلابناء ولازرع أرسل الله لها سكانا نصبوا خيامهم فيها وأخذوا يصطادون أنواع الذباب وهمنى أمن ودعة وسعود . فههنا آذكر صفة العنكبوت وصفة النحل أجمالًا . أما العنكبوت فانها هي والعقارب لهما تمانية أرجل . وأما النحلة وما ماثلها وهوجيع الحشرات كالذباب والناموس فلكل منها ٦ أرجل . إذن العنكبوت لبست من الحشرات ثم أكثرالحشرات غيرسامّة وأقلها كالنحلة والزنبورسام . ولكن العناك والعقارب وأبوشبت كلها ذوات سُم وابرة الحشرة السامّة تكون من خلف. أما إبرة العناكب فن الأمام. وحيوان العنكبوت ينسج بيته ومتي مرّات به ذبابة فعل معها ﴿ أَمْرِينَ \* أَوَّهُما ﴾ انه ينسج خيطه عليها لئلا تفلت منه ﴿ ثَانِيهِما ﴾ انه يفرغ فيها سمه بطر يقالحقن فيخدرها أو يميتها . والشبت سم قوى" ولكنه غير بميتكما هوالمشهور . أما النحل فوظيفته صنع العسل . فههنا ﴿حيوانان﴾ حيوان يتغذى بالذباب وهو غزّ النساج وحيوان يتغذى بالنبات وهو يعطيناً العسل • هذان الحيوانان في كل منهما مصنع . هذا للعسل وهذا للنسج . وفي كل منهما مصنع آخر أيضا للمادّة السامّة إذن الحيوان الصغير قد أعطى صناعة الموادّ السامّة قبل أن يصنعها الانسان في الحرب العامة الكبرى وذلك لمنفعته هو وكل منهما قد ألهم صناعة تنفعه فهذا له مصنع للعسل وهذا له مصنع للغزل والنسج . إذن الحيوان سبق الانسان الذي استخرج العسل والسكر من القصب والبجر وأوجد مصانع للغزل وأخرى للنسج . كل ذلك في حشرات حقيرات ملائت بيوتنا وحقولنا . هذه العنكبوتالتي نراها في المنزل متىقل كنسه وتنظيفه ورأيتها في الحقولالتي في ضواحي القاهرة أعطيت هذه الصناعات قبلالانسان . يراها الجاهل فلاتهمه ولسكن الحكيم المستبصريري فيها جالا كالذي يراه في الشمس والقمر والزهر والشجر بل يرى الحكمة هنا واضحة بعد الدراسة . فللنحل (مصنعان) مصنع لجلب المنافع ومصنع لدفع المضار وهكذا العنكبوت . ولاجرم أن الأرض اليوم امتلائت بالمصانع وهي إما لدفع المضار وهي مصانع الذخيرة والآلات الحربية من مدفع وسفينة حربية وطيارة وسوائل أوغازات ضارة وما أشبه ذلك . وهلُّ هذا كله إلانكرار السنع السم في النحلة والعنكبوت . واما لجلبنافع كمصانع النسج والغزل والخبز وما أشبه ذلك . وهل هذا إلانكرار لمصنى العسل والنسيج في النحل والعنكبوت . فهل لك أن ترى رسم إبرة النحلة مكبرة وجهاز الغزل في العنكبوت مكبرا كذلك (انظرشكل ۲۷) و (شكل ۲۸) و (شكل ۲۹)



( شكل ٧٧ ـ رسم جهاز الغزل في جسم العنكبوت مكبرا )

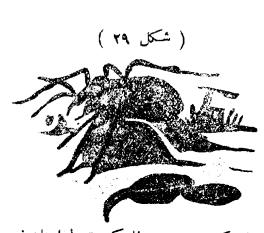



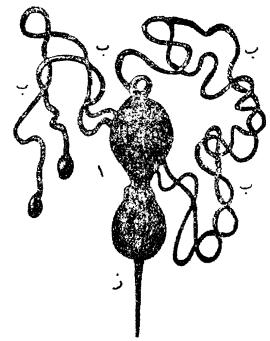

( شكل ٢٨ - رسم إبرة النحل مكبرة جدا )

انظرالي هذين المصنعين ، مصنع السم في جسم النحلة ومصنع الغزل في جسم العنكبوت واعجب نخزن النحلة الذي امتلاً سما وللاً نابيب التي تفرز السم وترسله اليه ثم لإ برة دقيقة منها يخرج السم ، أنابيب خسة خارجات من الجهات الثلاث وهي تفرز السم م ترسله الى المخزن يوصله الى الابرة والابرة تدخله الجسم عمل والله عظيم واحكام وتدبير ليس له نظير ، وأى فرق بين هذا المخزن ومعداته وبين مخازن الذخيرة ومصانعها إن هذا والله أدق وأدق وأعجب فإن هذا كله لايشاهده البصر ولاتصل اليه آلاننا مع دقنها ورقيها وانتظامها وانظر الى جهاز الغزاء فحاذا في جسم العنكبوت من الابداع الذي حوّل الغذاء الى غزل ينسج ؟ وما الذي هذا الجهاز حتى قلب الغذاء فجهاه خيوطا بديعة ، ثم ماذا في مصنع السم الذي تشاهده الآن في جسم النحلة وماهذا الذي جعل بحوّل الغذاء الى سم ، فانظر لمصنعين أمامك ، مصنع لسم ومصنع لغزل ، هذا مهلك وهذا معين على الحياة بها يصطاد الذياب ، فياليت شعرى ماذا جرى في أجسام تلك الحيوانات وماهذا التدبير ؟ ديما أن تفعل على مقتضى ماوهبت من المصانع ، فهذه ألهمت اللدغ وهذه ألهمت النسج بينها وكيف ألهمت كل منهما أن تفعل على مقتضى ماوهبت من المصانع ، فهذه ألهمت اللدغ وهذه ألهمت النسج ، ومثل هذا يقال في مصنع العسل في النحلة ومصنع السم في العنكبوت ، هذا شرح الحكمة الالهية المعدة في هذين الحيوانين في مصنع العسل في النحلة ومصنع السم في العنكبوت ، هذا شرح الحكمة الالهية المعدة في هذين الحيوانين

علمت بما تقدم معنى قوله \_ وخلق كل شئ فقدره تقديرا \_ فهدا هوالتقدير . هاأنت ذا ياصديق أصحت تراه بعينك . هاأنت ذا تراه فافرح بالعلم . إن الأم حولنا درست هذه العوالم ونحن نزل القرآن بلساننا فقرأناه وقد كنا عند قراءته كسائر الأم عند نظرهم العنكبوت والنحل فكنا نقرأ \_ وخلق كل شئ فقدره تقديرا \_ وغر عليها مرور الجهلاء على أمثال الحقل الذي قلت الك انه علوء عناكب . فاذا كنا نحن عر على هذه الجلة مرورالجاهلين فهكذا نحن وجبع الأم كان أكثرنا عمر على العناكب وأمثالها غافلين . ولكن هذا هوالزمان الذي فيه ظهرت أنوار الله \_ وأشرقت الأرض بنور ربها \_ ونشرت العلوم . فالآن نفهم آي القرآن على قدر الامكان ونرى حكمة بديعة وآيات جليلة جيلة ، هذا ملخص الحكمة العلمية

أما الحسكمة العملية التي عقدنا لها هذا الفصل فاعلم أن أعظم الأم هي التي تقتدي بالله عز وجل . فاذا كان الله قد علم العنكبوت النسج فلم تتكل على نبات ولاحيوان بل كأن صنعها من نفسها هكذا يجب أن يكون الانسان . وأعظم الأمم اليوم هي التي تستغيى بصنعها وانقانها . فهم يكونون في نوع الانسان كنوع الانسان في سائرالحيوان ، والأمم الصانعة تستعبد الأممالتي لاصناعة عندها وقد اكتفت بالزراعة . إن الحرير اليوم يصنع من الخشب و يباع في القاهرة أنسجة حريرية رخيصة مصنوعة من خشب التوت والقطن وهي أرخص من الأنسجة المصنوعة من دود القز . واذا دامت هـذه الحال انقرضت دودة القز من الدنيا . إذن الانسان يقدر أن يستغني عن دود القز بصناعاته . والناس عادة يصبغون (بالنيلة) وهيمادة تستخرج من نبات في الهند يزرع في مليون فدان فابتدع الألمان طريقة بها استخرجوا مادّة الصباغة من الفحم ونحوه فبارت تلك الأرضِّ ، إذن الصناعة أغنت عن الزراعة وكأن الله يقول أيها الناس ان رقيكم يكون بعماكم لابما أودعته أنا في الطبيعة . واذا قام قائم واستخرج مادّة قطنية كالقطن المصرى أصبيح قطننا لا فائدة منه الله الآن يسوق الناس الى استخراج مايحتاجون اليه بالصناعة ويقول لهم افعاوا مايفعله الحيوان يستخرج منافعه بمصانعه فأنا فعلت ذلك له فلتفعلوا ذلك أنتم باجتهادكم . أنا قدّرتكل شئ تقديرا واذا تشبه في الناس في التقدير والنظام كان قربهم مني على مقدار مانالوا من دقة في العمل واتقان في الصنع \* وفي الأثر ﴿ إِنَّ اللَّهُ يحب الصائع المنقن عمـــله ﴾ وفي القرآن ــ إنّ الله يحبّ الحمسنين ــ وفيــه أيضا ـــوقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردّون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بماكنتم تعملون ـ واذاكان الله يرى عملنا فهولاعب إلاماكان متقنا

﴿ بِمَاذَا يَشْيِرُ اللَّهِ لَلنَّاسِ إِذْ أَرَاهُمْ صَنْعَ أَمَّالَ الْعَنْكُبُوتُ وَالنَّحَلِّ وَتَقَدِّيرُهُمَا ﴾

قلت لك إنى شاهدت آلافا من الأفدنة في ضواحي القاهرة ليس فيها من السكان إلا تلك العناكب قد الصبت خيامها لأنها لما خلت من عمل الانسان شغلها الله بجنوده فنصبوا خيامهم واستعدّوا لاصطياد الدباب علم الله العنكبوت صناعة الصيد وأعطاها جهازا يستخرج منه الخيوط وأعطاها فسكرا به تدبرمافيه من صناعة ولم يهمل ذلك كله بل خلق له الدباب ، هذا الذباب انماخاق الطهور الأرض من القاذورات والرطوبات والعفونات فتحال تلك في جسمه من حال الضررالي حال لانضر وهذا الدباب ضرره على الانسان أقل من ضررالرطوبات التي تحال فيا بعد الى جسمه ولكن لاتزال بعض المضار عالقة بتلك الحشرات ، ألم تر أنها هي التي تنقل العدوى من المريض الى الصحيح ، واقد تقدّم شرح هذا في (سورة الأعراف) وأن الذباب ينقل جرائيم (الرمد الصديدي) من العين المريضة الى الصحيحة وجرائيم الاسهال و (الحي التيفوذية) و (الطاعون) و (السل) و (السلك عن العين المرافقة المنافقة الله عليه أشال العنكبوت اليقتنصة . إذن العنكبوت نعمة لأنه أزال عنا شرا كثيرا ، إذن العنكبوت مساعد للإنسان في حياته الله أكبر ، يا الله أنت جعلت هذه الدنيا جنة المفكرين ونارا على الجاهلين ، اللهم انى وأنا أكتب الله أن نفسي في جنة عرضها السموات والأرض . وكيف لا يكون كذلك وأنا أنظرا لجال واضحا في الحشرات الحقيرات فضلا عن الكواكب في السموات والأرض . وكيف لا يكون كذلك وأنا أنظرا لجال واضحا في الحشرات الحقيرات فضلا عن الكورك ولا بابلة هاأناذا وهاهم أولاه قراه هذا التفسير مي هاتين أولاه نشاهد النقدير والابداع فيا يزدريه الناس و يحقرونه ولابأبهون له

يغشى الطالب حلقات العلم و يرى خشوعاً وكمالا وأدباً عند المستمعين . ولكن المعجب أن يكون طلب العلم في مضرة هده الحشرات المنبوذات عند المفكرين أعظم أثرا وأبهج حكمة وأقوى تصديقا . وكأنهم يشاهدون المبدع في ابداعه و برون الحكيم في حكمته . يضعط الناس منهم وهم ينظرون ـ واذا من وا بهم

يتغامزون \* واذا انقلبوا الى أهلهم انقلبوا فكهين \* واذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون - • كلا • كلا • فغالم محكم وابداع متقن • ذباب يحيل الرطو بات • وعنكبوت نقتل الذباب وخيام فيها آلات صيد الذباب • مهذا يخاطب الله الناس وكأنه يقول أيها الناس كل امرئ منكم له (حالان \* الحال الأولى ) وهوطفل يرضع مدى أمه (الحال الثانية) الاستقلال في طلب الرزق وأكل الحلال وآخرهما خيرهما هكذا للامم (حالان) حال الارضاع من أثداء الطبيعة • فن الزرع يلبسون ومنه يأكاون • وحال الاستكال في الصناعة إذ يكون الانسان في تمام كاله كالحيوان في فشأة حاله

هاهم أولاه أهل الأرض الآن ﴿ فريقان ﴾ فريق عرف الصناعة وفريق بدق على الزراعة والمواد الأولية وقد غلب الفريق الأول الثانى ، الى أنا الذى سلطت الأولين على الآخرين فغلبوهم وأمهم فقهروهم ، هاهى ذه الأمة المسرية وأمثالها من الأمم الزراعية التى لاعلاقة لها بالصناعة إلا قليلا ، هذه أم بقيت في حضانة الطبيعة كما تحضن الأم ولدها ولكنى أيها الناس لاأريد منكم أن تكونوا أطفالا بل أريد أن تكونوا رجالا وذلك بالصناعات ، لذلك أنزات لكم في القرآن \_ وخلق كل شئ فقد دره تقديرا \_ ، فكل من كان أقدر على النظام والاحكام وكان أقرب الى العدمل بهذه الآية فهو منظم مقدر محكم عمله وأنا أحب المتعن عمله وأسلطه على من بنى في حضن الطبيعة لا يبرحها ، لذلك غلبت الأمم الصناعية الأمم الزراعية ، وما مشل الأم الصناعية إلا كمثل العنكبوت اتخذت بيتا ، وهذا البيت وان كان أوهن البيوت وأضعف الحصون قد علم ما الصناعية بالأمم التى لاصناعة عندهم ، فتكت العنكبوت بالذباب ، هكذا فتكت الأم الصناعية بالأمم التى لاصناعة عندها ، أفلا تعقاون

لبس كل من كان موفور الغذاء مكرما . ولبس كل مكدود منهمك في العمل شقيا . كلا ، بل الأمر بالعكس ، إن الذباب موفر الغذاء في كل مكان ولكنه مهان . الذباب لا يعوزه صناعة ولازراعة ولا تجارة . يأكل من رطو بات الأرض ولكنه ذليل ، والعنكبوت حكم عليها أن لاناً كل إلا من كدّ بدها وأن لا تعيش إلا من صناعتها لذلك مدّت الشباك فاصطادت الذباب

لله (كتابان) كتاب مسموع بالوحى وآخر مشاهد بالبصر والكتاب المسموع بوحيه الأنبياء على مقدار عقول الأم فيكون فيه الكناية والجاز والايجاز وأما الكتاب المشاهد فهو نص صريح يشهده المقرّبون فيعقاون عن النحل والذباب والنمل من العلم مآنخر له العقلاء سجدا وهم موقنون

الله أكبر . إن الأم التي أضحت في خفض العبش ودعته موفورة الرزق تصبح ذليلة كما ذكرناه سابقا في خطاب أرسطاطاليس والاسكندر . والأم التي تألب عليها الأعداء وذاقت أنواع النصب والتعب يظهر فيها الخنزعون والمفكرون . أولت الذين لاينبغون إلا حيث تكون الأحوال مضطر بة والأجواء مكهر بة وقد أحيط بالأمة من كل جانب و بهذا يظهر سر قوله تعالى \_ فأما الانسان اذا ماابتلاه ربه فأ كرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن \* وأما اذا ماابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن \* كلا \_ فالذباب ابتلاه ربه بنعمه ولكنه مهان والعنكبوت اضطرت الى صنع البيت لصيد الذباب وهي أرقى من الذباب . الذباب لا صنعة له والعنكبوت صانع ماهر وآخرهما أرقى ، هكذا فلتكن الأمة الاسلامية أمة صناعية زراعية تجارية والا ذلت للصانعين وخضعت الغاصبين

لقد عرف هذه الحقيقة (السلطان سليم) لما حل بساحات مصر فاغتصب منها رجال الصناعة وهم نحو ألفين وأخذهم منها كرها لبلادالترك فرجعت الأمّة المصرية زراعية لاتعرف الصناعة ، ذلك لتبقى ذليلة للترك كذل الذباب للعنكوت

أيها المسلمون . ألم تقرؤا نبأ ابراهيم عليه السلام إذ وبخ قومه على مايعب دون فاحتجوا بأنهم وجدوا

آباءهم لها عابدين فكسرالأصنام احقاقا للحق ونبذا لآراء الآباء . هكذا فليفعل الجيل المقبل من أم الاسلام فاذا وجدوا آباءهم عكفوا على جهالة أونبذوا أمرا نافعا أقلعوا هم عن الضلال \_ فحاذا بعد الحق إلا الضلال \_ هذه مجانب العلم والحكمة في حشرات ثلاث النحل والذباب والعنكبوت . علم الله ذلك قبل أن ينزل القرآن . وعلم أن المسلمين ستمضى عليهم قرون وهم مغمضون عيونهم عن هذه المجانب في هذه الحشرات فقال \_ إن الله لا يستحيى أن يضرب مثلا ما بعوضة فحافوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم

القرآن وعلم أن المسلمين ستمضى عليهم قرون وهم مغمضون عيونهم عن هذه المجائب في هذه الحشرات فقال \_ إن الله لايستحيى أن يضرب مثلا ما بعوضة فيا فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا ومايضل به إلاالفاسةين \_ وقال في (سورة العنكبوت) \_ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون \_ بكسر اللام رداً على الكفار الذين كانوا يقولون ماذا أراد الله بذكر الذباب والعنكبوت . يشير بذلك الى ماتراه في هذه المجائب في النحل والعنكبوت فان هذه لا يعقلها إلا العلماء الدارسون لهذه الدنيا العارفون بنظامها . ومن عجب أن المدين باسم النحل والعنكبوت ولم يسم سورة باسم الذباب مع ذكره في القرآن تذبيها على أن المسلمين يجب أن يكونوا أمة ذات صناعة وذات بأس وقوة فان كلا من النحل والعنكبوت لهما فوة بأس كانقدم ولهما صناعتان قد علمتهما فها ذكرناه \_ والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم \_ هذا ما فهمته اليوم من قوله تعالى \_ وخلق كل شئ فقد مقدره تقديرا \_ انتهى ليلة الجعة ١٤ سبتمبر سنة ١٩٨٨ المهمة

﴿ نُورِ عَلَى نُورِ فِي قُولُهُ تَعَالَى أَيْضًا \_ وَخُلُقَ كُلُّ شَيُّ فَقَلَّمُ ۗ تَقَدِّيرًا \_ ﴾

هذا تقدير الله وخلقه فوق الارض بالعنكبوت وفي الجوّ بالنحل . ويقول الله تعالى \_ ماترى في خلق الرحن من تفاوت \_ فالتقديرالذى نراه على وجه البسيطة هو بعينه الذى نراه في قاع البحاروعلى سطح الماء وفي الجوّ . فهاك لذلك أمثلة ثلاثة حتى تكون لنا نموذجا ودليلا على غسيرها فنقول كما نرى النحل قد أعطى قوّ تين قوّة للنفع وقوّة للدفع أى العسل والسم وكذا العنكبوت الغزل والسم . هكذا نرى الحيتان في قاع البحار أوتى بعضها قوّة الكهر باء بحيث يهجم على فريسته فيقتلها بها وذلك مخلوق فيه قبل أن يعرف الناس الكهر باء على وجه الماء في الحيوان (صاحب السفينة) المسمى (نوتياوس)

هاهوذا صاحب السفينة الذي يديرها على وجده الماء كما تقدم في (سورة طه) عند قوله تعالى د قل ربنا الذي أعطى كل شئ خلقه ثم هدى فقد ذكرت لك هناك نحو (٤٠) نوعا من أنواع الحيوان قد أعطيت صناعات تعلمها الانسان ومنها هدا الحيوان الذي اتخذ له سفينة في البحر قبل أن يصنع نوح عليه السلام سفينته و ولكن القول هناك كان بلارسم فلأرك هنا شكل السمك الذي جعل سلاحه الكهر باء وشكل الحيوان صاحب السفينة (انظر شكل ٣٠) و (شكل ٣١)

شكل ٢٠ وشكل ٢٦ - هذان الشكلان نقلا عن القنطف





سمك كهر بائى من نهرالكنغو سمك كهر بائى يكون فى البرازيل ويشبه الانكليس

اعلم أن السمك الرعاد قليل جدا ومنه مايسمى عند الفرنجة بالتربيد وهوكثير في بحرالروم والاوقيانوس الحندى والانلانتيكي وهوقد يصرع الانسان بقوته الكهر بائية ، ومنه مايسمى (الانكايس الكهر بائي) وهو أقوى السمك الكهر بائي ويكون في البرازيل وغينا ويقتل السمك والحيوان الصغير بكهر بائيته ، ومنه سمك القط الكهر بائي وهوفي النيل ويكثر في بحيرات افريقية ، والكهر باء المذكورة في السمك تتولد من صفائع عضلية منشورية الشكل أشبه بخلايا النحل كالمساطر المسدسة الأضلاع بعضها منضم الى بعض بينها نسبج ليني وأوعية دموية وأعصاب وهذه القوّة أعدّت لقتل الحيوان الصغيريا كله هذا السمك ، وتذكر ماتقدم في سورة الرعد فقد شرحت لك هناك البطارية الكهر بائية ، فانظر كيف ترى هناك شكل البطارية وانها طبقات بعضها فوق بعض مرسومة هناك أشبه بهذه الطبقات التي في هذا السمك ، فانظر وتعجب كيف وصل الانسان بعد

الجهد الجهيد في العلم الى ما أعد السمك فان البطارية هناك تراها مشروحة كالبطارية هنا طبقات بينها مواد موصلات كما هنا سواء واعجب كيف يعطى كل حيوان سلاحا يوائقه \_وان من شئ إلاعندنا خزائنه ومانيز له إلابقدرمعلوم \_ فللعنكبوت شبكته المناسبة لاصطياد الذباب واكن السمك الرعاد لاتنفعه الشبكة فأعطى قوّة الكهرباء ذات البطارية المتقدّمة . أفليس هذا من المعجب أن يظهرسر قوله تعالى \_وخلق كل شئ فقدره تقديرا \_ في سمكة في البحروفي نحلة في الجوّوعنكبوت فوق الأرض . وترى الأمم غدير ذلك في صاحب السفينة (انظر شكل ٣٧)

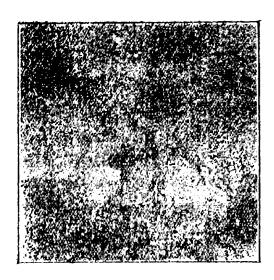

( شكل ٢٣ ـ صورة النوتياوس أوصاحب السفينة )

هـذا الحيوان المرسوم أمامك من الحيوانات الني لا فقرات لها . إن الفقرات تكون في الانسان وفي الإنسان وفي المهائم والسباع والأفعام والسمك والزعافات . والذي لا فقرات له كالهوام والدود والحيوانات الرخوة . وهـذه الأخسرة لها كساء من الخارج وهذا الكساء قد يكون جلايا تتسل به عضلات الحركة ونحوها وقد يكون غضروفا وقد يكون (كاسيا) أصلب من العظم . فهذه هي الحيوانات ذوات الصدف ومنهاالاخطبوط والقواقع التي منها الحلاون الصغير والبوق العظيم الهائل . فن ذوات الصدف (صاحب السفينة) المرسوء أمامك فيه استقر الحيوان المتقدم المسمى باليونانية (يوتس) أي سفينة . ومعاوم أن صاحب السفينة بالعربية يسمى (نوتي) فهما متوافقان بونانية وعربية . وهذا الحيوان يستخدم هذه الصدفة كالنوتي سواء بسواء . فيها يعوم على سطح الماء ويديرها بأصابعه الست فيرسلها الى الجانبين كالمجاذيف وقد استعمل العضو بن العشائيين كيموم على سطح الماء ويديرها بأصابعه السم جذف بأصابعه هـذه وأدار السفينة يمينا وشمالا وحول الشراعين نحو الرع كايفعل الربان سواء بسواء فاذا أحدق به الخطر بأن أناه النوء مثلا قبض أصابعه وشراعيه ودخل الصدفة وغاص في قاع البحر فينجومن الخطر ، ومن النجب أن يكون جسمه غدير ملتصق ببيته ، وهـذا الحيوان يكون في بحرا لهذب القرب من (جزيرة ملقا)

وانظركيف كانت سفينته نفعا له في أسفاره ودرأ للخطرعنـه وهذا قوله تعالى ــ وخلق كل شئ فقدره تقديرا ــ فلم يعط صاحب السفينة نسج العنكبوت لأنه لاينفعه ولا الكهر باء كالسمك ولاالعسل لأن هــذا كله لايلائمه بل أعطاه مايناسب سطح المـاء وماهـو إذن ؟ هوالسفينة ـــ إنّ ر بك هوالخلاق العليم ــ وكما رأيت في البحر ماله سفينة فان فيه ماهوطيارحتي تتم الحكمة فله في جنبيه زعانف كالأجنحة وهو أشبه بشكل أسفل السفينة وزعانفه كالشراع وطوله يزيد على نصف متروهو فى البحار الجنو بية من أوروبا وفى البحرالأحر وعلى شواطئ البرازيل والولايات المتحدة و بعضه لونه زاه بين أزرق سماوى وفضى وتطير أسرابا ثم تخوض الماء وتعود فقطير ولحه لذيذ وصيده سهل لأنه كثيرا مايطير ويقع فى المراكب

أفليس هذا من الحجب أن يكون النظام في قاع البحر وفوق سطح الماء وفي الجق و ومن الحجب أن العنكبوت كما ينصب بعضها الخيام على الأرض فتقتنص الذباب هكذا ترى مئات منها في يوم العواصف طائرات في الجق في طيارات من غزلها قد صنعتها كما تصنع الشبكات على الأرض ومنها ماتتخذ من الورق ومن غزلها سفنا تجرى بها على وجه الماء ومتى لمحت حشرة فوق سطح الماء أسرعت الالتقاطها وجعلتها في سفينتها وأكاتها بهدوء وسكينة

هذا هوالندبير والنظام المجيب . فاعجب السمك يطير ولآخر يصنع السفن ولعنكبوت كذلك صنع السفن وصنع الطيارات قبل أن يعرفهما الانسان . والعنكبوت شأن عجيب استعمات سفن الصيد في البحر قبل أن يصنع الانسان سفن صيده . فاذا راينا نحن الصيادين بجوار الاسكندرية قد اخذوا سفنهم وجدوا بها في الصيد فقد سبقتهم بها العنكبوت . وهكذا اذا رأينا الأمم الحاضرة تصنع الغوّاصات لإ هلاك سفن العدوّ فقد سبقها السمك فصنع ذلك وأخضع فريسته

فهذه نبذة يسيرة جيلة في قوله تعالى \_ وخلق كل شئ فقدّره تقديرا \_ فاقرأها واقرأ ما نقدم في قوله تعالى \_ الذي اعطى كل شئ خلقه ثم هدى \_ وانظر مواضع أخرى تناسب هذا المقام كالذي تقدم في سورة البقرة عند قوله تعالى \_ إنّ في خلق السموات والأرض \_ ونظيره في آخر (آل عمران) في نفس هذه الآية هناك وهكذا في (آل عمران) أيضا عند قوله تعالى \_ وترزق من تشاء بغيرحساب \_ وفي (سورة الأنعام) عند قوله تعالى \_ ومامن دابة في الأرض ولاطائر يطير بجناحيه إلا أم أمثالهم مافر طنا في الكتاب من شئ ثم الى ربهم بحشرون \_ وفيها أيضا عند قوله تعالى \_ انظروا الى ثمره اذا أثمر و ينعه \_ وفي (سورة هود) عند قوله تعالى \_ مامن دابة إلاهو آخذ بناصيتها إن رقى على صراط مستقيم \_ وفي سوراً خرى . كل هود) مناسب لما كتبناه هنا في آية \_ وخلق كل شئ فقدره تقديرا \_

ولما اطلع صاحبى على هذا المقام قال لقد أبنت في هذا المقام الخلق والنقدير في قاع البحر وقوق سطح الماء وفوق الأرض وفي الجوّ واستبان السمك ذوالكهرباء والحيوان صاحب السفينة والعنكبوت وشبكاتها في البرّ وسغنها في البحر وطياراتها في الجوّ والنحل وما أودع فيه من عسل وسم زعاف ، وهذه المجموعة التي كتبتها هنا بديعة وصورها مشوقات للباحث العامية فهل خطراك هنا خواطرتدعو الى هدى أوترد عن ردى فانى أرى هذه سطورا سطرت في لوح الطبيعة والله انى ليخيل الى الله الطيارات التي طارت بها العنكبوت وتلك السفن التي أدارها بأصابعه الست صاحب السفينة و بالشراعين اللذين بهدما تجرى في البحر وذلك السمك الطيار في الجوّ بلونه الزاهي الزاهر الفضى ، أقول انه يخيسل الى الها تحمل حكمة ناوح لأولى الألباب فهل خطرت في هذا الجال ، فقلت نع ههنا

﴿ بهجة العاوم المسطورة في لوح الطبيعة ﴾

وهى ﴿ ثلابة فصول \* الفصل الأول ﴾ فى خطاب الله الأمم ﴿ الفصل الثانى ﴾ فى خطابه تعالى للسلمين ﴿ الفصل الثانى ﴾ فى خطابه تعالى للسلمية المتحير بن فى خوارق العادات فلا يفرقون بين الأولياء والحكمان و فلما سمع صاحبي ذلك قال بحن الآن فى مقام جال العلم والحسكمة ﴿ و بعبارة أخرى ﴾ فى علم اليقين لافى ظنون وأوهام و فقلت ماالذي رابك فى قولى هذا . قال رابني انك قلت خطاب الله للأمم وخطاب الله للمسلمين وخطاب الله لمن لا يفرقون بين الأولياء والسكهان و فهذا التعبير يوهم أن الله يخاطب الناس مع

أن هذه أفعال الله وأفعال الله ايست خطابا. فهذا التعبير من أوّل وهاة يشعر بخروج عن المألوف. فالله أنما يخاطب بالكلام الموحى به على الأنبياء ولاوحى هنا. فقلت خير لك أن تصبر حتى أتم هذه الفصول الثلاثة ثم أبرهن لك على أن ما أقول مأخوذ من القرآن. فقال \_ ستجدنى إن شاء الله صابرا \_ حتى تتم هذه الفصول الثلاثة. فقلت

﴿ الفصل الأوّل في خطاب الله للرَّمم ﴾

الله خلق الحيوانات الفقرية كالسمك والانسان والزواحف وما أشبهها وخلق الحيوانات الصدفية التي منها (صاحب السفينة) وخلق النحل والعنكبوت مكل هذه في هذه القالة . وهذه جعت أنواع الخلق

ان الناس اعتادوا أن يبنوا بيوتهم محاطة بحائط متين قوى يدفع عنهم الطوارئ والحيوانات المفترسة وأقرب الحيوانات الى بناء منازلنا ذوات الأصداف فكان القياس أن يكون على هذا المنوال كل حيوان ولكن الله بحكمته خاطب الناس قائلا أيها الناس واننى لايحكم على نظام ولاحال فانكم اذا فكرتم بعقولكم وحدتم أن الحيوان إما أن يشتمل جسمه على جسم صلب أولا يشتمل فان لم يشتمل على جسم صلب فهو الحشرات ونحوها فكلها أجسامها مخلخلة لا عظم لها من داخلها ولامن خارجها جسم صلب

والذي له عظم إما أن يكون من داخله واما أن يكون من خارجه فالذي عظمه من داخله هي ذوات الفقرات كالانسان والسمك ودوات الأربع والطيور وهكذا . والذي يكون جسمه الصلب منخارجه فهيي ذوات الأصداف ومنها ذوالسفينة المتقدم ذكره وهذه قسمة عقلية . فاذا ظن الناس أن حياة الحيوان تتوقف على جسم صلب قلنا لهم كلا فهذه النحل ونحوها لاصلابة لها فان قالوا إن الجسم الصلب يكون من خارج كما في منازلنا قلنا لا فهذه عظام ذوات الأر بع فانها من الداخل واللحم والجلد من الحارج والحكمة العليا هي الني قضت عكس مانصنع في بيوننا وقيل لنا انظروا هذه بيونكم و بلدانكم يحيط بها حواثط وأسوار متينة البناء لحفظها من الخارج ولكن أجسام الانسان وذوات الأربع ونحوها جعمل الجسم اللطيف خارجا وحافظنا عليمه بالحواس والمحافظة عليمه مع ان القياس كان يقتضي أن يكون محيط الجسم صلبا كهيئة ذوات الصدف حتى ينسني للجسم أن يقاوم الجوّ والطوارئ وهــذا هوالسرّ في قوله تعالى ــ فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحا \_ الخيم أعقبه بقوله \_ فتبارك الله أحسن الحالفين \_ واعما قال \_ فتبارك الله أحسن الخالقين \_ بعد قوله \_ فَكُسُونا العظام لحا \_ الحِلان كسوةالعظام باللحم تخالف المألوف من أعمال الخلق لأنه أشبه بمن يبني منزله و يجعل مخزن الطعام والملابس وحجر النوم خارج سور المنزل . فالعظام الصلبة بجب أن توضع محيطة بالجسم المحفظ كالحيوانات الصدفية لاأن يجعل اللحم الطرى والجلد الرقيق حافظين للعظام مكلا فلما كان هذا الوضع خلاف المألوف المتعارف وكان مع ذلك متقنا وأفضل من العكس علمأن هذه الصنعة أكثر انقانا من صنعة البنائين في الأرض فلذلك جاء في القرآن \_ فتبارك الله أحسن الحالقين \_ و بهداما تبين أن الأحوال الثلاثة للخلق قد ظهرت في عالم الخلق وكأن الله عز وجل يقول أي عبادي أنا لم يعقني عن الخلق شي فلاعدم العظام منعني عن الخلق ولاوضعها داخـل الجسم مع لطافته وصلابتها . ولقد فعلت في أجسامكم وأجسام الحيوانات هذه التنوعات كلهاكما فعلت في ثمرات الشجرفتارة أجعلالشحمة في التمرة وهي طرية خارجاً والنواة الصلبة داخلا كحلق السمك والانسان . وتارة أعكس فأجعل الصلب خارجا واللطيف داخلا كاللوز والجوز فأنا لايحجبني شئ . وهذا درس اكم لتعلموا أن سعادتكم لانتوقف على حال . فاذا كانت الحياة لم تتوقف على وضع ما بل جيع الأوضاع ظهرت فيها الحياة فهكذا سعادتكم لانتوقف على حال واحدة فكونوا ملوكا أوسوقة وكونوا فقراء أوأغنياء أوأقوياء أوضعفاء فكونوا كما تشاؤن . فهذه الأحوال لانحجب السعادة عنكم كما لايحجب الحياة نوع من أنواع الصور والأوضاع • انتهى الفصل الأوَّل

## ﴿ الفصل الثاني في خطاب الله للسلمين ﴾

يقول الله المسامين هاأنتم أولاء رأيتم العنكبوت قد صنعت لها طيارة في الهواء وسفينة في البحر ورأيتم السمك يطير في الجوّ والصدف يسير سفينته في البحر ، فياأبها السامون أنا لم أرسل رسولا إلا ليرشد عبادى الى الأعمال الصالحة وأى سنة أعظم من سنتى وأى سبيل أهدى من سبيلى ، إن سبيلى تنويع العمل وابراز أجمل الصناعات وأبدع الحمم فإذا رأيتم لطنى في ابداع الحرير في جسم العنكبوت وتعليمها أن تعاير به وفى جسم النحل في ابداع العسل وفي جسم السمك في اظهار الكهر باء وفي حيوان السفينة في اعطائه سفينة فعناه انكم يجب أن تبرعوا في الصناعات لاسيم اذا رأيتم الأم حولكم قد برعت فيها فأى نبي من أنبيائي يأمن أو يبيح لعبادى أن يحرموا على أنفسهم انباعي في الابداع وفي اتقان الصنعة ، فليلبس المسلمون المكل حال البوسها وليبرزوا الناس صناعات تناسب أزمانهم والا فهم الأخسرون أعمالا \_ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم بحسبون انهم بحسنون صنعا \_

برعت الأم في غزل المنسوجات وفي تدبير الحرب وفي نظام الحياة . فعملي المسلمين أن يكونوا أرقى في سائر الصناعات . انتهى الفصل الثاني

﴿ الفصل الثالث في خطاب الله للزُّم الاسلامية المتحبرين في خوارق العادات فلايفرقون بين الأولياء والكهان ﴾

إن الله بخاطب المسامين بهذه المخاوقات وصنعها . يقول أيها المسامون ليس امتياز طائفة من أهل دينكم بالاخبار بالغيب فرضا أو بظهور بعض الخوارق على يديهم تفضيلا لهم عن سواهم . ان الاخبار ببعض الغيب مشوب بالكذب لم تخلمنه أمة . ألم تروا المنوّمين تنو يما معناطيسيا . ألم يثبت يقينا انهم يخبرون ببعض الغيب ألم تظهر بعض الخوارق للعادات في مجالس تحضير الأرواح (اقرأه في كـتاب الأرواح تأليني) وتقدّم بعضــه في (سورة البقرة) وفي سورأخرى وأن غلاما صيرفيا جاهلا أنم واية ديكنس بعد وفانه والانشاء هو هو لم يتغيرُ وهذا الغلام غيي لا يعقل شيأ بماكتبه ، فهل هؤلاء الوسطاء في التنويم المغناطيسي أفضل من أنبياكم وعلمائكم • كلا • ثم كلا • ومامثل هؤلاء إلا كمثل الهدهد إذ قال لسلمان \_ أحطت بما لم تحط به وجئنك من سبأ بنبأ يقين \_ فهلهذا الهدهد أفضل من سلمان ، أوكمثل الخضرمع موسى فالخضرعرف حال السفينة وأمر الغـ لام والجدار وعلم موسى ولـ كن موسى أفضُّ ل من الخضر وهكذا محمد عِلِيَّةٍ يقول الله على لسانه - ولوكنت أعلم الغيب الستكثرت من الخير وما مسنى السوء - ، إذن الأنبياء الأيعامون الغيب وعامهم بالغيب في مثل هذا نقص وكيف لا يكون نقصا وهم اذا عاموا الغيب أصبصوا ولاعمل لهـم ولافـكو . إذن كيف يقتدى الناس بمن لافكر لهم ولاتدبير وأبن العقلاء إذن . فالأنبياء مكافون وهم لايعلمون الغيب واعما يوسى اليهم الشرائع والتوحيد وماعدا ذلك هم فيه مجدون . ومامثل الشيوخ الذين ظهر صلاحهم وجرت على أيديهم بعض الخوارق فرضا أوأخبروا ببعض الحوادث (إن صح ) إلا كمثل العنكبوت طارت في الجوّ بلا أجلعة ، فهل أدهش هذا سائر الحيوانات فعدتها سيدتها جيعا . كلا . إن امتياز بعض السمك بأن يطير أو بأن يكون فيمه كهر باء و بعض العنكموت بأن تطير وأن تجرى المراكب يشابهه امتياز بعض المسامين بخوارق العادات إن صح ذلك فليس لن خرقت له العادات فضل إلا كفضل العنكبوت على سائر الحيوان مثلاً . فهذه صناعات وخُواص لا أثر لها في الفضل . وكأنَّ الله يقول أيها المسلمون لما علمت انكم تركتم سبيلي وجهلتم قدري ولم تعقلوا قولي ـ وماقدروا الله حق قدره والأرض جيعا قبضته يوم القيامة ـ سلطت عليكم شيوخا جاهلين جعاوا الدين شركا وانحدوكم دبابا واصطادوكم بهذا الشرك فهم عنكبوت وأنتم مسيدهم أيها المسلمون مادمتم جهالا فانى أرسل هؤلاء ليمتصوا دماءكم لأنكم نسيتموني فأناأيضا أنساكم وأترككم

فى أيدى الجهال منكم وهسم لسكم أعداء وجعلتهم قناطر عر" عليها المستعمرون لبلاد الاسلام فيكون أولاك الشيوح سلما يصل عليه المستعمرالى رقاب أهل اليلاد واستعبادهم ، ألا ساء مثلا المسلمون المغفلون الجاهلون (إقرا ماتقدم فى سورة الحج عند قوله تعالى \_ وماأرسلنا قبلك من رسول ولانبى إلااذا تمنى \_ الخ من كلام الشيخ الحواص والشيخ الدباغ)

إن من فتح عليـ بسبب العبادة ثم نصب نفسه لقيادة الناس وجعل هذه الخوارق بابا للرزق فهو من - الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا \_ وهوعند المستعمرين لبلاد الاسلام اشبه بالمثل المشهور ﴿ أَكُلُّ بِيدَ القَطُّ ﴾ وسببه أن القرداستعمل يد القط في أخذ الفاكهة المماة أفرنجيا . فهؤلاء الشيوخ استعملهم الفاتحون لبسلاد بعض أمم الاسلام ويأمرونهم بالأوراد ليلا ونهارا ولا يأمرونهــم بالتفكر والتعقل ليظاوا لهم خاصعين . هنالك قال صاحق لقد تمَّ القول الآن في الفصول الثلاثة فأرجو اجابتي على ما سأات من قولي أك كيف تقول قال الله مع ان القائل أنت . فقلت قد آن أن أجيبك عليه ، اعلم أن الله عز وجـل يقول ـ ووضع الميزان ﴿ أَلا تَطْغُوا فِي المِرَانِ ـ فالله وضع النظام في السماء والأرض المعسبر عنه بالميزان لنزن نحن بالصدّق بلا زيادة ولانقص وقد وضح هـذا في أوّل (سورة يونس) فارجع اليه فانك ترى هناك حساب هرم مصرالاً كبر وكيف كان حسابه على مقتضى حساب الدائرة الشمسية السنوية وهـذا الحساب على مقتضاه بني الهرم وعلى مقتضى الهرم عرفنا الوزن والكيل والمساحة بالدقة • إذن الناس يقلدون ربهم في فعله ولولا هذا ماعرفوا رطلا ولافدانا ولاأردبا . قال صاحبي هذا حسن ولكني أريد أقرب من هذا . قلت في موضوعنا . قال نع . قات قال الله تعالى في (سورة هود) \_ مامن دابة إلا هوآخذ بناصبتها انّ ر بى على صراط مستقيم \_ فهاهوذا سبعانه بعد أن ذكر تر ببته لـكل حيوان وانه آخذ بناصيته أبان أن هذه التربية في غاية النظام ولم يقف عند هذا الحد بلأمرنا في (سورة الفاتحة) أن ندعوه فنقول \_ اهدنا الصراط المستقيم \_ والنكرة اذا أعيدت معرفة كانت عين الأوّل فهو يقول اهدناصراط الله المستقيم المعروف وكيف تهدى الى طريقه إلا بدراسة نظامه في خلقه . فكما درسنا نظام الأفلاك وسرنا في سفننا على مقتضاه في البحر وفي القطرات على وجه الأرض ووزنا ومسحنا وكانا . هكذا ندرس نظا مالحيوان لتسع عقولنا لنظام حياتنا . إن الحياة الحيوانية مقدمة للحياة الانسانية ومن جهل المقدمة جهل النتيجة إن العلامة (سبنسر) يقول ﴿ إِنَّ الناس قرؤا قبل أَن يكتبوا ﴾ فليعلم الأساتذة التلاميذ القراءة قبل الكتابة مشاكلة للطبيعة ليكون النجاح. فعلى المعامين أن يبتدئوا بالقراءة ثم بعد ذلك يكتبون. هكذا نرى الله خلق الحيوان قبل الانسان . فليدرس الناس الحيوان وتشريم الانسان وتاريخ حياة الأمم وتاريخ أممهم أنفسها . فن جهل تاريخ أى علم فقد جهل نفس العلم ومن جهل علم الحيوان وعلم النبات فقد جهل نظام الانسان لأن دراستهما أسهل من دراسة الانسان ومتى درسهما الانسان استعق أن يفهم عالم الانسان إذن الله تعالى بخلقه هذه العوالم يخاطبنا كما قلت لك لأنه أمر. أن نقول .. اهدناالصراط المستقيم - وهونفسه على صراط مستقيم في خلق عالم الحيوان وغيره فلابد من دراسة هذا الصراط ثم ندعوالله أن نسير عليــه ٠ إذن ظهر لك أن قولي إن الله يخاطبنا بمصنوعاته حق فكيف ندعو الى صراط مستقيم نجهل بعضــه وصراط الله المستقيم يتبع

فلما سمع صاحبي ذلك قال أنا لا أجادلك في هذا القول بل أقول الله أنبت بحجة وقطعت بصدق وقول حق فان قوله تعالى \_ والسماء رفعها ووضع الميزان \_ الح وقوله \_ مامن دابة إلا هوآخذ بناصيتها إنّ ربى على صراط مستقيم \_ بعد هذا البيان دلانا على أن هده العوالم كلها طرق ذلك لننهجها وسبللنسير عليها

ولكن هذا كله كلام اجمالي فان مسألة العنكبوت والنحل والسمك الكهر بانى وكل ما ذكر فيها كلام عام واستنتاج اجمالي فاذا ذكرت لنا مثلا بعض هذه العوالم وتشرحه شرحا جيدا من العلم ثم نجد القرآن نص عليه نصا فان ذلك يكون نموذجا لجيع العلوم ويصبح المسلمون بعد قراءة ذلك مسرعين الى أن يتخصصوا في العلوم ويوقنوا ايقانا تاما بأنهم في قراءة الحشرات والذرات في أجل عبادة و يعكفون على أعمال التجربة في الأعمال الكمائية والأعمال التشريحية وهكذا . فقلت ان الله تعالى يقول في قوم فرعون \_ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين \_

انظرالهجب . أنظر كيف يقول الله في الطوفان وفي الجراد وفي القمل وفي الضفادع . مأذا يقول ؟ يقول ــ آيات مفصلات ــ فجعل المـاء الذي يغرق أرض مصر وغير أرض مصر آبة مفصلة وجعل الحشرات التي منها ا الجراد والقمل \_ آيات مفصلات \_ وجعل الضفادع من الحيوانات الزاحفة ذوات الفقرات \_ آيات مفصلات \_ ألانهجب معيكيف جهل المسلمون هذا الدين . الله يقول كتاب فصلت آيانه قرآ ناعر بيا لقوم يعلمون ــ فهوكتاب مفصل الآيات باللغة العربية ولكنه انما يفهمه أهل العلم والله هونفسه يجعل الماء والحشرات والضفادع ـ آيات مفصلات ـ . إذن الآيات المفصلات كما تكون قولا تكون فعلا ومن الفعل الحشرات والماء وهكذا ولم يكتف الله تعالى بذلك بل قال عند الكلام على العنكبوت \_ وثلث الأمثال فضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون \_ (بَكْسر اللام) فالعالمون جم عالم . إذن الله يقول ان القرآن وآياته المفصلة نزل لأولى العلم ويقول ان العنكبوت وأمثاله اضربت أمثالا لأولى العلم ، إذن ظهر الأمر واتضح وأصبعت الحشرات وأمثال الحشرات آيات كما ان القرآن آيات . فقال صاحبي هذا أمرعجيب و بديع . إن الناس يشاهدون الجراد والقمل والضفادع ويحسون بالدم في أجسامهم ويشاهدونه فيذبائحهم فلايأ بهون لهـا ولايقيمون لهـا وزنا وغاية الأمرأن يدفعوا الجراد والقمل عن زرعهم وأجسامهم . أماكونها تحتاج الى علم وانه لايفهمها إلا العلماء فهو غريب على المسامين وهكذا الآيات المقروآت المتقدّمات فاذا سمع المسلم قوله تعالى \_ فأرسلنا عايهم الطوفان والجراد \_ الخ م عليها كما يمر على أكثرالقصص يحترمها احتراما دينيا . أما انها تحتاج الى تعقل وفكر فهذا بعيد وغريب سل عامَّة المسلمين من علما. وجهال وقل لهـم ؟ هل الجراد والقمل والضفادع والدم المذكورة في القرآن تحتاجون في فهمها الى عقل وعلم ؟ وهل نفس هــذه الحيوانات يحتاج الناس في فهمها الى علم وعقل فانهم جيعا يجيبونك بلسان واحد . هذا أمر معقول مفهوم نحن نعرفه ونفهمه ولانحتاج الى علمولاتعقل . فقلت سترى الآن كيف يحتاج ذلك كله الى علم وأن أكثرالمسلمين محدوءون وأن مثلهم مع أمثال هذه المباحث كمثل رجل سار في أرض عراء فلمح جبلا فظن انه يصله في عشر دقائق ولكن الجبل المرتفع يوهم الانسان انه قريب وهو بعيدكما يرى الناس أن الشمس قريبة رأى العين وهي بعيدة فيظل المسكين سَائرًا أكثر يومه حتى يصل اليه بعد طول الشقة . فالمعلومات قد أبرزها الله للناس وجعلها تحيط بهم فظنوها معلومة كماظنوا انهم عرفوا حقيقة الشمس بالنظر الى ظاهرها ولكنهم عند الامتحان يتحققون انهم جاهاون وأن هذه أمثال والأمثال لايعقلها إلا أولوا العلم

فهالة الطوفان المذكور في الآية . يقول الله في قصة موسى اني أرسلت الطوفان على أهدل مصر ؟ لماذا ليخافوا الله ويؤمنوا . فهنا ﴿أَمَرَانَ ﴾ اعظام الله بسبب ظهورجبروته وسطوته والايمان به فارسال الطوفان يهلك الأم فهذا القهر يورث القاوب اعظاما واجلالا لله وينتج منه الايمان به والتصديق وهذا مثل من الأمثال الني لا يعرفها إلا العلماء فلم ينزل الله القرآن إلا لنا نحن ونحن تنظر فنقول ان الماء ينزل من السماء في خط الاستواء و يجرى في النيل سائرا الى البحر الأبيض المتوسط فاذا زاد زيادة فوق العادة أغرق البلاد فكان آية مفصلة ، هذا ظاهر الآية ولكن الحقيقة أن هذا النيل وأمثاله كدجه القوات وسيحون وجيحون والتيجر

فى السودان وأمثالها وكالطونه وفلجا والتيمس فى أوروبا . كل هذه اذا تركت وشأنها أهلكت الحرث والنسل فى كل سنة فلولا أن الناس يعملون لهما جسورا وقناطرلكانت وبالاعليهم فتغرقهم تارة وتجعل أرضهم قفراء تارة أخرى فر والدليل على ذلك \* أوّلا ﴾ ان نهرالنيل الذى يجرى فى بلادناالمصرية ما كان ليعيش به قبل أيام محمد على باشا أى نحو سنة (١٨٠٠) ميلادية وماقبلها الا نحوأاني أنف انسان (مليونين) لاغير وذلك بسبب اهمال الحكام وجهلهم إذ ذلك أيام انحطاط الأمم الاسلامية فكان هذا النيل يفرق البلاد تارة و يتركها أرضا قفراء تارة أخرى . فأما فى هذه الأيام (سنة ١٩٧٨م) فان البلاد تعدادها نحو (١٤) مليونا وماء النيل لايزال قابلا استى أرض أوسع مما يستى الآن فيغتذى بالزرع عشرة ملايين أخرى على طول الزمان . إذن الديرال قابلا السعى أرض أوسع مما يستى الآن فيغتذى بالزرع عشرة ملايين أخرى على طول الزمان . إذن

أليس من العجب أن تكون أرض المين «لك أمة اسلامية وقد سمى الله سورة باسمها وقال انه كان فيها سدّ العرم وانه كان فيه جنتان . فيالت شهرى أبن ذهبت الجنتان الآن وأبن السدود الأخرى هناك . إن هذه البلاد و بلاد حضرموت وغيرها قد أنزل الله لأهلها مطرا في فصول السنة وهم لا يحفظونه فيترك الأرض قاعا صفصفا لاننبت نباتا . أليس من العجب ومن المؤلم أن تكون هذه الأمة الاسلامية لم تصل في عمران بلادها الى ماوصل اليه أم قبلهم عباد أوثان في المين وفي حضرموت وفي غيرها والله يذكر الطوفان في الآيات ويذكر سدالعرم و يقول - فأعرضوا فأرسلنا عليهم سبل العرم - وما الاعراض المذكور إلا جهل العلوم التي بها اصلاح السدكم حد على في مصر قبل أيام محمد على باشاكما تقدم ، فهل يتفكر المسلمون حتى يكونوا من الذين قال الله فيهم - وما يعقلها إلا العالمون - ، اللهم انك أنت المعلم والهادى وعلى من اطلع على هذا أن يرشد الأمة الى سواء الصراط ﴿ ثانياً ﴾ ان الحشرات التي ذكر منها الجراد والقمل في الآية ليس يعرف الناس منها إلا أن الأوّل بهلك الزرع والناس يطاردونه عدويقول شاعرهم

مر الجرادعلى زرعى فقلت له \* لا تأكان ولاتشـ فل بافساد فقام منه م خطيب فوق سنبلة \* انا على سفر لابد من زاد

وأن الثانى يؤذى الناس فى فرائدهم فينظفون ثيابهم ليبعدوه عن أبدانهم لأجل صحنها . ويقرؤن فى كتاب و كاياة ودمنة ﴾ أن البرغوت حل ضيفا عند القماة فى فرائس رجل غنى فلدغه البرغوث ليلا ففر البرغوث و بحث الرجل فلم يجد الاالقماة فقتلها وجعلوه مثلا لمعاملة الرجل المجهول فانها ترجع على الانسان بائو بال هذا ما يعرفه الناس فى القمل واخوتها البراغيث ولكن الآية لاتقف عند هذا الحد فان هناك فرةا بين الخيال والحقيقة ، فالذى فى و كايلة ودمنة ﴾ ضرب مثل خيالى والقرآن يقول إن هذه حقائق علمية أى انه لا يعرف هذه الا العلماء . وأما هذه فهى أمثال سهلة يعرفها العلماء والجهال متى ألقيت اليهم ، فقال فيا علم هذا عندك . فقلت ان البراغيث المذكورة يظن الناس ايذاءها قاصرا على لدغهم فى الفراش ولكن العلم اليوم أثبت بعد البحث والتنقيب أن البراغيث تلك كورة يظن الناس ايذاءها قاصرا على لدغهم أن القمل المذكور فى أثبت بعد البحث والتنقيب أن البراغيث تخلب الطاعون والأمراض العاقم . ولاجرم أن القمل المذكور فى كتاب و كايلة ودمنة ﴾ فأمثال القمل كالطوفان سواء بسواء . فكما أن العلوفان يهلك آلافا دفعة واحدة كمن طوفانا هكذا بحوالم المن يقعل ذلك اذا تركت وشأنها ، قال فاذكر فى برهان ذلك من العلم . قلت اعلم مكذا البراغيث نفعل ذلك اذا تركت وشأنها ، قال فاذكر فى برهان ذلك من العلم . قلت اعلم أن الله عزوجل قد أمد هدذا التفسير بالعلم وأيدنى فيه تأييدا لم يكن ليخطر لى . ومن عجب انى لا أنكم ما مكتبه بل تساق الى المجائب من حيث لا أحقس ، فانظركيف أصدمرت مصلحة الصحة المصرية نشرة فى هذه الأيام يوم السبت ٢٧ سبتمبر سنة ١٩٩٨ م أثناء كتابة هذا القال وفيها أن البراغيث رسل الموت إذ تنقل هذه الأيام يوم السبت ٢٧ سبتمبر سنة ١٩٩٨ م أثناء كتابة هذا القال وفيها أن البراغيث رسل الموت إذ تنقل

الأمراض المهلكة من الفيران الى الانسان تبيانا لما قلناه وهذا نصها

# ﴿ خطرالفيران ﴾

### ( تاریخ حیاتها )

تعيش الفأرة سنتين تقريبا وتبلغ سن الحل قبل أن تصل الى الشهر الثالث من عمرها ومدة حلها ٢٧ يوما وقد تلقح بعدبضع ساعات من الولادة والفأر يولد عاريا من الشعر وأعمى وآذانه مغلقة ويستمركذلك مدة أسبوعين ويكبر عجمه في الاسبوع الرابع من عمره ، وتحمل الفأرة من ثلاث الى خس مرات في السنة وفي كل مرة تلد من ٢ الى ٥ فيران وقد يصل عدد ماتلده في المرة الواحدة الى ٢٣ فأرا و يتوقف ذلك على مقدار غذائها وملاءمة الحق فكاما ازداداالغذاء وكان الجوّ ملائما إزداد عدد مرات حلها وعددما تضعه في كل مرة طبائع الفيران ﴾

الفار لا يخرج من جحره إلا بالليل و يقضى معظم يومه نائما داخله . والفيران تخزن مأ كولاتها داخل جورها حتى اذا وجدت صعوبة في الحصول على قوتها في وقت من الأوقات أ مكنها أن تعيش بما خزنته حتى تجد موردا آخر المقوت . وهى تحفر جحورها قريبا من الجهات الني تحصل منها على طعامها ولكنها في بعض الأحيان قد نقوم برحلات طويلة للحصول على غذائها وتتبع في رحلاتها طريقا خاصا لا تحيد عنده عادة . ومن طبائعها التنقل في فصول السنة المختلفة فقد تهجر المنازل في الربيع الى الغيطان حيث يمكنها الحصول على غذاء أشهى بما تجده في المنازل في ذلك الوقت ثم تعود الى المنازل في الحريف لتقضى فيها مدة الشتاء . وهى كثيرة الدهاء وشديدة الاحتراس من وقوعها في المصائد وتصبح أحيانا مفترسة سما اذا قل مورد غذائها وقد تأكل صغارها أوالضعاف من ذر يتها وقد تهجم في بعض الأحيان على الانسان بتوحش خصوصا اذا وقد تأكل صغارها أوالضعاف من ذر يتها وقد تهجم في بعض الأحيان على الانسان بتوحش خصوصا اذا الفيلة فتعض أرجلها ومع الخناز برفتاً كل من آذانها وأندائها . وهى تقتل صغارالأران في جحورها وتستولى على بيض وصغارالطيور لتأكلها ولها قدرة غريبة على سرقة البيض وقد تسرق البيضة من تحت الدجاجة مدون أن تشعر بها

### ﴿ الخسائر التي تسبيها الفيران ﴾

ان الأضرار المادية التي تسببها الفيران لاتخفي على أحد فاذا حسبنا أن مقدار ما بأكاه الفأر الواحد في اليوم يقدّر بر بع مليم فقط وأن عدد الفيران الموجودة بالقطر المصرى (١٤) مليونا أى بنسبة فأرلكل شخص (وهذا التقدير قليه بالنسبة المواقع) لبلغ مقدار مايضيع سنويا في غذاء الفيران فقط مليون ونصف مليون جنيه تقريبا ، هذا فضلا عما تسببه من الحسائر والأخطار بحفر جورها في جدران المنازل وبين السقوف فقد تداعت مبان كبيرة الى السقوط لهذا السبب وقد نتجت عن قرضها لمواسير المياه والغاز حوادث خطيرة ، ومن أضرارها انها تحمل عيدان الكبريت الى جورها وتقرضها فتسبب أحيانا حرائق كبيرة

#### ﴿ الفيران والأمراض ﴾

فضلا عما تسببه الفيران من الخسائر والأضرار والحوادث الخطيرة تحمل جراثيم عدّة أمراض فتاكة تنتقل الى الانسان بواسطتها . وأهم تلك الأمراض الطاعون وهو الأصل يصيب الفيران ويقتل منها عددا كبيرا وينتقل منهاللى الانسان بواسطه لدغ البرغوت . وداء الاسبيرونيتا المصحوب بيرقان ونزيف والتولاريميا والمرض بالدودة الخيطية وعدّة ديدان معوية أخرى والحى المنسببة من عضة الفار

🛊 طرق إبادتها 🤰

(١) يجب احراق القمامة (الزبالة) والفضّلات المنزلية يوميا أووضعها في وعاء له غطاء محكمَ

- (٢) يجب بناء المحلات التي تخزن فيها المأكولات والتي تغشاها الفيران عادة من مادّة تمنع دخولها الهاكالأسمنت
- (٣) يجب سدّ الجحور بقطع من الزجاج ثم بقطع من الحجارة والأسمنت حتى لا تقوى الفيران على ثنبها
- (٤) يجب سد نوافذ البدرونات السفلي والفتحات الصغيرة التي تدخل منها الفيران بقطع السلك أوالزنك
- (٥) استعمل مصايد الفيران في المحال التي تغشاها هذه الحيوانات ويجب غسل المصيّدة جيدا بعدكل مرة وتغيير الطعم يوميا
- (٦) استعمل طرق التسميم للفيران وأحسنها خلط ملح كربونات الباريوم بقطع من الخبز أوالدقيق أو السردين أوالبيض أوالبطيخ أوالطماطم ، ولكن يجب الاحتراس من وصول هده السموم الى الحيوانات والطبور أوالأطفال
- (٧) يمكنك الاستعانة بالحيوانات الأليفة اصيدالفيران وأهمها الكلاب والقططفانها تقتل عددا كبيرا منها
- (A) انشرقطعا من النفتالين أومسحوق الكبريت في الأماكن التي تغشاها هذه الحيوانات فان الفيران تمكره رائحة هذه الموادّ ولانقترب من الأماكن الموجودة بها انتهى

فانظرالى من ضاليرقان والذيف ومن الدودة الخيطية والديدان المعوية والطاعون فهذه كالهاأمراض مهلكة تنقلها البراغيث ألى الانسان ، فالبراغيث من الحشرات ذوات الأرجل الستة كالجواد وكالقمل والفيران من ذوات الفقرات والدم والعظام ، فانظركيف اتحدت كلها على اهلاك الانسان

ألاترى أن هذا لا يعقله غير العلماء به . كلا . وهل تظن أن الناس وهم على حالهم بدون قراءة العلوم يعرفون خطرالفيران وخطرالبراغيث . كلا . إذن هذا هو الزمان الذى تظهر فيه حقائق القرآن و يعلم الناس لماذا ذكرالله الجراد والقمل والطوفان والعذكبوت والذباب ثم لماذا يقول ان هذه الأمثال لا يعقلها إلا العلماء

إن هذه الأسرار هذا زمان ظهورها ، والفضل كل الفضل لظهور هذه الأسرار في زماننا انتشار العاوم في الأمم حولنا ، فهذا هو الزمان الذي يظهر فيه معنى \_ وتلك الأمثال نضر بها للناس وما يعقلها إلاالعا يلون \_ فهذه من مبادئ العافم التي سيعرفها المسلمون بعدنا وهم الذين يدرسون هذه الدنيا و يعرفون أن هذه المخاوقات آيات مفصلات ، فاذا درسوا حشرة كالنبابة أوالنحلة أوالجراد أو أمثالها تبينوا (أمرين \* الأول) أنهم يتقون الخطر الناشئ من الحشرة بسبب دراستها كا يتقون عذاب الله بالايمان فلا يغرقون بالطوفان في الآية ولا تسلط عليهم الحشرات (الثاني) انهم بسبب هذه الدراسة قد وقفوا على الحقائق وأدركوا عجائب الحكمة فعرفوا ربهم و بهده المعرفة غرسوا لهم روضات في جنات العلم والحكمة وعاشوا في سعادة علمية الايحظى بها سواهم \_ فلاتعلم نفس ما أخني لهم من قر"ة أعين جزاء بما كانوا يعملون \_ وهاك مثالا آخ وهو

# مرض الدنج 💸 🗢

( أعراضه . جرثومة المرض . أسباب انتشاره . وصف الستيجوميا . أدوارحياتها . مقاومة الدنج ) . ( بقلم الدكتورسامي بككال )

لم نعثر على وصف لهذا المرض قبل (الشيخ الجبرتى) الذى ذكره فى تاريخه المشهور وصفا دقيقا حيث قال بالحرف الواحد مايأتى

﴿ فِي منتصف شمهر رجب سنة ١١٩٣ هجرية الموافق سنة ١٧٧٩ ميلادية ظهر بمصر وضواحيها مرض سموه (بأبي الركب) وفشا في الناس قاطبة حتى الأطفال وهوعبارة عن حمى ومقدارشدته ثلاثة أيام وقديزيد

على ذلك وينقس بحسب اختـلاف الأمنجة ويحدث وجعاً في المفاصل والركب والأطراف ويوقف حركة الأصابع و بعض ورم و يبقى أثره أكثر من شـهر ويأتى الشخص على غفلة فيسخن البُـدن ويضرب على الانسان دماغه وركبه ويذهب بالعرق والحـام وهومن الحوادث الغريبة ﴾ انتهى

وكلة الدنج هذه لايعرف أصلها وكل ماقيل فيها تخمين . ويغلب على الظن أن وطنه الأصلى (عدن) وماجاورها . وربحا سموه الدنج تحريفا واشتقاقا من عدن . ثم انتشر هذا الوباء الى جيع العالم في المناطق الحارة والدافئة ولم تخل قارة منه . لذا سمى باسهاء كشيرة وجعلوا له في كل بلد اسها . أما في مصر فسموه (بأبي الركب) ومن بعدها (بحمى الباحج) حيث يتفشى في أوانه واستوطن ممالك مختلفة و يمكن اعتبار مصر موطنا له . ومن خواص هذا الوباء سرعة انتشاره وتعطيله في أسابيع قليلة لحركة الناس وأعمال الشركات والجاعات والحكومات و يأفي زمن لايخلومنه بيت فيه مريض أوناقه من مربض

﴿ أعراضه ﴾

آلام بالرأس والمفاصل وارتعاش الجسم نم حَى مرتفعة مصحوبة بطفح أو باحرار فى الوجه ومن خواص اللك الحى انها لانسير على وتيرة واحدة ولذا يمكن اعتبارها متقطعة ومدّنها أسبوع يظهر على الجسم فى خامس أوسادس يوم منه طفح ثان عبارة عن نقطة رقيقة حراء على الأيدى والذراعين والساقين وقد ينتشر على كل الجسم وقد يصحبه تغيل وحكة. وقد تختلف هذه الأعراض من مريض الى آخر اختلافا جوهر يا فلا يرى الطفح مثلا وقد لا تظهر الحى مطلقا أو تكون مدتها بسيطة أولا نبدأ بارتعاش الجسم وتفقد شهية الطعام وتنضخم العقد اللفاوية أو يعترى المريض أرق أونزيف وقد تتورّم المفاصل . انما الذي لا يختلف فى جميع الحالات هو شدّة الآلام فى المفاصل والعضلات . يعقب كل هذا الحطاط فى القوى فى الاسبوع الثانى للمرض وفقد شهية الطعام يدخل بعدها المريض فى دور النقاهة الصحيحة

﴿ جُرُنُومَةُ الْمُرْضُ ﴾

لم يعتر الآن على جرثومة هـذا الوباء وهى موجودة بالفعل حيث أخذ دم المريض وحقن به الصحيح فأحدث المرض (تجارب كريج) وهـذه الجرثومة دقيقة جـدا لدرجة انها تمر بالمرشحات الدقيقة التي تحجز غالب الميكرو بات حتى الدقيق منها ، وقد اتضح ذلك بامكان احـداث المرض بعد ترشيح دم المريض وحقنه الى السليم بواسطة (الدكتوركريج)

﴿ أُسبابِ انتشاره ﴾

برهن بعض العلماء على أن البعوض هُوناقل المرض وقد أظهرذاك بوضوح الدكتور (كليلاند) الذي لقح أنواعا مختلفة من البعوض بتغذيتها من دم المرضى ثم اطعامها من أصحاء فنجحت العملية ونقل ممض الدنج بواسطة النوع المسمى (ستيجوميا فاسياتا) وهوكثيرالانتشار في مصر والبعوض الملقح يحدث الدنج بعد خسة الى تسعة أيام من اطعامه دم المريض به و وتظهر على المصاب علامات الدنج في مدة تتراوح بين خسة وثمانية عشر يوما ووجد أيضا أن دم المصاب يجرى فيه جرائيم الدنج مدة أسبوعين كاملين من ابتداء المرض عكن البعوض أثناءها أن ينقل ممن الدنج الى الأصحاء

﴿ وصف الستيجوميا وحياتها ﴾

هو بعوض أسود أرجله بيضاء مسكنه البيوت و يعيش من دم الأنسان وفى حالة سكونه يوجد فى مواضع الظلام خلف ستار أو باب أوتحت الاسرة . يمضى حيانه بقرب من المياه وفى درجة حرارة تزيد على (٣٧) سنتيجراد ولاتقل عن ١٧٥ وله طيران قوى بدون أزيز ويقع بغتة على فريسته و يحدث ألما أشد من الألم الذى يحدث من البعوض العادى . لا يطارده الربح . بعيش على الفاكهة وقد ينقل بواسطتها الى مسافات

بعيدة فينتقل معه المرض. يتغذى هذا البعوض من دم الانسان فى الصباح وقت شروق الشمس وفى النهار داخل المنازل أوخارجها اذا احتجبت أشعة الشمس ولبلا فى النور . والستيجوميا تتعاطى طعامها كل ثلاثة أيام تقريبا من دم الانسان والا فن دم الحيوان

﴿ أدوار حياتها ﴾

لاتبيض الستيجوميا بعد تلقيعها إلا اذا تغذت بالدم وتضع بو يضاتها فى أى آنية أو وض فوق سطح الماء بقليل فاذا علا الماء فقس البيض . ويوجد البيض فى الآبار والبراميل وفى أى شئ ملتى كعلبة صفيح أوغلاف فاكهة وفى دورالمياه والمراحيض وفى بقايا الزجاج أوفى أوانى الأزهار وتجو يفات الأشجار و بجوار الأنهار وفى تجويفات الأرض بعد الأمطار . وعدد البيض يتراوح من ٧٠ الى ١٥٠ بيضة لكل بعوضة و يمكنه أن يعيش ثمانية أشهر كاملة أوأزيد وقد يقاوم البيض مدة الشتاء فيفقس فى الربيع وربماكان الفقس حاملا جرائيم المرض فينقلها بدوره الى الانسان . أما مدة حياة العلق (فقس البعوض) الى أن يصير بعوضا كاملا فتتراوح بين ١١ الى ١٥ يوما فى درجة ٢٩ سنتيجراد وهذا العلق يعيش فى الماء ولايموت اذا نزل الى قاعه . أما حياة البعوضة فتزيد على خسة أشهر ويربماكانت عاملة جرثومة المرض أثناءها

﴿ مقاومة الدنج ﴾

ذكرنا حياة البعوض بالتفصيل لتقدير مقاومتها فالاحتياطات التي تتخذ لمنع انتشار الدبج هي منع انتشار ذلك البعوض . وحيث ان هذا المرض صارمهددا لمصرف كل عام فيجب على مصلحة الصيحة اصدار تعلمات خاصة بحياة وعادات ذلك البعوض بعد درس عميق ثم استصدار قانون يجب انباعه في جميع المنازل لإبادته تماما وتقرير غرامات لمن يخالف تلك القوانين و بوجد البعوض في منزله بعد التفتيش الدقيق ، انتهى وقد نشرت مصلحة الصحة العمومية المصرية بلاغا عن حي الدنج وهاهوذا

﴿ بِلاغ عن حَي الدُّنجِ المعروفة المجمهور بأَتَى الرَّكِ ﴾

ليكن فى علم الجهورُ أن البلاد مهددة بمرض الدنج وأن معاونة الأهالى لمصلحة الصحة هى من أفعل الوسائل فى مقاومة هذا المرض . فعلى كل فرد من أفرادالأمّة أن يسترشد بالتعليات الآنية فى أداء واجبه نحو نفسه ومواطنيه

﴿ مرض الدنج ﴾ إن مرض الدنج هومن الأمراض المعدية وهو ينتشر بسرعة فائقة ور بما كان أسرع الأمراض المعدية كلها انتشارا

﴿ الأعراض ﴾ وأعراض هذا المرض تظهر فأة وهى وجع فى الرأس وقشعر يرة وآلام حادة فى المفاصل والعضالات والظهر مع ارتفاع فى الحرارة ووسخ فى اللسان وفقد الشهية الطعام واحتقان فى العينين وآلام شديدة فى حبتهما وفى بعض الأحيان يحصل نزيف من الأنف أومن فتحات الجسم الأخرى و وتستمر هذه الأعراض مدة تتراوح بين يومين وأر بعة أيام ثم تتخفض الحرارة و يبتدئ المريض فى التحسن مدة يومين أوثلاثة و يظهر على الجسم أوثلاثة و و بعد ذلك تعتريه نكسة فتعود اليه أعراض المرض ثانيا وتستمر يومين أوثلاثة و يظهر على الجسم فى بعض الحالات طفح يشبه طفح الحصية . ومتوسط مدة الاصابة بهذا المرض هو نحو أسبوع و بعد زوال أعراض يظل المريض مدة طويلة ضعيف البنية منهوك القوى الجسمية

(طريقة نقل العدوى) ينقل عدوى المرض نوع خاص من البعوض المنتشر بكثرة فى أنحاء القطر المصرى وطرق الوقاية) لما كان نقل عدوى المرض الايحسل إلا بواسطة البعوض فانه من الواجب توجيه جيع الجهود لمقاومت وازالة أماكن توالده ، وهو يتوالد فى الماء الراكد كاء البرك والمستنقعات وخزانات المراحيض ونحوها ولكى تق نفسك شرة هذا المرض يجب عليك انباع الارشادات الآنية (۱) أبذل كل الجهد في عدم تمكين الناموس من الدخول في منزلك بتغطية جميع النوافذ والشبابيك بسلك دقيق او بشاش رفيع

(ب) وجه كل عنايتك لإعدام جيع الناموس الذي يدخل منزلك

(ج) غطسر برك بناموسية كليا أمكنك ذلك وضع أطراف الناموسية تحت الفراش باحكام

(د) لانترك مياها راكدة في البراميل أو الأزيار أو الأواني الأخرى دون تغييرها مرتين على الأقل

كلأسبوع

(العلاج) اذا أصبت بالأعراض السابق وصفها فلصالحك أن تستشير أحد الأطباء و ويجب أن يعزل المريض في غرفة خاصة متوفرة فيها شروط النهوية والضوء مع التحاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وصول الناموس اليه وذلك بتغطية النوافذ بسلك دقيق أوشاش رفيع كما سبق القول ، و ببقاء المريض على الدوام داخل ناموسية حتى تتيسر وقاية الأشخاص الذين يقيمون معه في منزل واحد من تسرب عدوى المرض اليهم

وانما نقلت لك كلام الأطباء ونصائح الحصكومة للوقوف على ابداع الله وحكمته . أفلا تبجب من حيوانات لاتراها تدخل في أجسامنا لاعدد لهما ولاتراها العيون والذي ينقلها هوالبعوض (الناموس) فهذا الناموس الخاص هوالذي ينقل تلك الحيوانات من جسم الى جسم . ولامنجى من خطر الحامل ومحموله إلا بالدراسة و بارتقاء الطب ولاارتقاء للطب إلا بدراسة كل علم ومنه علم الحشرات الذي لا ارتقاء له إلا با لات دقيقة والآلات الدقيقة لابدلها من صناع يصنعونها وهكذا . فالعاوم والصناعات دائرة واحدة والأقة التي يجب عليها الدراسة والصناعة أمة واحدة والناس أشبه بجسم واحد على الأرض \_ وقل اعماوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبشكم بماكنتم تعماون \_ انتهى يوم الثلاثاء ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٧٨م و بهذا تم الكلام على اللطيفة الثانية

﴿ اللطيفة الثالثةُ في قوله تعالى \_ ولا يملكون موتا ولاحياة ولانشورا \_ ﴾

قد عامت فى تفسير الآيات أن الله ذم الكفار لأنهسم اتخذوا من دون الله آلحة لم يخلقوا شيئا بل هم مخلوقون ولا يعتون عن أنفسهم ضرا ولا يجلبون نفعا ولا يحيون ولا يميتون ولا يعيدون الأموات البعث فهذه سبع صفات جردتهم من كل كال يليق بالالوهية ، فالإله يكون خالفا لا مخلوقا ولا يضر و أحد و يحيى و يميت واذا أمات أحدا أعاده هذا هوالإله وهذه الأصنام لا فوة هما على ذلك والذي يهم فى هذا المقام قوله ولا نشورا ومثل هذا القول يمر على أكثراناس وهم ناتمون كأنهم لا يعلمون ، يذم الله المكافرين لأنهم عبدوا أصناما اتصفت بصفات لا تليق بالالوهية ومنها أنهم لا يحيون ما مات من المخلوقات ، ولعمرى إن هذه هى بيت القصيد انتاس قد كذب الآلوهية ومنها أنهم لا يحيون ما مات من المخلوقات ، ولعمرى إن هذه هى بيت القصيد الناس قد كذب المناس و المن

انظر وتجب كيف يذكرذلك في هذه الآيات . ذكرالله ذلك ليفتح لنا باب الفكر في الألوهية . لا يثبت اله في العالم يخلقه مالم يكن حكما والحسكيم لا يفعل العبث . ومن العبث العظيم أن يخلق خلقا ثم يعدمه بلافائدة فهذه قسوة ولا حكمة فيه . وأى حكمة في عمل لاقيمة له . يخلق مخلوقات ثم يهلكها و يتركها ولافائدة منها إلا انها تعذب وتهان لغير ذب جنته ولاظلم اقترفته فان لم يكن طذا العالم وجود بعد العدم وكان العدم هو النهاية فلا إله العالم وأي هو تحليل لاغيرياتي بالمسادفات . فالالوهية تستلزم البعث فين الالوهية و بين البعث تلازم اذا ثبت الإله ثبت البعث الآنه يكون حكيا واذا لم يثبت فلابعث ولاثواب ولاعقاب ولاجنة ولانار البعث تلازم اذا ثبت الإله ثبت البعث القرآن يقرن فيه الله باليوم الآخرفتسمع فيه \_ الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر حكمة في وجود العالم ولذلك تجدائقرآن يقرن فيه الله باليوم الآخرفتسمع فيه \_ الذين من ذكره في اللطيفة الآخر \_ في آيات متعددة وسور كثيرة من القرآن . فانظر كيف جعلوا مبدأ العالم والعلة الأولى مرموزا له بالواحد السابقة إذ جعله قدماء المصريين رمن المبعث ، فانظر كيف جعلوا مبدأ العالم والعلة الأولى مرموزا له بالواحد وجعلوا بقية الأعداد ما بين ارتقاء للعالم وموت وفناء ثم رجوع وهذا الرمن بعينه هوملخص هذه الآيات من وجعلوا بقية الأعداد ما بين ارتقاء للعالم وموت وفناء ثم رجوع وهذا الرمن بعينه هوملخص هذه الآيات من

قوله بابرك الذي بزال الفرقان على عبده ما الى قوله ولا يملكون موتا ولاحياة ولا نشورا مالذى له ملك السموات والأرض الخ

كل هذا قد انضح في هذه المقالات و \_ الجدية الذي هدانا هذا وماكنا لنهتدى لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق \_ فانظرأهما الذكي كيف جاء عند قدماء المصريين نفس ماجاء في الفلسفة القديمة والحديثة والديانات جيعها أن الموت يتبعه البعث والقدماء والمحدثون على هذا متعدون ، انتهت اللطيفة الثالثة في اللطيفة الرابعة \_ وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام و يمشى في الأسواق \_ الخ ﴾

اعلم أن النوع الانساني درج على هذه الطريقة وسارعلى هذا الناموس فلايعظم إلا من كَثر ماله وحشمه وخدمه ولايعلم من أمر هذه الحياة أعظم خطرا إلا ما كان نادر الوقوع مخالفا للعادة وذلك لقلة فطنة هــذا الانسان الساكن هذه المكرة . تراه لغفلته وعدم فطنته لا يأبه بالامورالمعتادة ولايعقل إلا ماهوخارق للعادة إذ أتاح الله لهم أنبياء فأنوا لهـم بالغرائب والمجائب . ولما دار الزمان دورته وأراد الله أن يخلق أمة حديثة العهد عظيمة النفع عالية القدر مفكرة أرسل مجدا علية فطلب القوم منه أن لا يكون كالمعهودين من الناس فلاياً كل الطُّعام ولايمشي في الأسواق أو يأتى لهــم مَلكُ من السَّماء فيقول للناس هــذا نبيَّ الله و ينذر الناس معه أو يعثر على كنز حتى يكون غنيا غنى غيرمعتاد حتى يقول الناس إن الله لحبه له وتعظيمه وتقريبه منه أمدّه بهذا الكنز فلايحوجه الى معالجة التجارة ولايضطره الى مزاولة الأعمال مع الناس وهذا من تلك الشنشنة المعروفة في الانسان إذرأي أن نعم الله على عباده نكون على مقتضى المال والولد والغضب من الله على مقتضى قلة المال والولد والنعم . ومن أنى للناس بحال معروفة لهم ولم يكن معه أمر نادر حقروه وفالوا أنت مثلنا . وذلك لأنهم يتركون مواهبهم وآراءهم وهذا الأمر اليوم هوالسارى في نوع الانسان . فالناس على وجه هذه الكرة كأهم على هذه الحال لايستمعون القول إلا من يرونه بحال تدهشهم فان كانوا من العامة صدّقوا الجاذيب وأمثالهم وان كانوا من الخاصة لاينقادون الالرجل أوروى معه السلاح والحرب والظفر على الأعداء ، ولذلك قرر ابن خلدون أن الناس تابعون لدين ماوكهم وهم أبدا مولعون بالغالب لأن الغالب بهر عقولهم بالجيوش الجرارة . فلذلك ترى المصريين أهل بلادي أي المتعلمين منهم لايبالون بالعبادات ولا الامور الدينية إلا قليلا منهم لأنهم ينظرون الى الدين والمتدين نظر كفارقريش الى رسول الله علية فيقول الرجل منهم لوكان هذا الدين حقًا لم يدخل الفرنج بلادنا وهملا يعتنقون هذا الدين . فتراهم بهذا البرهان العامي الجاهلي السفسطائي ياوون وجوههم عن الدين ويفر ون منه فرارهم من الأسد ويصبح في نظرهم كاكان صاحب الشرع عَلَيْ في نظر كفار قريش . فهم يقولون أليس الشيوخ الذين يقرؤن هذا الدين بين ظهرانينا . ألسنا نحن القائمين بأمر هذه البلاد . فما شأن هؤلاء وماشأن دينهم بمثل هذه القضايا الكاذبة . يترك المتعلم أعمال دينه جهلا وغباوة لأن أهل دينه لاسلاح بأيديهم ولاقوة عندهم فكأن الدين كماكان أهله أقوياء كان حقا فلما ضعفوا صار باطلا . وهذه هي القضايا التي ضل بها نوع الانسان وعلى ذلك يسمى ﴿ السيف فيد الجبان عصا وفي يد الشجاع سيفا ﴾ وهذا القول لا يعقل ولكنه يعقله الجهلاء الذين لا يعقلون . ولقد أجاب الله على ذلك هنا باجابة عامة فقال ـ انظركيف ضربوا لك الأمثال فضاوا فلايستطيعون سبيلا ـ فوصفهم بأنهم ضالون وهذا وصف عام يشمل الخلل في القضية التي احتجوا بها كما قدّمناه وانما لم يذكر خلل هــذه الحجة لأن الضلال كما يشملها يشمل غيرها كما سيأتي في هذه السورة إذ يقول الله للأصنام أأنتم أضلاتم عبادي هؤلاء أم هم ضاوا السبيل \* قالوا سبعانك ما كان ينبني لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوماً بوراً \_ فانظركيف قال الله للعبودين \_ أ أنتم أضالتم عبادى هؤلاء أمهم ضاوا السبيل \_ فتبرأ المعبودون وأسندوا

الضلال لما تمتعوا بههم وآباؤهم من قبلهم حتى نسوا الذكر وكانوا قومابورا - هلكى و فانظر وتجب كيف جعل المعبودون الضلال ناشئا من التمتع الحاصل لهم ولآبائهم من قبلهم حتى أنساهم ذكر الله وهذا التمتع هو الذى ذمه الله في قوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فق عليها القول فدمرناها تدميرا فالتمتع يورث الفسوق والهلاك في هذه الآية ويورث الهلاك في آياتنا التي نحن بصددها مع الضلال ونسيان الذكر فيكون الأمر هكذا نسيان ذكر فضلال وهلاك وفسوق وهلاك وهذا هوقوله تعالى فأما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربى أكرمن \* وأما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربى أهان \* كلا الخ وقوله تعالى أدهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون عماكنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق و بماكنتم تفسقون -

فانظر وتجب من آى القرآن وعجائبها وارجع الى مانحن بصدده من الآيات فان قوله تعالى \_ فضاوا فلا يستطيعون سبيلا \_ لم يعين فيه الضلال بفساد الحجة الذى يظهر عند النقد بل ترك الأمم لفطنة القارئ ثم أعاد ذكر الضلال لما سأل الأصنام فقالوا له نحن ما أضللناهم بل هم ضاوا وذلك الضلال لمقتعهم بالخيرات وغفلتهم والغفلة منى استحكمت بكثرة اللذات والشهوات أوقعت الناس في المهالك ، فاتباع الناس لأهوائهم وجهالاتهم ناشئ من الترف والتنع ، فترجع الى الأنبياء فلوانهم كانوا مترفين منعمين لكانوا ضالين وحيئة بقال انه لوأترل على الأنبياء كنز أواستغنوا عن الأسواق وكانوا أغنى من كثير من البشر لم يكن ذلك دليلا على رفعة قدرهم بل هذه الامور تورث الغفلة فهي ان لم تدنسهم بالغفلة فلبست برافعة لهم شأنا وليس أكثر وتقوية لأبدانهم وتدريبا لهم على الأعمال للقرقية للبدن المنشطة للفكر المبعدة عن الكسل المدربة على وتقوية لأبدانهم وتدريبا لهم على الأعمال للقرقية للبدن المنشطة للفكر المبعدة عن الكسل المدربة على المشاق حتى اذا سادوا الناس ألزموهم العمل وساسوهم سياسة تحفظ جامعتهم ، انظرو تعجب من بدائع القرآن ويشون في الأسواق - ثم قال - وجعلنا بعضكم لبعض فئنة أتصبرون وكان ربك بصيرا -

فانظركيف أتى الله أولا بالاجابة على قوطهم بأنهم ضالون ثم أتبعه بفصول انتهت بالجواب الثانى وتلك الغصول ان الله قادر أن يعطيه جنات وقصورا وانهم كذبوا بالساعة وأن لهم السعير وأن جهنم تتغيظ وأن لها زفيرا وانهم اذا ألقوا في مكان ضيق منها دعوا بالهلاك وانهم من اللائق لهم أن يدعوا هلا كاكثيرا ثموازن بين الجنة والنار وأن الجنة للتقين ولهم فيها ما يشاؤن ثم بحشر المعبودين والعابدين و يسأطم ماسبب ضلال العابدين و بين الجنة والنار وأن الجنة للتقين ولم فيها ما يشاؤن ثم بحشر المعبودين والعابدين و يسأطم ماسبب ضلال العابدين و فهذه أحد عشر فصلا ختمت بفصل هو الاجابة الثانية لقوطم مال هذا الرسول بأكل الطعام و عشى في الأسواق موكان ينبغي أن ينزل اليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها فقال لهم هنا إن التمتع باللذات ينسى الذكرويورث الملاك فليس في ذلك معبزة ولذلك قال بعد آية كما تقدّم موما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليا كلون الطعام و عشون في الأسواق مواما قوله تعالى مولا أنزل اليه ملك مالخ فهو في

﴿ اللطيفة الخامسة ﴾

وذلك أن قوله تعالى \_ لولا أنزل اليه مُلك \_ أجاب عنه بقوله تعالى \_ وقال الذين لايرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أونرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعنوا عنوا كبيرا \_ الح فانظر كيف كانت الاجابة على المشى في الأسواق وأكل الطعام وانزال الكنز وأن يكون له بستان بأنهم ضالون و بأن التنج ينسى الرّب فليس من شأن الأنبياء . وكيف كانت الاجابة على انزال الملك بقوله \_ وقال الذين لايرجون لقاءنا \_ الح وقوله تعالى \_ لقد استكبروا في أنفسهم وعنوا عنوا كبيرا \_ معناه انهم ليسوا أهلا لمقابلة الملك ولا لمقابلة الله وهل يقدر الناس وهم في أجسامهم وفي شهواتهم وفي أضوائهم أن يلاقوا الملائكة فضلا عن الله تعالى . إن الملائكة

منز هون عن المادّة والناس في الأجسام فكيف يقدرون أن يقابلوهم والمقابلة بين العالمين اللطيف والكثيف متعذرة مالم يصبح الكثيف لطيفا فاذا لطف أمكنت المقابلة وذلك لايكون إلاحيث يصبح الناس مساوخين من البشرية عارين عن أحوال الجسمية . ويقول علماء الأرواح في كتبهم ﴿ إِنَّ الأرواح العلوية لايتسني هَا أَن تَكُم إِلا الهُوسا الزَّاهِ عن المادَّة وتعالت عن أحوال هـذه الأرضُ وصارت علوبة النزعة ميالة للامور العالية الشريفة . شفقتها عاتمة ورحتها عاتمة وشهواتها يمنوعة ولذاتها مفقودة لامطمع لهـا ولامطمح إلا في الامورالقدسية والمعارف الإلهيسة ومقابلة ربُّ البرية ﴾ فهذه هي التي تشتاق اليها الأرواح العاليــة وتتنزُّل عليها في المنام تارة وفي اليقظة أخرى وترى علماء الأرواح بحتالون على محادثة الأرواح بطرق منها المائدة بحيث بجلس جماعة واضعين أيديهم عليها فتطرق طرفات على حسب المصطلح عليه بين الروح الحاضرة و بين الحاضرين من الانس . ومنها أن تـكتب الحروف الهجائية في ورقة وتوضع كأنها إطار أودائرة محيطة بالمائدة أى فوق دائرتها و يضعون أيديهم على فنجال وذلك الفنجال يمرّ على هذه الحروف متحركا بالسيال الذي ينزل من الأيدي وأصحابها لايعلمون من الروح الحاضر و بمتزج السيال الحيواني الآتي من الأحياء بالسيال الآتى من الروح وبهذا الامتزاج يدورالفنجان و يمرّ علىالحروف وباجتماعها تكون كلمات ذات معنى كما رأيته ا بعینی رأسی . ومنها أن یضع الانسان قلما فی یده و پستمرر بع ساعة کل یوم حتی تحضر روح و تسکون سببا في انتقال يده بالكتابة فيكتب جلا مفيدة وهكذا من الطرق التي تقدم بعضها أوأ كثرها في الذي مضي من هذا النفسير وهي كلها مذكورة في الكتاب الذي ألفته في هذا العلم المسمى ﴿ كتاب الأرواح ﴾ وآخر الطرق طريقة الننويم المغناطيسي بحيث ينوّم (بفتح الواو) انسان وتأتى روح فتتكلم بلسانه وهــذه كلها تقدّمت في (سورة الاسراء)

هذه هي نموذج الطرق التي يكام بها الناس عالم الأرواح وهذا علم منتشر في الأرض ولكن كلام الناس معهم ظهرانه يدخل فيه الصدق والكذب والحق والباطل والصحيح والفاسد فتبين حقاانه لافائدة إلافي علق الأخلاق وكليا علت الأخلاق اقترب الناس من الملائكة والملائكة \_ إذن يقتر بون من الناس بالالهام مثلا . أما أكثر هذه الأرواح التي يخاطبها الناس خطابا صناعيافا على أرواح سفلية قريبة عقولها من عقول البشر في كذبون كما يكذب البشر و يضحكون كما يضحكون وهكذا . فأما الأرواح العالية فانها ملتئمة الفكر لا تحب إلا ماكان عاليا شريفا ولا تخاطب إلا نفوسا بعيدة عن الشهوات قدسية النزعة . ولاسبيل لهذه الصفة إلا بمحاسن الأخلاق والآداب والمقاصد النبيلة وحب العلم وحب الانسانية . فالنفوس المتصفة بهذه الصفات هي التي تستأهل المتكلم مع الملائكة ومن سواهم منهم ليسوا أهلا لمؤلاء وهذا هومعني قوله تعالى هنا \_ لقد استدبروا في أنفسهم وعتوا عتقا كبيرا \_ فلقاء الملائكة فم لاهلا كم لا لارشادهم

﴿ اللطيفة السادسة في قوله تعالى \_ أ أنتم أضلاتم عبادى هؤلاء أم هم ضاوا السبيل \_ ﴾ قد تقدّم شرحها في اللطيفة الرابعة

﴿ اللطيفة السابعة في قوله تعالى \_ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون \_ الح ﴾

اعلم أن الله عزّوجل خلقنا في الأرض ليربينا . ولقد جعل النربية ﴿ بأمرين ﴾ نعمة ونقمة فلانرى نعمة إلا كان معهانقمة وقد جعل الضدين يتسابقان لخيرنا سواء أعلمنا أملم نعلم وفهمنا أم لم نفهم . فانظركيف جعل الضدين في كل شئ الليلوالنهار والصيف والشتاء والشباب والشيب والموت والحياة والايمان والمحفورى الزرع يصلحه الانسان والماء والشمس ويفسده الآفات العارضة . وترى الانسان يعتربه المرض والصحة والفقر والغنى والعلم والجهل . وهكذا نرى له العدة والصديق ويظن أكثر الناس أن العداوة ضرر محض وماعلموا أن الآفات والعوارض مقوّيات لمن ترد عليه جمها أوعقلا وروحا ، فكم من مريض كان المرض

سبب تو بته أرسب اتقائه الما كل الضارة فعاش سعيدا قرير العين . وكم من فقير صار الفقر من أهم أسباب ثروته وغناه أوتهذيبه أوتقوية عضلاته أوتقوية ملكانه الفكرية أوما أشبه ذلك • وترى الأرض ننبت حشائش مهلكة للزرع تكتفي بالهواء والماء والأرض وتكون وبالاعلى القمح والقطن والدرة فيسعى الناس في ازالتها بتعب وشقاء وذلك دلالة على أن كل مافيه نفعنا لايتم كاله إلا بعد الشقاء والنعب في المحافظة عليـــه والدأب في حفظه وابقائه سالما . ومن عجب أن المزارع التي نحتاج اليها ضعيفة يعوزها قيامنا عليها وحفظها وتسميدها وسقيها . فأما التي هي ضارئة فانها لايعوزها شئ من ذلك بل هي قوية متينة . هكذا نرى أجسامنا فيها حيوانات صفيرة في الكرات الدمو بة الحراء والكرات البيضاء . وهذه الحيوانات التي تعدّ با لاف الالوف حافظة لأجسامنا معدة لمقانلة كل حيوان داخللاً جسامنا من حيوان الوباء والجدرى والحصباء والتيفوس والتيفود وأنواع الحي الكثيرة ، فاذا دخلت تلك الحيوانات الضارة المحدثة لهذه الأمراض لتسكن أجسامنا وتخربها وتتلفها وتهدمها قابلتها تلك الجيوش الجرارة فحاربتها فحصل فيأثناء العراك والصدام واشتداد الوطيس والتقاء الجيوش واحتدام الوغى أن ترتفع الحرارة في الجسم من ذلك الصراع فيقال ان المريض ارتفعت حرارته . فاذا غلبت الجيوش الهماجة المهاكمة مات المريض وأن غلبت الحيوانات التي في كرات الدم الجراء والكرات البيضاء شغي المريض . ولذلك تجدالأطباء يعمدون الىالأطفال والى بعض الرجال والحيوان فيلقحونهم . ومعنى التلقيح أن يؤتوا بمادّة تشتمل على حيوانات صفيرة تعدّ بالالوف فيدخلونها بالابر في الأجسام كالمادة التي فيها حيوان الجدري . فاذا سرت تلك المادّة في جسم الطفل أخذت تلك الحيوانات تحارب ماني الجسم من الحيوانات الذّرية في الكرات الدموية فترتفع الحرارةً ويموت بعض تلك الحيوانات أوأكثرها فتقوم ذرّيتها حافظة مأكان لآبائها من قوّة على النضال وجرأة علىالقتال وشدة في الحرب حتى اذا جاء مرض الجــدرى حقيقة كانت ذرية تلك الحيوانات واقفــة له بالمرصاد لأن أجـــامها قو بت بمحاربة الأعداء وقد ورثت تلك القوة عن الأجداد وأجداد الأجداد

هذا مايقوله العلماء في الحيوانات الذّرية في أجسامنا وفي حيوان المرض الذي يفتك بنا . فانظركيف أصبح العدة هوالنافع المقوى وكيف كات الراحة هي السبب الأقوى في الضعف والخول وانظركيف يقول الشاعرالحكيم

عدائى لهم فضل على ومنة \* فلا أبعد الرحن عنى الأعاديا هم بحثوا عن زلتى فاجتنبتها \* وهم نافسونى فاجتنبت المعاليا فلست بهياب لمن لابهابنى \* ولست أرى للرمما لابرى ليا كلانا غنى عن أخيه حياته \* ونجن إذا متنا أشد تغانيا

وقد خست هذه الأبيات وذكرتها في سابق التفسير . فانظر في الطير في جوّالسها، ففيه الصائد والمسيد فالصقر بصطاد الخطاف والخطاف بصطاد العصفور والعصفور بأكل الدود والدود بأكل الانسان والانسان والانسان يأكل الأنعام . فالعالم كأنه دائرة بأكل بعضها بعضا والعداوة متواصلة والصداقة كذلك . فانظركف خلق الله الضدين وخلق بينهما عداوة وصداقة في كل شئ ، فالعداوة كنار محرقة والنارمهيئة لكل شئ فنراها تطبخ اللبنات فتجعلها آجرا هكذا العداوات مكملات لنوع الانسان فهو إن قام جسمه باللبن والغذاء وتربية الوالدين فأنه نقوى عضلاته و يقوى بالمخاصات والصبر في المشاحنات والمنافسات ، فعلى الرحة انشاؤه وعلى القوة الغضبية النارية بالتنافس والعداوات تقوية ملكاته . هذا هو السرق في قوله تعالى \_ وجعلنا بعض منته أتصبرون \_ فانظركيف أمرنا بالصبر فالصبره والمطاوب من هذه كلها وهذاه والسرق في قوله تعالى \_ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوًا من المجرمين \_ لأن عداوة المجرم للنبي تقوى نفسه وترقى أخداقه بالاحتمال والصبر

ولذلك سمى بعض الأنبياء أولى العزم . وهذا هوالجوابالثالث عن قولهم \_ مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشى في الأسواق ـ الخ فقد أجابهم بأنهم ضالون وبأن التمتع بالخيرات يدعو الى الهلاك كما تقدّم وختمها بقوله ان المهتدين فتنة الصالين والصالين فتنة للمهتدين فكالاهم امتحان الرَّخو . فأنتم أيها الكفارقد فتنتم بمحمد ونبوَّته وامعنتم لننظرهل تصـبرون في التفكر والتعقل فتعرفون أن المشي في الأسواق وأكل الطعام لايخل بالنبقات وفتن محمد وامتعن ليصبرعلى شدائدكم وكفركم وايذائكم هذا هوقوله تعالى \_ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتمسبرون \_ قالني أمر بالصبر على أذاهم وهم مأمورون بالصبر على التعقل والتفكر وعلى أن يعلمهم من يأكل الطعام ويمشى في الأسواق . انتهت اللطيفة السابعة

﴿ اللطيفة الثامنة في قوله تعالى \_ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا \_ ﴾ يقول الله أن الكافرين يعمد سبحانه إلى عملهم فلايقم له وزنا و يجعله مفرة قا لاقيمة له . وسبب ذلك أن كل شئ لانفع فيه إلا بالعزيمة ولاعزيمة إلا حيث يكون الصبر وحفظ القوى النفسية ﴿ وَبِيانَهُ ﴾ أنالذي

لاعقيدة له في إلَّه لهذا العالم تكون أعماله موزعة على حسب المرامي التي يرمي اليها فيكون عمدله تارة رياء وتارة خوفا وتارة شهوة وتارة لغضب وتارة لأنه جبان ونارة لأنه متبع للعادة وهكذا . فأما اذا جعل الانجاه لأمر واحد فان جيع أعماله تتجه الى وجهة واحدة فانال خيرا صرفه لله أوقوة صرفها فيعمل نافع أوخاف التجأ الى الله وهومجتهد في عمله وهكذا في كل أطوار حيانه وماهذه القوى النفسية الانسانية إلا كضوء الشمس فانه يكون في الجوّ متفرّ قا مشتتا لاظهور له في الهواء ولاضوء له في الأجواء والطبقات العليا فاذا مالامس الأرض اجتمعت ذراته وقويت حرارته وأنعش الانسان والحيوان والماء . ذلك شأن ضوء الشمس . فلولا اجتماع ذراته الضوئيــة على الكرة الأرضية ما أثمر ولا أزهر زرع ولادر"ضرع ولاكانت فيه منافع. هكذا نيات الانسان اذا تركت وشأنها وهكذا كل مايعــــتريه اذا لم توجه رغائب الانسان ومقاصــــده فيها الى وجهة واحدة تطايرت وذهبتكل مذهب ولم يبق لهما منفعة ولاخير ولذلك يقول علماء النفس وعلماء الأرواح ﴿ إِنْ أَ الانسان اذا وجه فكره الى الامورالتي يقصدها بهمة فأن همته تستبق الى المقاصد متى كانت على ثقة بمقاصدها ﴾ ولذلك كان أشراف الأنبياء يسمون أولى العزم لأنهم يجدّون للغرض الذي يقصدونه ويسمون بأنفسهم الى مايقصدون . وهكذا يقولون ﴿ إِن الانسان متى وضع صورة ما أمام عينه واتجه بقلب، اليه فان تلك الهمـــة تُحرُّكُ من صاحب تلك الصورة همة تتجه الى من قصدها ﴾ وعلى هذه النظرية بني فن من العلوم السحرية و يقول الله تعالى \_ بحبهم و بحبونه \_ و يقول ﴿ من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى ﴾ و يقول \_ فاذكرونى أذكركم .. فأصبحت القاعدة واحدة في نفسهامن انجه بقلبه للخاوق فنيته صادقة فيا انجه اليه وهكذا من توجه لله كان الله عونا له . وعليه يَكُون التوجه لله حافظا للا عمال من التفرُّق والتشتت . فأما ترك الآراء والأعمال بلاعنان يمسكها فذلك ضياع لهما والله هوالولى الحيد

﴿ جُوهُرَةً فِي قُولُهُ تَعَالَى \_ أَصَّابُ الجُّنَّةُ يُومُنَّذُ خَيْرُمُسْتَقُرا وأحسن مقيلاً ﴾

كنت على شاطئ النيل الشرق يوم ١٠ ينايرسنة ١٩٢٩ فرأيت شابا بيده كراسة فيها دروس يقرؤهافسلم على وأخبرني انه من مدرسة (دارالعاوم) وأخــذ يسألني في أمور يشك فيها وأهمها ﴿ مسألتان ﴿ المسألةُ الأولى ﴾ إن الله خنق النالم وكيف نتصوّر وجوده وعقولنا لاتعقل كيف كان هذا الوجود ﴿الثانية ﴾ كيف يعذُّ بنا وهوالمقدّر لجبع مانفعله . فقلت أما سؤالك الأوّل فني الحديث « تفكروا ني خلق الله ولانفكروا في ذات الله ، . . فقال نعم ولكن أود أن أكون حرا معك فلانقيدني بالحديث لأن عقلي لم يقف عند الحديث وهو يطالبني فأنا أطلب منك ايقاف هذه الحركة الفكرية . فقلت له مانانج ضرب ٥ في ٥ قال ٧٥ فقلت و ٢٤ أليس حاصل ضرب ، في ه قال ، كلا . بل هو مستحيل . قلت إذن هنا ﴿ أَمَرَانَ ﴾ واجب وهو .

٢٥ ومستحيل وهو ٢٤ وغيره من جِبع الأعداد فكلها يستحيل أن تكون حاصل ضرب ٥ في ٥ قل نعر قلت ما الذي تساويه زوايا المثلث الثلاث . فقال زوايا المثلث الثلاث تساوى قائمتين . قلت أيقين هذا . قل نع . قلت ماتقول في الامور الهندسية ؟ أبال هن تقوم أم تقوم بالخارج . قال بالدهن . قلت هل أنت فاهم ما تقول . فقال أفهم اجالا . قلت اعلم أن علماء الهندسة يقولون أن الأشكال الهندسية تقوم بجسم معنوى ينطبق على الجسم المشاهد فهي صور في النفس تظهر آثارها في الخارج وهكذا جيع العاوم الرياضية ترجم في تسوّرها إلى الذَّهن ولا تتوقف على الخارج بخلاف العلوم الطبيعية كهذا النبات وَهذا الحيوان فهذا لّا نتصوّره إلا في مادّة خاصة . أما المثلث والمربع والكرة فهي لاتحتاج الى مادّة خاصة فأي مادّة تصوّرناها أدركنا بها تلك الأشكال . إذن العاوم الرياضية نحتاج في تصوّرها الى مادّة تقوم بها في الذهن لافي الخارج لأننا نتموّرالأشكال ولابهمنا من أي نوع نكون صورة الشكل بخلاف نبات القطن أوالقمح أوهذا المعدن فانا لانتصوّره إلا بمادّة خاصة تحضرها في أذهاننا . أما المسائل الإلهية فهمي لاتتوقف على مادة أصلا لافي الذهن ولافي الخارج. فقال هـذا كلام الفلاسفة وهوعسر الفهم وان كنت أنت أوضحته فاني لم أستفد فائدة بي موضوعي . فقلت هذه مقدّمة لموضوعك . ألم تر أني سألتك في زوايا المثلث . قال بلي . قلت هذا المثلث أنت تسوَّرته في ذهنك وانه بجب أن يكون مساويا لقائمتين . قال نع . قلت هل هذه النظرية موجودة . قال نعم فانها أن لم تكن موجودة كيف نتصورها . ثم قلت أواجبة هي أم جائزة أم مستحيلة . قال بل واجبة . قلت إذن هناك أمور واجبة في ذاتها فقضايا الحساب والحندسة والجبرهي قضايا صادقة في ذاتها ولذلك يقولون حقائق الأشياء ثابتة ، فهذه أشياء ثابتة في أنفسها . فاذا كانت أمثال القضايا العلمية ثابتة في أنفسها أفلانكون هذه مقرية لموضوعنا أي إذا تصوّرنا نوعا من الوجود للقضايا العلمية وقلنا ان هذه القضايا ثابتة في أنفسها ؟ أفليس هذا يسهل لنا أن نفهم وجود الله بدون موجد . ثم اني أذ كرك ﴿ بِأَمْرِينِ \* الْأَوِّلُ ﴾ ان عقولنا بالنسبة لهــذا العالم أشبه بالعدم بالنسبة للوجود . ألاترى رعاك الله أن أرضنا أصبحت اليوم بعد الكشف الحديث ماهي إلا كجوهرفرد اذاً نسبت الى جبع العوالم ﴿ و بعبارة أَخْرَى ﴾ أن الأرض لوصغرت الى جوهرفرد رصغر العالم كاه على نسبتها لوجدنا الكواكب والشموس التي تصوّر وجودها العلماء تساوى (ألف مليون أرض) إذن أرضنا أشبه بالعدم ونحن جزء صغير على هذا العدم ! فماذا تنصوّر في عقول قوم أمثالنا ؟ هل يعقل أن هذه العقول تقدر أن تحيط علما بهذا الكون فضلا عن خالقه . إن هذا غير معقول فاذا كانت أرضنا ماهي إلا أشبه بالصغر وتحن (جزى) صغير جدا على هذا الصنغر فكيف يقف عقل هذا المخاوق المعدوم على خالق هذه العوالم كلها . قال حقيقة أنا مقتنع بما تقول وحقا ان العقل يقضي أن هذا الضعيف وهو الانسان لن يقدر أن يعرف حقيقة الله . قلت هذا قُولِه تعالى \_وخلق|الانسان ضعيفا\_ وقوله وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلا تَفْكُرُوا فِي ذَاتَ اللَّهُ فَانَ النَّهَكُرُ فِي ذَاتَ اللَّهُ إِشْرَاكُ ﴾ وقوله تعالى \_َمَا أَشُهِدَتُهُمْ خَلَقَ السَّمُواتِ والأرضِ ولاخلق أنفسهم \_ فاذا كان هولم يشهدنا خلق أنفسنا فهل أشهدنا وجود ذاته . إن هذا مستحيل ومستحيل لعدم الاستعداد وللضعف المستمر في الانسان هذا هوالأمر الأوّل ﴿ الأمر الثاني ﴾ إن هذه الدنيا التي نسكنها لم نعرف فيها عدما البتة فأين هـِـذا العدم . إن هذا العــالم كله وجود لاعدم فان كل نبات وكل حيوان وكل معــدن وكل كوك اذا اتحلت أجزاؤها رجعت في نبات آخر وحيوان آخر وكوكب آخر وهكذا كما هو معلوم في العلوم التي نقرؤها اليوم. فالنبات والحيوان ترجع أجزاؤهما الى مخلوق آخر منها والشمس والقمر والنجوم كلها اذا انحلت ترجع الى كواكب أخرى \_ يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسموات و برزوا لله الواحد القهار \_ • يموت الميت فيبكون عليه ولم يكن الميت عند الناس وهو حى" إلابالصورة الجسمية المفكرة فاذا مات فجسمه موجود لم يخرج من ملك الله . إذن هوموجود لامعموم

و بكاؤهم عليه لأنهم لايشاهدونه بعد ذلك والبكاءفي الحقيقة على روحه التي لم يشاهدوا إلا أفعالها وأقوالها بواسطة هذا الجسم والروح أيضا موجودة فَأَين العدم إذن . فقال لقد نقلت أنت عن العاماء في هذا التفسير أن المادة تنعدم وانها ترجع الى عالم الأثير . فقلت وعالم الأثير موجود في نفسه وان لم تره حواسنا إذ رؤية حواسنا ليست شرطا في الوجود فليس العدم مالم تشاهد، حواسنا ولا الوجود موقوفا على رؤية حواسنا واذا حكمنا بأن عالم الأتيرموجود وتحن لم نشاهده بلعرفناه استنتاجاً في زماننا بسببآ ثارالضوء والكهرباء والمغناطيس والحرارة القائمة به فنم يصعب علينا فهم أن القضايا العامية والنظريات الرياضية موجودة في أنفسها وكيف يصعب علينا بعد ذلك أن نسلم بأن هناك موجودا قائمنا بنفسه هوموجد هذه المخاوقات وان كمنا نحن ضعماء في الأرضِ . فقال حقا انه قد ألم صدرى وانشرح لهذا البيان الحكم في المسألة الأولى . فقلت إذن أجيبك على المسألة الثانية وهي كيف يعسذ بنا الله وهو يعلمأفعالنا. أولاتذكر انه رحيم ولسكن هذا التذكر لا يغنى فيه أن نقرأً ﴿ بسم الله الرحن الرحيم الحداللة رب العالمين ﴿ الرحن الرحيم ﴾ لأن القراءة شئ والعلم شئ آخر . القراءة مبذولة للعالم والجاهل وللغي والذكي والله قبل أن ينزل القرآن خلق هذه الأرض ومن عليها والسموات العلى فلاتغنى القراءة بل لايغني معنى اللفظ وحده بل لابد من التفكر ولاتفكرفي أمثال هذا إلا بدراسة نفسالأجسام الانسانية التي هي أقرب الينا من السموات والأرض . اذا درسنا أجسامنا أدركنا لماذا كرر الله الرحة في أوّل كل سورة ولماذا كررت الرحة في ثنايا القرآن ولماذا يقول ـ كتب ربكم على نفسه الرحمة ... ففهم الرحمة في أجسامنا هو الذيبه نعقل معنى بسم الله الرحن الرحم . وأقرب شيّ لما نقوله الآن نظام العين المركبة من (٧) طبقات ومن ثلاث رطو بات موضوعات كلها وضعا منظماً . فترى القرنية ـ محدّبة الشكل وترى العدسية محدبة الوجهين وكاتاهما مطبوعة على جع النور . ذلك النورالذي يجرى من الكواكب الى الأرض وأقربها الينا الشمس ألتي يحتاج نورهاالي (٨) دقائق و (١٨) ثانية حتى يصل الينا وهناك كواك اطلعنا عليها بالنظارالمعظم وصات في تباعدها عنا إلى أن نور بعضها لن يصل إلى أعيننا إلا بعد مضى (١٠٠) ألف ألف سنة بسيرالنور وهــذا الـكشف جاء في سنة ١٩٣٨ م قبيل كتابة هذه المقالة . أقول فاذا وجدنا أن طبقات العمين وضعت بهذه الدقة والحكمة والوضع البديع الذي به تمكنا من رؤية الشمس التي تبعد عنا بسير قلة المدفع (١٢) سنة و بسيرالقطار (٣٦٠) سنة و بسيرالنور (٨) دقائق وتمكنا من رؤية كواكب متباعدة بحيث يصل بعدها الى (١٠٠) مليون سنة بواسطة الآلات المعينة على الابصار . إذا ثبت هذا فقد دلُّ على رجة لاحدُ لها . فأيُّ رجة وأيُّ رأفة من أم وأب وحبيب وصديق توازى هذه الرحمة . هــذه رحمة تفوق الوصف . قال أنا الآن موقن بهذه الرحمة ولست أشك فيها بعقلي لابمجرد السماع ولابفهم المعنى بل بدراسة جسمى . قلت فالآن أنكلم معك على الجنة والنار والثواب والعقاب فأقول الله خلق فينا اللذة والألم والحبوب والمكروم فالمكروه مهماز يسوقنا الى فعمل المحبوب . وما مثل الناس مع ربهم إلا كمثل المعادن في أيدى أرباب الصناعة من حدّاد وصائغ . فهؤلاه يذيبونها في النار لتكون طوع أبديهم فما يقصدون منها . انظر رعاك الله الى ماسيمرعليك في آخر (سورة النمل) عندقوله تعالى \_ وقل الحد لله سير يكم آياته فتعرفونها \_ فهناك سنرى أن الناس من قبل لم يكن عندهم إلا نارالفحم و بنارالفحم تصرُّفوا في المعادن الى حد مًّا . أما الآن فان الكرر بائية قد مَكنتهم من أن يصنعوا فرنا يسمى (الفرن السَّرَبُو بائي) والفرن السَّكِير بائي تصل درجة الحرارة فيه الى (١٤٠٠٠) درجة وقد رأى (فرنهيت) أُن درجة الصفر تقف عنـــد الدرجة التي وصل لهــا ممزوج الملح مع الثلج وهي (٣٣) درجة تحت درجة الثلج وهوالذي كشف ذلك . ولكن سترى هناك أن الفرن الكهر بائي قد تصرف القوم به في المواد فنزلت درجةً حوارتها متى أرادوا عن الدرجة التي وصــل اليها (فرنهيت) نحو (٤٤٩) تحت الصفرالذي عينه هو وبهذه الدرجات الواسعة البالغة (١٤٠٠٠) وتتونصف ألف أصبحت المادة في أيدى الماس أشبه بالشمع يفعلون بها ما يشاؤن حتى انهم أمكنهم فصل (الهوزوت) وهو (النيتروجين) من الهواء ثم جعلوه متحدا مع (الهيدروجين) خصل لهم نشادركما اتحد الاكسوجين مع الاودروجين فصارا ماء

همناً بان لنا جال الله ورحمه . هوا، نحس به أصبح جزآه يتصرف الناس فيهما بالحرارة . فجزء نجعله نشادراباتحاده مع عنصرآخر وهذا النشادر بدخل في السهاد فينموالزرع وتكون المفرقعات والهلكات الحربية . من أين هذا ؟ من نفس الهواه . إذن الهواء أمكننا أن نفعل فيه ما فعلت البرودة بالماء إذ حولته الى تلج . فهكذا هذا الهواء جعلناه جامدا واستعملناه سهادا لزرعنا واهلا كالقرى وللدن

هذه هي الحرارة وهذه هي العناصر والمعادن . الحرارة ارتقت والعناصر ذلت وخضعت بسببها وبهذا كانت قدرتنا على ارتقائها أوسع وأعظم . فالله عز وجدل خلقنا في الأرض وخلق فينا ﴿ غُرُ يُرْتَينَ ﴾ لذة وألما وحبا وكراهة واستعمل الألم واللذة لسوقنا إلى الكمال. فقال إذن كلُّ مائرون الى الكمال فجميع أهل الأرض مائرون الى السعادة . فقلت ماذا تريد بهذه الجلة . فقال إذن الله هو الذي يتصرّ ف كما قلَّت لك ونحن في يده كالمعدن في يد الصانع في الغرن الكهر بائي وهو بهذه الآلام وازديادها يهذُّ بنا ليعدّنا الى أحوال أخرى وعوالم لاندريها ، إذن فلماذا يعــذ بنا يوم القيامة ، إذن فلنتكل . قلت له هذه المسألة لم تغب عن أصحاب رسول الله على فانه قال لهم علي (جفَّ القلم بماهوكائن أوكان) قالوا له يارسول الله إذن نشكل فقال ﴿ اعماوا فيكل ميسر لما خلق له ﴾ وأيضا مادخل الكلام على القضاء والقدر في أمة إلا كان سببا في هدمها وخرابها ، وقدقال عِلِيِّتُم ﴿ اذَا ذَكُرُ القدر فأمسكوا ﴾ الح فكان يتحاشي ما تقوله أنت الآن . فقال ولكن أنا بدأت حديثي معلُّ بأن أكون حوا والحديث معك مع طوله أرجعناالي ما كنافيه . قلتستسمع الساهة مأهوأ قرب الى الطمأ نينة وسرور النفس . قال نع ، قلت يقول علي ﴿ كُلُّ مِيسَرَ لَمَا خَلَقَ لَه ﴾ قال نعر. قلت ﴿ وَبِيانه ﴾ اننا في هـــذه الأرض بالبحث عرفنا أن كل مخاوّق قد أعطى كل ماهو في حاجــة اليه فالطيور والحشرات والانسان سواء في هذه القضية (وقراء هذا التفسيرموقنون بهذا) قال نع. قلت والأمثلة كشيرة على ذلك . قال نعم قرأتها في تفسيرك وفي غيره . قلت وأنت موقن به . قال نعم . قلت الحد لله إذن ندخل في القصود أن بما يحتاج اليه هـ ذا الانسان أن يكون معه سوطان سوط من الجنــة وسوط من النار ﴿ و بعبارة أخرى ﴾ أن يكون مع كل انسان جنة ونار فالجنة والنار العاتمتان يمتدّ منهما فرعان اسكل أصرى \* فى هذه الدنيا فبغرع الجنة يهنئون و بفرع النار يعذَّ بون . فقال وكيف يعقل هذا ، أنا والله لم أر الجنة ولم أحس ً بالنار . فقلت له لاتحلف ستقر الآن حالا فاصبر ولا نعجل . قال اذا ثبت هذا يكون عجبا . فقلت ألست أنت بمدرسة دارالعلوم . قال بلي والكني أدرس في الخارج . قلت أفلست ترى أن لك أصدقاء واخوانا . قال شئ موجود يخزيك و بحزنك على تقصيرك . قال نعم . قلت أرأيت لوأنك لعبت وكسلت طول السنة مم سقطت في آخوالسنة ثم رأيت ضميرك يزعجك ويو يخك فهدل يسكته عنك أن تجيبه بقولك اناللة قضي على لذلك أفلست تسمعه يكلمك بلاحرف ولاصوت بكلام مستمد منكلام الله القديمالذي ليسبحرف ولاصوت فيقول لك لماذا نمت عن دروسك وانبعت شهوانك وقد سبقك اخوانك ولم يحتجوا بالقضاء والقدركما احتججت أنت أليست للث قدرة وذكاء . ألم يرسل لك والدك النقود . قال بلي والله يحصل ذلك كله ولاتنفع الحجيج ولاالأقوال ولا الاحتجاج ولا الاتكال على القضاء والقدر ، وهذا التأنيب والتوبيخ لن يحصل لمن هو بليد ولالمن هو لامال عنده يتفرّغ به لطلب العلم . قلت إذن عرفت أن العذاب مقدّر بقدرالذنب فكل من قدر مكلف بما قلس عليه لا يكاف الله نفسا إلا وسعها وهذا هو قوله تعالى جوابا على احتجاج المشركين على القضاء والقلس

كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا فهذه المسائل فرغ منها القرآن ولم يتركها مشركوا العرب الينا بل تكلموا فيها فأجيبوا بما سمعت ، فقوله متالله في في فقوسنا فهاهى ذه ضهائرنا تو بحنا وتضنى أفئدتنا اذا قصرنا ، قال لم ، قلت فن أى البلاد أنت ، قل من مديرية أسيوط ، قلت قوم أهل شهامة ومروءة وكرم ، أفرأيت ان وقعت في فعل فاحشة وشاعت عنك هذه في قريتكم وأنت شاب ومن أسرة شريفة ومن أهل العلم فاذا ترى من أمرك إذن ، قال أتمنى الموت وأختنى عن أعين الناس اذا قدرت ، قلت فاذا عصمك الله من هدذا العارجلة مم رفعك بالعلم وجعلك من عظماء بلادنا ، قال أجد في نفسى سرورا وغبطة وأسر أهلى بذلك ، قلت فهل تحس بفلك الخزى الذي تحس به النفس في الحال الأولى . قال لا ومن أين يأتي . قلت هذان هما الفرعان المعتدان من النار والجنة في عقول الناس الآن ، وهذا التو بيخ وهذه العترات على الخيبة وعلى النجاح بلاحوف ولا موت هما المستمدان من كلام الله الذي ليس بحرف ولاصوت ، يكامكل امرى بكلام خنى \_ ما يكون من ضوت هما المستمدان من كلام الله الذي ليس بحرف ولاصوت ، يكامكل امرى بكلام خنى \_ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو را بعهم ولا خسة إلا هو سادسهم ولاأدنى من ذلك ولاأ كثر إلاهو معهم أينا كانوا شمينبهم بما علوا يوم القيامة إن الله بكل شي علم \_

## ( غرائب تبكيت الضمير )

كان خياط اسمه (شيوارد) في مدينة (نورويتش) بانجلترا قتل زوجته (وكانت تكبره بأعوام كثيرة) باحدي آلات مهنته سنة ١٨٥١ ثم فرق مابين لحها وعظمها ودفن الرفات الباقي في مكان بضاحية البلدة و بعد ذلك ببضعة اشهر صادف أن كابا نبش مكان الرفات واستخرج منه عظمة آدمية ظهرت على أثرها بقية العظام فذاهت الاشاعات في البلدة عن أن رفات زوجة (شيوارد) قد كشف . ولكن أحد أطباء البلدة وكان على شئ من الشهرة صرّح مؤكدا بعد فحصه العظام أنها ليست من رفات المسر (شيوارد) في شئ بل هي لام أة في ميعة الشباب قد لاتتجاوز العشرين من عمرها فذهب هذا الرأى القطعي بكل الشكوك التي حامت حول (شيوارد) وانقضت عشرون سنة كان (شيوارد) قد أثرى في خلالها وأصبح في بلهنية من العيش وقد تزوّج مهة ثانية بعد تلك الأعوام|الطوالفصادف انه ذهب الى مدينة لندن|لقضاء بضعة أيام وفيها هو يطوف بها في إحدى الليالي ولاغرض له يرمى اليه إذ تصادف انه من بالشارع الذي كان قد تعارف فيه لأوّل مرة منذ الاثين سنة بزوجته التي قتلها ومثل بجثنها أشنع تمثيل فاستولى علَّيه تأنيب الضمير فجأة ولم يستطع له دفعا ولاعليه تغلبا وفى نفس تلك اللحظة أبصرت عيناه أحد رجال البوليس واقفا فىالجانب الآخرمن الشارع فهزع اليه واعترف له بجريمته اعترافا مفسلا فقاده الجندى الى مخفرالبوليس والكن (شيوارد) بعد اعترافه هناك أيضا بساعات قلائل أراد أن يجحد اعترافه بيدأن الوقت قد فات إذأن الاستعلامات التي قام بها البوليس في خلال تلك الساعات كانت قد أثبتت لرجاله أن لابد فىالأمرمنشئ . وعلىالأثر استخرج رفات زوجته الأولى وفحسه جهابذة الأطباء بكل وسائلهم الطبية المستطاعة وكان تقريرهـــم يقضى بادانة (شيوارد) بالجريمة إدانة لا افلات له منها . وكان لابد من أن يدفع ثمن الجناية فأعدم شنقا يوم ٧٠ ابريل سنة ١٨٧٠ م

فقال حسن جدا ولكن عندى سؤال واحد لينم به الموضوع . قلت قل . فقال إن الله جعل العذاب في الآخرة ولم بجعله في الدنيا . فقلت ، كلا ، العذاب في الدار بن معا وهذه غفلة دخلت على المسلمين أدخلها الجهل وقلة العلم . قال أفي كتاب الله تعالى . قلت نعم بل كتاب الله هوالذي أوضحها ، ألم تر الى قوله تعالى \_ فلا تجبك أموالهم ولا أولادهم انما يريد الله ليعذبهم في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون \_ انظر أفليس التعذيب في الدنيا بعضه هوالذي قررته معك ، قال نعم ، قلت أن الانسان مني كانت وجهته المال والولد

ولبس لنفسه سوى المال والولد كانا سبب ذل نفسه في الدنيا وهدا عذاب آخر غير العذاب الذي تسكلمنا فيه . إن نفس الانسان خلقت في الأرض لتعلم وتعمل ولكن الجهل يفهم المرء أن الحياة في الدنيا للتمتع بالشهوات وهمذه الشهوات نفسها تؤذيه لأنه سجن نفسه فيها مع انها من السهاء أي من عالم أوسع فانحصارها في المال والولد ذل للما فيسلطان عليها فتسدل بهما كما ذلت بالكسل في حديثي معك م قل ثم ماذا . قلت أن جيع قصص القرآن أنت بالعذاب في الدنيا أؤلا مثل \_ أغرقوا فأدخاوا نارا \_ ومثل \_ لهم عذاب الحزى في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لاينصرون \_ ومثل \_سنعذيهـم مر"نين ثم يردّون الى عذاب عظيم \_ وجيع الخسف والغرق وارسال الحاصب المذكورات في القرآن عذاب دنيوي وهكذا قال في الثواب - وآنيناه أجوم في الدنيا واله في الآخرة لمن الصالحين \_ والقرآن كله طافح بذلك ، وكني دليـــ لا على ذلك أنه مِمْ اللَّهِم وقف على قليب بدر ونادى قائلا باأباجهل يافلان يافلان \_ لقد وجدنا ماوعدنا ربنا حقا فهل وجدتهماوعد ربكم حقال الصحابة له عَرَاتِيْنِ كيف تـكامهم وهم قد جيفوا (بتشديد الياء) فقال انهــم لأسمع لمــا أقول منكم ولكنهم لاينطقون . فهذا منه عَرَاتِي ليفتح لنا باب العلم في هذا الزمان لأن هذه آية في القرآن ــ ونادى أصحاب الجنّة أصحاب النار أن قد وجــدنا ماوعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ماوعد ربكم حقا قالوا نعم فأذَّن مؤذن بينهم ــ الخ وهذه الآية مسوقة للرَّخرة لا للدنيا . فوقوفه عَرَالِيُّهُ على قليب بدر ومنادانه لقتلي قريش تعليم منه لنا أنَّ الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة والمناداة في الدارين بدليل انه ﴿ وَالْحَدِّ ناداهم وهو في الدنيا وأصحابه معه . ذلك كله دليل على أن الثواب والعقاب يبتدئان من الدنيا بالعقل وبالنقل والنبوّة هي التي وضحت ذلك . ومن ذلك مسرات المجتهدين باجتهادهم وحزن المقصر بن من أجل تقصيرهم ومن ذلك يواعث الجدُّ والاجتهاد بما في الأفئدة من الولوع والخوف من التعيير والذم والخجل أمام الناس في هذه الدار كما أوضحناه هنا. ولذلك يقولون اليوم كما قدّمناه في (سورة الحج) عندقوله تعالى ــ ثم لتبلغوا أشدّ كمومنكم من يتوفى ومنكم من يردّ الى أرذل العمر.. أنالنابغين فيالأمم تحدث لهمصفة تورثهم الضعة فيجدّون فيالعلم والعمل حتى يزياوا تلك الوصمة فذلك انميا هوخزى وضع لهمنى أفئدتهم امند لهمنى أنفسهم ففزهم للرق والسعادة فقال أريد ايضاح مسألة الخزي على شريطة أن تكون من نفسالقرآن بمـا هوأوضح بمـا تقدّم . قلت يقول الله تعالى في (سورة آل عموان) \_ر بنا ماخلفت هذا باطلا سبعانك فقنا عذاب النار .. فذكر عذاب المنار بعد بيان أن هذا العالم ليس مخلوقا باطلا بل بحكمة وذلك يستدعى أن تقف النفس على عجائبه وبدائعه فأردفه بطابهم من الله أن يقيهم عذاب النار م وقد قال علماؤنا كما أوضحته هناك في تفسير هــذه الآيات ان عذاب الخزى أشدّ على النفس من عذاب النار ، ولذلك تسمع العامّة يقولون في أمثالهم ﴿ النار ولاالعار ﴾ ا وتقول مريم \_ ياليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا \_ فالحياة بلاشرف بكون العدم أفضل منها والجهل أقبح شئ عند الناس وهـــذا واضح هناك فاقرأه فانك ستجد أن نفوسنا خلقت لتعرف هذا الوجود وتدرسه وأن الجهل عار عليها ولاتزال مضطربة للجهل به حتى تعرف والا فهني في عذاب الخزى في الحياة الدنيا ولهذا قال بعدها حدر بنا انك من تدخل النارفقد أخزيته \_ فكأنه أبان أن عذاب الخزى أشد من عداب النار ثم أظهرالحقيقة واضحة بعد ذلك فقال ـــ ر بنا وآننا ماوعدتنا على رسلك ولاتخزنا يوم القيامة إنك لاتخلف الميعاد \_ وهذا كقوله \_ لنذيفهم عذاب الخزى في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى \_ كما ذكر ماوعذاب الخزى الآن ظاهر في أمم الاسلام . أحاط بها الخزى لأنها جهلت ماخلق الله في السموات والأرض فلم تعلم ما أبدع في السكائنات فمعها الخيرات المخبوءة في أرضه لأنه تعالى لايرضي أن يعطى النعمة إلالمن يطلبها باستحقاق ويشتاق اليها • فانظركيف تلازم العذابان عذاب الخزى وعذاب الأجسام ، فقلو بنا نحن المسلمين تحزي أمام الاورو بي بسبب الجهالة ويسبب أنهم ينظرون الينا نظرك الى الحيوان لجهلنا وأجسامنا متعبة معذبة لأنهم أحاطوا بأبناء

العرب من كل ناحية يرسلون اليهم طياراتهم ومدافعهم ويقولون لنافى مصر إياكم أن تحملوا سلاحا إياكم أن تعملوا مالانامركم به والاضر بنا كم بالسلاح وقدقتلوا مناقوما وأخذوا منا ألف ألف أيام الحرب العاتمة فعرضوهم النار وقتلوا منهم كثيرافقتل هذا عذاب جسمى مضاف اعذاب الخزى بجهل ما أبدع الله فى السموات والأرض فلما أتممت هذا القول رأيت هذا الشاب ظهرت عليه أمارات السرور والانفعال وقال الحد لله قد ثلج صدرى وأسأل الله أن يطيل حياتك ومن ذا الذي كان يخيل له أن مانسمه سماعا سنصبح ونحن نحس به فى أنفسنا عملا كأنه مجمع أمامنا ، فقلت الحد لله رب العالمين ، كتب يوم ١٤ يناير سنة ١٩٧٩

# ﴿ جوهرة باهرة في ذكر ما يناسب هذا المقام من كلام علماء الأرواح ﴾

اللهم لك الحد . قد تجلى نورك في الآفاق وظهر و بهر في حسنه واشراقه وجماله ، ضربت لنا الأمثال في أنفسنا وفي الآفاق وأبدعت عالم الصور وعالم الأرواح على وفاق ونظام ابتهجت به القاوب وأشرقت به النفوس فلاح له فجرالفلاح في عالم الأشباح ولمحت من ظواهرالأنوار خوافي الأسرار

﴿ البناؤن والجوهر يون ﴾

رأينا يا الله أن فطرنا تجلت لها مواهب من لدنك فعرفت كيف تضع الأشياء مواضعها . نظرت في الجبال فرأت في ظواهرها الاحجار وأنواع الجير والكاس والى الأرض فوجدت فيها الطين والرمل فألهمتهاأن تجمع هذا وذاك وأن تبنى بها للساكن والحصون لحفظها من الحرّ والبرد والعدة والوحش فى القفار ، ثم هى نظرت نظرا أدق فوجهت نظرهاالى مافى باطن الجبال وأعماق البحار فاستخرجت الأحجار الكريمة والمعادن الظريفة من الماس والياقوت والزبرجد والذهب والفضة والدّر والمرجان فرأتها جيلة بهية وعلمت أنها قليلة الوجود لاتنالها إلا بمشقة فأدركت هذه الأنفس التي أنرتها بنورك وأفضت عليها من سنائك وشموس اشراقك لأنك نور السموات والأرض ان هذا الجال لايناسبه إلاالجال وأن ما يعوزه العناء والنصب في الجدّ والطلب عزيز عين قلم تضع تلك الأنفس هذه النفائس إلا فيا يوافقها ولم تهدها إلا لمنافعها ، فحاذا صنعت ؟ أهدته للغوانى وزينت به الجوارى الحسان ، هذه أفعال البنائين وأعمال الجوهريين كل اصطفى مايوافق مشر به ويوانى صنعته فوضعه في موضعه وقرأ \_ وكل شئ عنده بمقدار \_

﴿ رَجَالُ السَّيَاسَةُ وَنَظَّامُ اللَّذِنَّ ﴾

ثم رأى رجال السياسة وعلماء الديانات من سائر الأم والأجناس أن بناء الأم وحفظ كيانها واستقامة أمرها لايتم الابنظواهرالتشابه والنشاكل فأمروا الجهور أن يتباعد عن الزنا والسرقة والذم والقتل والايذاء والإضرار بالناس وأن يكون الجيع على مشرب واحد ورأى متناسب فكان مثلهم كثل البنائين الذين يضعون الأحجار مع مايناسها والطين والآجوكذلك غيرناظرين الى مانى بواطن الجبال من الجواهر ولاالى مانى أعماق البحارمن الدر والمرجان فيسجنون السارقين ويقتلون القاتلين ويقيمون الحق و يعدلون بالقسط ويفهلون مع الشعوب فعل البناء مع الأبنية بحيث اذا اختل حجر من أحجار البناء أولبنة من لبنائه أومدرة أوآجرة من حائط أسرع فى اصلاحه وضبطه أورى به وكسره وأتى با خوفل محاله عله م المالة وهوت الى السقوط وهوت الى المحنيض كما يتداعى البناء الى الانهيار ويسقط اذا أهمله انقائمون بأمره وهم ساهون لاهون

﴿ حَكَمًا. الأم والجوهريون ﴾

وههنا جاء دورالحكاء والمفكر بن من الأم الذين نسبتهم الى عاماء ظواهر الديانات ورجال القضاء والفقهاء ورجال السياسة كنسبة الجوهر بين الى البنائين . فكما أن البنائين بكتفون في بنائهم بوضع أحجارهم

وتناسبها وضبطها بالملاط أو بانتظام اللبنات بضبطها بالطين المخلوط بالتبن الحافظ لها من الاختلال والسقوط هكذا رجال الشرائع الدينية ورجال السياسة المدنية يكتفون من أنمهم التي هم قوامون عليها بظواهر الأخلاق و بوادر الأحوال وحسن المعاشرات وترك المنازعات والقتل والسرقة وهتك الأعراض وما أشب ذلك وأن يروهم قد اجتمعوا في الأعياد والمواسم والمواكب والصاوات والجماعات فيكتفون منهم بذلك ولا يطالبونهم بأكبر منه ولا يفتشون عن قلوبهم ولا يسألونهم عماف ضمائرهم يقولون ﴿ لنا الظواهر والله يتولى السرائر ﴾

أما الحكاء والمقترون فانهم يقولون أبهاالناس بحن لانكتنى منكم بالظواهر ولكنانذكركم بأن الجواهر غير الأحجار، ومن ذا الذي يقيس الصدف بالجواهر أوالقشر باللب أوالحجر بالمعدن والأحجار الكريمة و فكا لاتناسب بين الجواهر الذي تتحلى بها الحسان وأحجام الأحجار هكذا لاتناسب بين عالم أرواحكم وظواهر أخلاقكم المن اكتنى البناء بتناسب الأحجار وضعها والرجل السياسي والقاضي بظواهر المدية والمعاشرة ليطابن الحكيم مطلبا أسمى من هذه النفوس الانسانية وليقولن لركم ماصورته ﴿ إن عالم الأرواح بعد معادرة الأبدان أشبه بالأحجار الكريمة والمعادن النفيسة فهذه لها مقام أجل وأبهي ولن تكون إلا فعا يناسبها وما يشاكلها ثم يقولون لحم ستفرزون فرزا و يصطفى كل من كان أجل وأصفى و يجعل في أجل مكان وكل من كان منكم غير مصطفى ولامنتقى ولابهاء فيه ولاجال يرجع القهقري إذ لاتناسب بين البهرج والذهب الصرف

وهل ذهب صرف يساويه بهرج ؟ والجال هنا والصفاء ( بأمرين \* اننين ) لاثالث لهما وأحدهما) العلم (وثانيهما) العمل ، فالأرواح التي جلت بالعلم وصفت بالفهم وانتظمت بالحكمة وأشرقت بنور ربها وتجلى لها هذا العالم على قدرطاقتها فهذه تكون شموسا مشرقة نجاور الملائكة والنبيين للشاكلة والمناسبة \_ أولئك مع الذين أنع الله عليهم من النبيين \_ الح \_ يوم لاينفع مال ولابنون إلا من أتى الله بقلب سليم \_ ويشترط مع ذلك أن تكون أعمالها مطابقة لذلك العلم قائمة بواجبها ، قالعمل مطابق للعلم والظاهر المباطن فهؤلاء هم الذين يصطفون المكونوا أبرارا ويعيشون معالملاً الأعلى \_ في مقعد صدق عند مليك مقتدر \_ ) هذا هوالذي تجلى لنفسي وانشرح له صدري يوم الثلاثاء ٢٧ يناير سنة ١٩٧٩

ولقدرأيت مقاما يناسبه في كلام (عمانوئيل) الذي حدّثتك عنه أبها الذكى في سورة التو بة وأسمعتك تاريخ حياته وان أباه كان أسقفا في الدين المسيحى وانه هو كانت له منزلة رفيعة في الدين وفي الدولة ولكنه لما اطلع على عالم الأرواح تغيرت عقيدته في نظام هذا الوجود وأخذ بهدم ما بناه الجهل في أورو با بأيدى صغار رجال الدين الذين شرقهوه فقال ياقوم والله لاتثليث وافي رأيت المسيحى بعد الموت يبحث عن إله ان والله فلا يجد اليهما سبيلا ، ولقد نقدم ذلك في (سورة التوبة) وفي غيرها فارجع اليه إن شلت ، ثم انظرما يقوله فكتابه المسمى في السهاء والعالم في عياناسب هذا المقام فقدجاء في صفحة عهم من هذا الكتاب ومابعدها ماملخصه أن الانسان بجب أن يعرف العلوم الإطبة والعلوم الدنيوية وعلى مقدارذلك يعرف ذكاؤه وحكمته ماملخصه أن الانسان بجب أن يعرف العلوم الإطبة والعلوم الدنيوية وعلى مقدارذلك يعرف ذكاؤه وحكمته واسم أن الأرواح العالم وأمثلات به نفسه وأشرقت بها اشراقا وصارت من جوهرها فهذه أرواح حكيمة تكون مع الأرواح العالية أما الأرواح التي قرأت ظواهرالعلوم وان كثرت وروتها أوفهمتها ولكن لم تتأثر بها ولم تعشقها ولم تعزيج بها أما الأرواح الخيل النفس الخير بل لأجل العيت والذكر أومن خوف الفضيعة والعار أوالخوف على المنال الجهلاء وان اشتهروا بالحكمة فهم ليسوا من الفضلاء ويكونون كالعاتة ويوضعون في منازل الجهلاء وهمذا أولئك الذين يفعلون الخير لا لنفس الحبر بل لأجل الصيت والذكر أومن خوف الفضيعة والعار أوالخوف على المنال ونحوه ولوخاوا وأنفسهم لأهلكوا الحرث والنسل و فيؤلاء يوضعون هناك في المنازل التي تناسب نفوسهم لاظواهرهم لأن المدار على البواطن لا الظواهر فالعلم بهذه الدنيا وجالها وعمل الخير بن لم يكونا نفوسهم لاظواهرهم لأن المدار على البواطن لا الظواهر فالعلم بهذه الدنيا وحالها وعمل الخير بن لم يكونا

ولما اطلعت على هذا القول وجدته يناسب مانى ﴿ إحياء عاوم الدين ﴾ للامام الغزالى من حيث فحواه وتذكرت ما قاله فى الإحياء ان عليين لأولى الألباب وهم الذين هذا وصفهم ، أماالحجة المحسوسة فانها تكون لقوم ظهروا بالصلاح و بواطنهم مشغولة فهؤلاء يدخلون الجنة ولكن أولئك يرفعون الى الملا الأعلى وقد تقدّم فى (سورة البقرة) فى أوطا عند ذكر الجنة والنار فقد نقلت النص هناك فارجع اليه ان شأت

فلما سمع صاحبي ذلك قال ان هــذا القول وان كان في ذاته حسنا وجيلا فقد ذكرت العلم والعــمل وأبنتهما ولكن مقام الكلام انما هوأم الضمير قد جاء الرجل الانجليزي قانل زوجته الذي أزعجه ضميره فقلت أن ما كتبته الآن أنما هو مقدّمة لما سيأتي . اعلم أن هذا الانسان حين تضعه أمه من بطنها لا يحب إلا نفسه فهو يطلب كل شئ لنفسه وكلما شدا قليلا أدرك أن غيره له حقوق . فكل ما تراه في نوع الانسان من حقد وغيظ وطمع فهو راجع الى حال الطفل الأولى ﴿ و بعبارة أخرى ﴾ هــذا النوع الانساني كله فيه أخلاق الأطفال وعلى مقدار الترقى في العلم الحقيق لا المزيِّف يعرف الانسان هذا العالم و يحب الانسانية . هذا أوِّل الأمر وآخره . هذا النوع الانساني لوكشف الغطاء عن عقول أفراده لأدركوا أن الذي غرس الكراهة والطمع انما هوالجهل وأن الدَّى ينقذهم انما هوالعلم الحقيقي إذ لاسعادة لهم إلا بأن تستخرج بمرات قواهم وعقولهم . فانظر الى رزق الانسان لماذا لم يكن من الأرض وحدها ولماذا نراه مأخوذا من السماء والأرض معا \_ قُل من برزقكم من السماء والأرض\_ ولماذا نرى له عينين بهما يبصر السماء والمطرحتي يعرف أن رزقه اشتركت فيه السمأء والأرض ـ أتمن يملك السمع والأبصار . أقول أيضا لماذا كان رزف منهما وحواسه ترى ذلك فأذنه تسمع الرعد المؤذن بالمطر وعينه ترى نفس المطر والزرع . نحن علمنا علما لاشك فيه بمنا ذكر في هذا التفسير أن صانع هذا العالم حكيم متقن . فانظرالىشجرة التين للرسومة في سورة الحجر وتأتمل فيها وفيها شرحته هناك . ألم تر أن كل خس ورقات كوّات دائرة و بين كل ورقتين (٧٢) درجة من دائرتين حازونيتين . هذا هوفعل صانع الكون في أمر نراه أمامنا في نبات ؟ فهل يكون حكما متقنا في هذا م هو يغد فل عن الانقان في رزق الآنسان . أي لماذا لم يجعدل رزق الانسان من الأرضّ وحدها على قُدُرِطَاقَةَ الانسانَ كَمَا فَعَلَ فِي (حَشَرَةَ الأَرْضَةُ) المُرسُومَةِ المشروحة فِي (سورة النحل) فهانقدم ألم ترأنها خلقت عمياء فالملكة والرعايا جيعا عمى العيون وهن مع ذلك يعملن أعمالا تعجز العقول وجعل الله قوتهن من داخل بيوتهن ولهن قدرة أن يستخرجن الماء بحيث يستنبطن من الاكسوجين المندمج في المواد الغذائية مع الادروجين المكامن فيها ماء فلا احتياج الى ماء السهاء قالوا بدليـــل انها تعيش في الصحراء والجدباء التي لآنبات فيها ولاحيوان ولاماء ولامطر وتبني أماكن تعاوعلى الأرض نحو (٨) أمتار وتمتد أميالا لايقطعها إلا الديناميت . فهذه رزقت عما بين بديها فلاتحتاج الى مطر من السهاء ولا الى أعين بها تبصر المطر . إذن فلماذا رزق الانسان من السماء والأرض معا ولماذا أعطى الأعين التي بها يبصر الانسان السماء والأرض . عجبا أليس نفس هذا الخلق وهذا التقدير في جسم الانسان وحواسه ورزقه دليلا على أن هـذا الانسان خلق ليعرف العوالم كلها . وأيضًا يرى الانسان انه كما استفاد رزقه من السماء والأرض أن يتم له ذلك إلا بمساعدة الانسانية كلها لاسماني هذا العصرالذي ظهرت فيه الطيارات والطرق الحديدية والكهر بأء والتلغراف (البرق) والتلفون وهكذا . إذن خلق الانسان وتركيب العالم الذي خلق فيه يوجب أن يعرف العالم الذي هو فيــه وأن يحب الانسانية كلها والا فهو مذنب ظالم فهذه حكمة قوله تعالى \_قل من يرزقكم من السماء والأرض أمّن يمك السمع والأبصار \_ كانقدم . ههنا تنظرالي جزاء هذا الانسان . جزاؤه أن يعطى على الحير خيرا و يعطى على الشرُّ شرًّا وكما أعطى قوّة بها يتناول الغذاء وينظرالسهاء والأرض أعطى قوّة كامنة فيه تؤنبه على التقصير

وتحثه على العمل الصالح وهذه القوّة مستمدّة من عوالم أخرى يعبر عنها بالجنة والنار . فهــذه القوّة الـكامنة فيم تظهرآ ثارها في الحياة الدنيا وفي الآخرة . أما في الحياة الدنيا فاننا نحس بوخس الضمير و بالمذلة على جهلنا بما حولنا وعلى تقصيرنا وهذا واضح في مواضع كثيرة من هــذا التفسير . وأما فيما بعد الموت فاعجب كيف ترى في كتاب ﴿ السَّمَاءُ وجهم ﴾ الذَّى حدَّثتكَ عنه هنا وفي واضع أخرى من هذَّا التفسيرفان مؤلفه رجل من علماء الأرواح فتراه يقول ﴿ إن الانسان إما أن يكون متصفاً بالعلم وبالعمل المطابق له واما أن يكون خاليا منهما واما أن يكون عمله مطابقا لعلمه كثيرا أوقليلا ﴾ وهذه الصورجامعة لكل أحوالانسان فان كان عالماً بالخير عاملاً بالفضيلة فانه بعد الموت يرفع الى الجنة ولايسأل. وأن كان مولعاً بالشرّ ولايعمل سواه أخذته الملائكة الى جهنم بلاسـ وال . فان كآن على هيئة الصورتين الأخريين بحيث يعــلم ولايعمل ﴿ و بعبارة أخرى ﴾ تمكون أقواله وظواهره خلاف باطنه فينطق بالحكمة و يضمرااشر فهذا يمتحن ويبقى في عالم البرزخ مدة حتى تعرف أخلاقه وهناك تطلق له الحرية في الكلام فتغلب عليه الحقائق التي في نفسه فيتكام أولاقليلاعا في باطنه ثم يزداد تكامه بحقائق نفسه قليلاقليلا تدريجا بحيث يكون ذلك كالجنون المتقطع في الدنيا . فن الأحوال التي هي أشبه بالجنون يبين كل ماني نفسه ومتى أفاق لدم وحزن وعجب كيف يفضح نفسه وهكذا تزيد حاله حتى يعرف باطنه تماما وحينئذ يحكم عليه المفتشون من الملائكة الذين يمتحنونه ومتى تم الامتَّحان جعاوه فما غلب عليمه إما في جنة إن غلبت على قلبه الفضائل أوفي نار إن غلبت عليمه الشرور والامتحان يكون منّ دقيقة الى شهرالى سنة الى ثلاث سمنين الى ثلاثين سنة . و يقول انه لاروح هناك يزيد امتحانها عن ٣٠ سنة وطول الامتحان راجع الى الخبث المستكن في النفس فعلى مقدار المكابرة والكتمان تبق الروح بعيدا عن الجنة والنار . هذا مايقوله ذلك العالم الروحاني ومدارالكتاب كله على ذلك . ويقول في صفحة ٢٧٦ ما نصه

(إن أعمال الانسان متى كشفت له بعد موته فان الملائكة التي أعطيت وظيفة التفتيش تنظرالى وجهه وتفتشه وتفتش جيع جسده وتجد الأعمال مرسومة على جيع الجسد وأوائلها مرسومة على الدماغ ، قال وهناك يظهركل شئ في ذاكرة الانسان وليس المرسوم هناك الامور العامة فقط بل الامور الخاصة أيضا فكل فكرة وكل حكمة تسطر في دماغ الانسان وعلى جسده ) انتهى ما أردت تلخيصه من هذا الكتاب

فقال صاحبي وهل كلام هذا الروحاني الافرنجي منطبق على ديننا ، فقلت انه مججزة القرآن أرسلها الله في آخرالزمان ، يقول الله تعالى \_ خلق الانسان من عجل سأوريكم آياتي فلاتستجاون \_ وقال \_ وقال الحد لله سيريكم آياته فتعرفونها \_ فالله عز وجل برينا الآيات في كل شي ، قال وما الآيات هنا ، قلت انظرالي قوله تعالى \_ قل من برزقكم من السهاء والأرض أتن يمك السمع والأبصار \_ فانظركيف عاتب على عدم التبصر في النظر وفي العمل في الدنيا وفي الآخرة ، أما في الدنيا فإنه يقول \_ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزى في الحياة الدنيا ولعداب الآخرة أخزى وهم الاينصرون \_ وقال في الثواب عصات لنذيقهم عذاب الخزى في الحياة الدنيا ولعداب الآخرة أخزى وهم الاينصرون \_ وقال في الثواب \_ وآنيناه أجره في الدنيا وانه في الآخرة لمن السالمون ويحس به الفرنجة وأهمل الأرض اليوم راجع لجهلهم وتقصيرهم وهذا العذاب الدنيوي يحس به المسلمون ويحس به الفرنجة وأهمل الأرض اليوم قاطبة لأن أهل الأرض الغالب والمغاوب كلهم جهلاء بالحقائق وعلى قدرالجهل هم جيعامعذبون عذابا دنيويا من انظرالي الانسان بعد الموت فهدا علم الأرواح يحدثنا بما جه به القرآن ، ألم ترالي قوله تعالى \_ ولوترى إذ الظالمون في غمرات الموت وكنتم عن آياته تستكبرون \* ولقد جئتمونا فرادى كما خلقنا كم أول مرة وتركتم توجولنا كم وراء ظهوركم \_ الى قوله \_ وضل عن كما كنتم ترعمون - ، فانظر أليس معنى هذا أن العذاب المخولنا كم وراء ظهوركم \_ الى قوله \_ وضل عنكم ما كنتم ترعمون - ، فانظر أليس معنى هذا أن العذاب المخولنا كم وراء ظهوركم \_ الى قوله \_ وضل عنكم ما كنتم ترعمون \_ ، فانظر أليس معنى هذا أن العذاب

كما يقع في الدنيا يقع بعد الموت مباشرة والملائكة هم الذين يتولون هذا العذاب الذي قاله ذلك العالم الروحاني الأوروبي . ثم ان هذا الانجليزي الذي قتل زوجته قد وقعت له حال نادرة فأقر" بقتلها لما وصل الى المسكان الذي وآها فيه أول مرة وأحبها فانتقل الى عالم الروح ونسي الجسدكما يحصل بعد الموت إذ يظهر الانسان خفاياه شيأ فشيأ واذا فطن بعد الاظهار ينكرماقاله و يتجب كيف جنّ بهذه الدرجة . فهكذا هذا الانجليزي القاتل لزوجته بعد ما أقر" أمام الشرطة رجع وقال أنا لم أقتدل وذلك كما يحصل بعد الموت في اوّل الأمر إذ ينكر الانسان بعد الاقرار ثم يتزايد الأمر وبعد ذلك يتعد الظاهر مع الباطن ، إذن ضمائرنا في هذه الحياة على الأراء المخزونة فيها وقد ختمت بخاتم وطبع على القاوب حتى يأتى يوم تظهر فيه الحقائق وهذا نفسه قوله تعالى \_ فترى المجرمين مشفقين بما فيه و يقولون ياو يلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها ووجدواماعماوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا \_ وقوله تعالى \_ بل الانسان على نفسه بصيرة به ولوألتي معاذيره \_ وقوله تعالى \_ بل الانسان على نفسه بصيرة به ولوألتي معاذيره \_ وقوله تعالى \_ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بماكانوا يعملون به يومئذ ولوفهم اللة دينهم الحق \_ الخ

الله أكبر . إذن هذه العاوم الروحانية أصبحت في هذا الزمان تفسيرا للقرآن . إذن هذا هوالزمان الذي أخبر به القرآن إذ قال \_ سنريهم آياتنا \_ الخ وقال \_ سأوريكم آياتي \_ الخ . واذا قال قائل من الفرنجة ومن المسلمين ان هدا القول من هذا الافرنجي خرافة . نقول له انظر بعقاك هذه الهندسة والنظام فكيف يرزق الانسان من السهاء والأرض وكيف يعطى العقل والحكمة ؟ فهل هذا الصانع للعالم يتقن الحشرة وحواسها و يجعل كل حاسة محكمة ثم هو يجعل رزق الأرضة على النهج المتقدم وحواسها ورزق الانسان على ماذكرناه من السهاء والأرض وهكذا حواسه أقدر وأجدر ولانكون هناك نتائج طما على مقدار حالهما . إذن الانسان تحيط به عوامل وفي داخله غرائز كلها متعدات على انه ملزم أن يرقى رقيا متواصلا وأن تقصيره يرديه و يهلكه في كل مرحلة من مراحل حياته . هذا مافتح الله به صباح يوم الأر بعاء ٢٣ ينايرسنة ١٩٢٩ والحد لله رب العالمن

﴿ المقال الذي ألقيته على مسامع ذلك الطالب ﴾

فقال لقد قرّت عبني بما سمعت منك في أمر الجنة والنار عقلا ونقلا والكني له أزال أطلب الافاضة في أمر الله سبحانه وتعالى فأنت قلت في أول الحديث ان الله عزّ وجل ثابت وحق واستدللت بأن القضايا ثابتة مثل القضايا الهندسية مثلا . وأيضا قلت لى ان الانسان والأرض الني هوعليها عالم ضديل . كل هذا حسن ولكن لماذا يعاودني الفكرفي كل حين للبحث ؟ ولماذا أجد عقلي لايقف عند حد ولاعند ماسمعته منك . فقلت ان هذا رسول من الله تعالى لقلبك أن يستمر في البحث حتى بقتنع . قال ولكن ليس عندى اقتناع والأرض \_ في مسألة قطرة الماء التي وجد العلماء انها تحوى من الذرات عدد (ه) على بمينه (٧٠) صفرا تقريبا وأن هذه الذرات متباعدات جدا ويكون مكان الذرات خاليا فبينها أبعاد كأبعاد مابين الشمس والأرض أي بالنسبة لأحجامها وقد تقدم هذا هناك وأن هذه الأعداد تقرب من أعداد كواكب الساء الني عدت بقدر (٢) على يمينه (٢٤) صفرا . إن هذا العالم كله يرجع للجواهرالفردة والجواهرالفردة ترجع على والذرة الضوئية الدائرة يسمونها موجبة وهذه الدائرة تجرى والذرة الفوئية الثابتة يسمونها موجبة وهذه الدائرة تجرى في الثانية كناف العناصرالمركبات منها وهذه العناصرينها نسب عجيبة ستراها في (سورة العنكبوت) قريبا الثانية تختلف العناصرالمركبات منها وهذه العناصرينها نسب عجيبة ستراها في (سورة العنكبوت) قريبا الثانية كالمناف العناصرالمركبات منها وهذه العناصرينها نسب عجيبة ستراها في (سورة العنكبوت) قريبا

وهذه العناصر منها هـند المركبات من شموس وسيارات وأرضين وأقمار وانسان وحيوان ونبات ومعادن فحكل مانشاهده حولنا وبحيط بنا يرجع لأنوارتجري في أماكن خاليات وكأننا نعيش في خيال وكأن الوجود الحقيقيّ ماهو إلا موجود لانراه لأن مآنراه ظهر لنا من كلام علماء المادّة أنفسهم أنه الامعني لوجوده بل هو نقط ضوئية في أماكن خاوية خالية وماهو الضوء ؟ الضوء ليس شيأ سوى حركات في شي سموه (الأثير) وماهوالأثير ؟ هوعالم عرفه الناس بعقولهم لاغير . أما حواسهم فانها لم تقدرعلي تصوّره . إذن اجماع علماء العصراخاضر أظهرأن كل ماتراه ونسمعه ونشمه ونذوقه ونامسه أن هو إلا حركات لعالم لاندركه وأن أسباب هذه الحركات وراء عقولنا ، إذن الموجود الحقيق غيرما أدركناه بحواسنا . إذن هناك وجود حقيتي أورث وجودا ظاهريا وهوالموجود الحقيق . وهنا نقول أيهماهوالأصل العدم أم الوجود . . فقال العدم هوالأصل فقلت الناس اعتبروا التفريق عدما فاذا رأوا انسانا مات وتفرقت أجزاؤه أورأوا حيوانا هلك وأكله غسيره سموه معدوما وماهو بمعدوم بلهومفرق الأجزاء والأجزاء موجودة لامعدومة . واذاكنا على حسب اصطلاح الناس بمقتضى حواسهم قد حكمنا بخطئهم ف عدهم ماتفر قت أجزاؤه معدوما فليكن كذلك حكمنا على حكمهم على الموجود الحقيق الذي هو السبب في الوجود الظاهري الجازي . فاذا أخطؤا في قولهمان الميت معدوم وجوابه أن يقولوا مفر"ق الأجزاء فقد أخطؤا في حكمهم على الموجود الحقيقي بأن وجوده من الأزل يحتاج الى البرهان لأن العدم هوالأصل . فقاله نحن إذا حكمنا بخطأ الناس في قولهم عدم الميت لانحكم بخطهم في قَوْلُم وَجِدَالانسان بعد العَدم فانه كان معدوما فاذا حَكموا بأن الأصل هوالعدم فقد حَكموا بما يشاهدونه فاذا قالوا إن الموجود الحقيق الأصل فيه هوالعدم والوجود يحوجه دليل فهم على حق . فقلت هــذا الظنّ أيضا منهم خطأ فان الذى وجد بعد العدم كالانسان وكالحيوان وكالكواك وكالشموس فهؤلاء جيعا كانوا موجودين وأنما الأجزاء كانت مفر قة فاجتمعت . فأجزاء الطفل التي نراها كانت موجودة قبل وجوده فهذا اجتماع فقط بعد التفريق . فقضية أن العدم سابق على الوجود ناشئة من اشتباه الناس في الأمر يظنون اجتماع الأجراء وجودا وتفرقها علما . والوجود والعسم راجعان الأوصاف والأوصاف أعراض . فقال إذن أنت تحكم أن العدم لايسبق الوجود . فقلت نع . فقال وماذا تقول في أن العالمحادث . إذن في رأيك هو قديم . . قلت له لقد نسبت ماقلناه في هذا المقال ، ألم أقل لك أن التحقيق في عصرنا الحاضر انه لاعالم موجود وأعما هذا العالم عبارة عن صفات لعالم يسمى الأثير إذ هو نور وما النور إلا حركات في الأثير فالعالم حركات لاغسير إذن العالم وجوده تبع لغيره وهوالموجود الذى عرفناه يعقولنا فرجع الأمرالى مذهب أفلاطون القائل بعالم المثالأرهو الذي يسمى اليوم (عالم الأثيرُ) وهو يقول ان كل ماهوحاصلالآن في عالمنا ماهو إلاضرب أمثال ثعالم المثال (اقرأ جمهوريته فان هذا واضح فيها) ، فقال اذا لم يكن العالم له وجود فكيف تقول ان النبات أوالحيوان كانت أجزاؤه موجودة قبل وجوده هو . فقلت ذلك باعتبار مرتبة الحواس ومرتبة الحواس مرتبة غير حقيقية فهذا التعبير راجع للوجود الجازى كما قدّمته لك . فقال إذن أنت ترى أن العالم اليوم وجوده باعتبار آراء علماء العصرالحاضر راجع لحركات لعالم لانراه . فقلت نعم والموجودالذي لانراه الأصلفيه الوجود لا العدم لأنه لادليل على عدمه فاذا كأن موجودا من الأزل فهذا هوالأصل . قال ولكن أنت قلت ان العالم حركات لعالم لانراه . إذن الله متصوك وهــذا كـفر . فقلت الله لايتصر ك وانمها هو خالق للحركة في الأثير . فقال إذن الأثير عالم قديم م قلت هنا يقف عقـ لى فعقلى لايدرى ذلك العالم وإذا كان ذلك الأمر موجودا فلا أدرى كيف يوجد وكيف هو وأنا لا أتعدّى طورى ولسكن أقول الذي ثبت من أقوال علماء عصرنا الخاصر أن عالمنا لاوجود له باستقلال والأثيرالذي قالوه أنا لا أعرفه ولاهم يعرفونه فلنرجع الى نفوسنا ولنشهد عليها والعجز (العجزعن الادراك ادراك) لا يعرف الله إلا الله فالأولى أن نعبر بعجزنا . قال فاضرب لي مثلا إذ

عجزت عن الحقيقة . فقلت نعم أضرب لك مثلا لله في خلقه بنا فلقد ضرب الله مثلا لنوره بالقنديل والمشكاة . اعلم أن الانسان منا في كل وقت يتصوّر صورًا بحيث يخيسل له السهاء والأرض والشموس والأقبار. قال نعم وهذا خيال . قلت نع هوخيال ولكن أهـذا الخيال موجود . قال •كار . قلت بل هو موجود. ألم يكن للخيال نتيجة في الظاهر . أليس كل ما نفعله لانتحرّ لئه إلا بعد الصورالتي أبرزتها نفوسنا في خيالنا . قال بلى . قلت وهذه الصور على مقتضاها نعمل فنبني بيوتنا ونتقن صناعاتنا . قال نع ، قلت فهل المعــدوم ينتج الموجود، قال لا . قلت إذن هذه صورموجودة ولكن وجودها ضعيف لسرعة زوالها . قال إي وربي أنه لحق ، قلت إذن ثبت لك بالبرهان أن الخيال صور لهما وجود بدليل ظهورآ ثارها ، قال نعم ولكن قد حكمت بأن عالمنا لا وجود له . قلت نحن الآن في الوجود الجازي فلا تخلط أحدهما بالآخر . إذن فلنبعل نفوسنا مع خيالها ضرب مثل وضرب الأمثال جائز شرعا وعقلا ونقول إن هــذا العالم هونفحة من نفحات الله تعالى وقبسة من نوره فنسبتها اليه تعالى \_ولله المسل الأعلى \_ كنسبة خيالنا الى نفوسنا . فإذا كانت نفوسنا الضَّيلة أمكنها أن تحدث صورا ثبت بالبرهان أن لهما نوعاً من الوجود الجازي وهي انما ضعفت لضعف سببها القريب في نفوسنا . فهكذا تكون نسبة العالم الىاللة تعالى فاذا قدرت نفوسنا على صورخيالية لاتراها حواسنا فالله لعظمته وكممته الناتمة وقدرته العظيمة يخلق صورا عظيمة تراها حواسنا وتعظم عندها فضعف خيالنا نسبته الى قوّة صورالسموات والأرض كنسبة ضعف نفوسناالي عظمة الله خالقنا وهذا المثال ينتجلنا أن العالم موجود وجودا مجاز يا وانه مستمدّ من الله كل حين وانه اذا تركه الله لحظة لم يبق له وجود كما أن صورنا الخيالية اذا غفلنا عنها طرفة عين لم يبق لها وجود . إذن العالم العاوى والسفلي والجنان والنسيران عوالم لا استقلال لها وهي بيد الله فنحن الآن موجودون وجودا كوجود الخيال للتخيل. وهذا يوضح لنا قوله تعالى ـ لاتأخذه سنة ولا نوم ـ لأن من تصور صورة وأخذته سنة أونوم ذهبت تلك الصورة ويوضح لناأيضا ـ ان الله عسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا ان أمسكهما من أحد من بعده. أي كما أننا نتخيل صورا خيالية لا وجود لها إلا باستحضارنا فاذا تركنا هذه الصور أوغفلنا عنها فلاعسك لهما بعدنا (وهذا التمثيل جائزكا مثمل الله لنوره بالمشكاة والمصباح كما سبق) ويفسر لنا هذا أيضا قوله تعالى ــ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولاخسة إلا هوسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ـ ويفسرلنا قوله تعالى ـ وهو الله في السموات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم و يعلم ما تكسبون ـ ويفسر لنا ـ ومامن غائبــة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين \_ إذن العارالحديث وفق مابين المذاهب كلها وأصبحت الفلسفة والتصوف وعلم الطبيعة كلها علما واحدا . فنحن الآن موجودون في وجود مجازي وهذا الوجودالجازي يحن فيه مأمورون بالجذولانصل الى الوجود الحقيق إلااذا نصبنا وتعبنا وحصلنا كلعلم وكل فن واتحدنا وسنحرنا كل ما أمامنا من الوجود الجازي وأصبحت الأمماخوانا فاتعدوا ولواتحادا مجازيا هنالك يرجعون الحاربهم ويشاهدونه وماداموا ناقصين يحبسون في هذا الوجود الجازى ويعذبون ويذلون وهم في جهنم خالدون وجهنم في قبضته والنار في قبضته وهولاينام ولايففل . هذا مافتح الله به يوم السبت ٢٦ يناير سنة ١٩٢٩ م

هذا وسأتبع هذا المقام ايضاحا في آخر (سورة النمل) عند قوله تعالى \_ وقل الحد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعماون \_ فهناك سأذكر (مسألتين به الأولى) تاريخ الفلسفة الذي اعتاد الناس في زماننا أن يدرسوه أي اني أذكر النموذج الذي كتبه الاستاذ (سنتلاته التلياني) في كتاب (تاريخ المقلسفة) وأبين فيه مذهب أفلاطون وسقراط وأرسطاطاليس وكيف كان سقراط يرى أن العالم الابالتحديد والتعريف وأن السعادة للانسان لاتم إلا بالعلم وأن الشقاوة لاتكون إلابالجهل ، إذن لابد من العام الصحيح بشدة العناية بالتعاريف ، ثم أذكر أن أفلاطون ناميذه قال (لا يعسقل العلم إلا بأمم ثابت

والحكود والتعاريف لاثبات لها في ذوانها في فهناك قاللابد من عالم يسمى عالم المثال فيه جيع صور الموجودات وعالمنا أنشئ على منوال ذلك العالم وحينتذ يمكننا أن نفهم كيف ثبت العلم لأنا وجدنا له شيأ ثبت فيه ، ثم نذكر مذهب (أرسطاطاابس) بعد (أفلاطون) واعتراضه على مذهب أستاذه وأن ذلك العالم المثالي لا يصح أن يكون محلا للعلم لأنه لاوجود له ولكن الذي يركن اليه ويستند العلم عليه هي الصورة القائمة بالمادة كصورة الكرسي والمنزل والشجرة والحيوان فهذه الصورهي الحل الثابت للعلم وأبين بعد ذلك كيف كان هذا الرأى أدخل في الضعف والعسف من سابقه ثم أذكر الحقيقة واضحة إن شاء الله بالعسقل ثم أعرض عليها المذاهب بحيث يكون الرأى السائد في زماننا ثابتا على قرار مكين من العقل في هذا الزمان

هذا ماسأذ كره في المسألة الأولى هناك أن شاء الله ﴿ المسألة الثانية ﴾ تقسيم العاوم المعروفة في القرون الوسطى بحيث تمت إلى العاوم المستحدثة بسبب وهناك يكون أمام الأذكياء صفحة من العلم تبدوظاهرة تفسيرا لقوله تعالى \_سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم \_ فهذا العلم عما في أنفسنا وقد أبرزه الله في زماننا وأدخلناه في تفسير الآية والله هو الولى الحيد انتهى

﴿ اللطيفة التاسعة في قوله تعالى \_ ويوم تشقق السماء بالغمام \_ ﴾

لقد عامت فها سبق من هــذا التفسير أن الكواكب التي نبلغ مئات الملايين لها فها يفطن له البشر ويظهر في العاوم سيارات حولها والسيارات لها أقاركما هي حال شمسناً وسياراتها وأقارها وأن هذه الشموس العظيمة التي هي أعظم من شمسنا كانت قديما عبارة عن غمام طائر في الجو يُعبرون عنه بالسديم جعه سدم وأنهذه الشموس يومًا ما سترجع الى سيرتهاالأولى أى انها تهدم وتحلل وترجع في الجوَّ كما كانت وتخلق بعد الملايين من السنين خلقا جديداً وتتكون بهيئة كواك جديدة يخلق الله فيها خلقا جديدا . ولقد سبق في بعض السور السابقة دليل العلماء علىذلك أنهم شاهدوا في هذا العصر ستين ألف كوكب تتخلق من جديد فبعضها قارب أن يتم تكوينه وبعضها مبتدأ في تكوينه وبعضها بين بين وكلها تجهز لتكون عوالمكما نرى عالم شمسناوسياراتها وأقبارها . فهذا هوالذي دلَّ العاماء على أن هذه الشمس وماحولها كانتقديما عبارة عن غمام طائردائر كما يرون ذلك اليوم . ولقد ذكرت ذلك في (سورة ابراهيم) عليه السلام عندقوله تعالى \_ يوم تبدّل الأرض غيرالأرض والسموات \_ وكذلك في (سورة الأنبياء) عند قوله تعالى \_ أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناها فهكذا هنايقول الله ويوم تشقق السماء بالغمام أى ان شمسنا وكواكبها و بعض الشموسالأخرى وسياراتها تصبح أشبه بالغمام لأنها صارت نارا متفرَّقة في الجق والسماءهي الذي نشاهده من هذه العوالم اللطيفة التي تنتهي باللون الأزرق الذي نشاهده . ومستحيل أن يكون اللون إلا في المتاون والمتاون هوهذا العالم المسمى بالأثيرالذي شرحناه في (سورة البقرة) وقلنا ان من ينكرالسماء فانما هوجاهـ ل يجهل علوم المتقدّمين وعلوم المتأخرين فان المتقـدّمين والمتأخرين جيعًا ينكرون وجود الخلاء بل هم جيعاً يقولون أن الفضاء مستحيل بل هو علوء بما يسمى بالأثير وهو الذي يحمل ضوء الكواك الينا فارجع اليه هناك تر براه بن القدماء والمحدثين عند قوله تعالى \_ثم استوىالي السماء وهي دخان - الخ فانظر وتعجب كيف سهاها دخانا وغماما وقال انهما كانتا رتقا ففتقهما وكل ذلك دائر على هذا المعنى فتجب من القرآن وحكمه وعجائبه وانظركيف يقول هنا ـ ويوم تشقق السهاء بالغمام ونزل الملائكة تغزيلا يه الملك يومئذ الحق للرحن ـ الح

﴿ اللطيفة العاشرة في قوله تعالى \_ ويوم يعضُ الظالم على يديه \_ الخ ﴾

هذه الآية مقابلة للآية المتقدّمة في اللطيفة السابعة إذ جعل هناك سبحانه الناس بعضهم لبعض فتنة وأن العدق فتنة وأمتحان لعدوة م فأما هنا فانه يقول \_ ويوم يعض الظالم على يديه يقول باليتني اتخذت مع

الرسول سبيلا \* ياويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا وهذا القول ينطق به الشاعرالحربي إذ يقول عدوك من الصحاب عدوك من صديقك مستفاد \* فلانستكثرن من الصحاب فان الداء أكثر مايكون \* تراه من الطعام أوالشراب

وفى المثل وعدو عاقل خير من صديق جاهل و واعلم أن الانسان اذا كانت فتنته بعدوه عظيمة فهى بصديقه أعظم وترى الناس مولعين بالأصدقاء جادين فى مرضاتهم فيقعون فى التهلكة والأصحاب همالذين بهم يتشبه الانسان فى عاداته وأخلاقه وأحواله وأعماله وطباعه فالأصحاب هم جنة الانسان وناره ولاترى لصا ولازانيا ولافاسقا إلا وهومتشبه بصاحب له أوصدين قد تخلق بأخلاقه وسارعلى منواله و وترى الأصحاب اذا وقعت الواقعة وظهرت الحقائق يتبرأ بعضهم من بعض و يلعن بعضهم بعضا كاللصوص والقتلة وماأشبه ذلك فكل هؤلاء يصبحون أعداء متى وقعوا فى الضيق وهذا قوله تعالى \_ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدق إلا المتقين \_

الصداقة على ﴿ أربعة أقسام ﴾ صداقة تأتى سريعا وتذهب سريعا وهى التى سبها الشهوات فان الشهوة سريعة الاتقاد فاذا ما انقضى أمرها ذهبت حرارتها وانطفأت فلاصداقة إذن كما نراه فى الزناة والسراق وقطاع الطرق وصداقة تأتى سريعا وتذهب بطيئاوهى الصداقة العقلية فانك تحب العالم أوّل ما يجبك قوله ولا تذهب الصداقة إلا بعد أمد طويل وأسباب كثيرة وصداقة تأتى بطيئا ونذهب سريعا كالصداقة مع التجار فان الانسان لا يثق إلا بعد معاملة واختبار ولكن متى ظهر الغش حصل التنافر سريعا وصداقة تأتى بطيئا وتذهب بطء فاذا أحب امرأة لامور وتذهب بطيئا كالصداقة المركبة أسبابها من أشياء مختلفة فانها تأتى ببطء وتذهب ببطء فاذا أحب امرأة لامور كثيرة كالجاه والمال والجال وكان لكل واحد من ذلك حظمن الحب فلن يذهب الحب إلا بطيئا

فتين من ذلك أن صداقة الشهوة تذهب وأن الغش" متى ظهر بين الأصدقاء فر" قهم وذلك كاه فى الدنيا وأحوال الآخرة تضارع أحوال الدنيا فى أمور كثيرة ، وعلى ذلك ترى الناس يتبع بعضهم بعضا فى الأخلاق والأعمال واذا ماتوا وعرفوا الحقائق أصبحوا كاللصوص اذا وقفوا أمام القضاة فى الدنيا فان كلا يجعل الذنب على صاحبه فيصبح الأخلاء أعداء . أما المخلصون الصادقون فلاذنب ولالوم فيقول الظالم الذى ظلم نفسه بترك التعقل واتباع صاحبه عاليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا \* ياويلتى ليتنى لم أتخذ فلانا خليلا و وهذه الحال كال الرؤساء والمرؤسين التى مرت فى (سورة البقرة) - إذ تبرأ الذين انبعوا من الذين انبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب . . فههنا يقول الله تعالى إن الصداقة تنقلب شقاوة وحزنا وأسفا كما تنقلب اللذات وتقطعت بهم الأسباب . . فههنا يقول الله تعالى إن الصداقة تنقلب شقاوة وحزنا وأسفا كما تنقلب اللذات الشهوات التى اعتاد عليها فانقلبت الشهوات التى اعتاد عليها فانقلبت الشهوات التى اعتاد عليها فانقلبت الشهوات آلاما هكذا هنا انقلب المودّات والمحبات شقوة وحسرة وندامة لأنها ضلال والضلال يتبعه الخسران والملاك فلارؤساء يوم القيامة بنافعين ولا أصدقاء بشافعين بل كل مسؤل عن نفسه

﴿ ضعف السياسة في الأمّة الاسلامية اليوم ﴾

واعران قوله تعالى \_و يوم يعض الظالم على يديه يقول بالبنى انخذت مع الرسول سبيلا \_ الح هى الحاصلة البوم فان لم يكن بلفظها فبمعناها ﴿ و بيانه ﴾ أن أم أوروبا أصبحت عريقة في اصطناع السلاح والكراع والأعمال الحربية وأضافت إلى ذلك قوة دهائها ومكرها وخداعها فلما رأت أم الاسلام نائمة جاهلة استعماوا الصداقة خير سلاح لهم فترسل الدولة سفيرها إلى الأمير المسلم فيوحى اليه أن قائد جيشك خائن وترسسل رجلا آخو الى القائد فيفهمه أن أصيرك خائن ولايزال الفريقان بجدان و يحتالان حتى يفرقا بينهما ثم تتدخل الدولة الأجنبية بالسلاح وتحتل البلاد فاذا ثم الأمم ظهر الحق وعلم الأمير والقائد أنهما كانا مخدوعين فيعض الظالم أى الأمير والقائد على يديه يقول بالينني تعقلت ونظرت في الأمم بدقة باويلتي ليتني لم أتخذ فلانا الفرنجي خليلا

( حکایة )

لقد جاء فى الجرائد المصرية أن الأمير عبدالكريم ببلاد المغرب الذى بحارب الأسبان قد سلط الأسبان عليه رجلا من أمته يسمى الرسولى له شوكة وقوة فقام الأمير عبدالكريم على الرسولى وحاربه وغلبه وأسره فوقف وزيرالأسبان فى قومه خطيبا وقال نحن لايهمنا الرسولى ولاهو له قيمة عندنا فسواء خذل أم نصر فلانبالى . هذا كلام الوزيرالاسبانى فكأنه لما كان قويا انتفع به فلما سقط فى حومة الوغى خذله ولم يبال به وهذا هو تفسير قوله تعالى \_ وكان الشيطان الانسان خذولا \_ فهذا نوع الخذلان وهدذا المثل يكفيك فقد ساقه الله لنفسر به هذه الآية والله هوالولى الجيد

ولكن بعد ذلك سلم الأمير عبد الكريم نفسه لفرنسا لما عرف أن قومه قد أحيط بهم من كل جانب ولله الأمر من قبل ومن بعد

﴿ اللطيفة الحادية عشرة في قوله تعالى \_ وقال الرسول بارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا \_ ﴾
ومعنى هجره تركه وانصد عنه ، وجاء في الحديث انه عليه الصلاة والسلام قال ﴿ من تعلم القرآن وعلق
مصحفه لم يتعاهده ولم ينظر فيه جاء يوم القيامة متعلقا به ويقول بارب عبدك هدا اتخذني مهجورا اقض
بيني و بينه ﴾ هذا ماذكره علماء التفسير رحهم الله

ومن معانى الهجرالاغوفيه اذا سمعوه أوزعموا انه هجر وأساطيرالأوّلين فيكون أصله مهجورا فيه والمعنى الأوّل أليق بحال المسلمين اليوم وما بعده أليق بحال المكفار و والمهم اليوم أن أحدّ ثك أيها الذكي في حال المسلمين وكيف هجروا المقرآن و واعلم أن المصحف قد شكا فعلا الى الله وقد تعلق بالمسلم وشكاالى ربه وقال اقض بيني و بينه و بالفعل قد قضى الله بين المصحف و بين المسلمين وعجل العذاب لكثير من الأم الاسلامية هذا هوالعذاب المجل و سلط الفرنجة علينا وأخرنا في مصاف الأمم وسيكون هذا من أسباب عذابنا في الآخرة وتأخرنا هناك عن دخول الجنة لأن المسلم اليوم محروم من القيام بشعائر دينه على الوجه الأكل و محروم من التفكير و محروم من العلم وذلك لأنه لم يعقل مأنى المصحف وزاد الطين بلة دخول أهل أورر با في بلاد الاسلام واستيلاؤهم على الأوقاف وعلى الامور الدينية فضعف المسلمون في مشارق الأرض ومغار بها وهدنا الاسلام واستيلاؤهم على الأوقاف وعلى الامور الدينية فضعف المسلمون في مشارق الأرض ومغار بها وهدنا عقاب معجل قبل المؤجل و إن الأنبياء اذا شكوا أعهم الى ربهم عاقبهم وهذه شكوى من رسول الله عالية عقاب معجل قبل المؤجل و إن الأنبياء اذا شكوا أعهم الى ربهم عاقبهم وهذه شكوى من رسول الله عالية المناف كن وإهمالنا التفكر في معانى المسحف ولأذكر لك ﴿ مسألتين اثنتين ﴾ مما أهمله المسلمون قبل ايضاح المقام فأقول

لماذا لا ينظر المسلمون في أوّل سورة نزلت ، إث أوّل سورة نزلت \_ اقرأ باسم ربك الذي خلق \* خلق الانسان من علق \* اقرأ وربك الأكرم \* الذي علم بالقلم \* علم الانسان من علق \* أوراد بك الأكرم \* أرأيت الذي ينهى \* عبدا اذا صلى \* أرأيت إن الانسان ليطنى \* أوأمر، بالتقوى \_ المؤ

أفلم ينظر المسلمون الى الابتداء كيف كان • ألم تكن أوّل كلة بعد البسملة \_ اقرأ \_ فكأن أوّل مطلوب لنبي هذه الأمة من التربية المذكورة في النبي هذه الأمة من التربية المذكورة في أوّل الفاتحة ثم أوضح التربية فابتدأها بقوله \_ الذي خاق \_ فالخلق كلهم في تربية الله تعالى والخلق إما بمعنى التقدير واما بمعنى الايجاد وهدا يعم سائر المخاوقين من ملك وانس وجن وسموات وأرضين ثم خصص فقال التقدير واما بمعنى الايجاد وهدا يعم سائر المخاوقين من ملك وانس وجن وسموات وأرضين ثم خصص فقال حلق الانسان من علق وخلق الانسان نتيجة عوالم تقدمته أى نتيجة عوالم الشمس والقمر والأرض والجبال والأنهار • كل ذلك مقدمات لخلق الانسان والتعبير بعلق اشارة الى ماذكرنا في هدذا النفسير من سلسلة الحيوانات الممتدة من أدنى مخاوق حي الى الانسان والى بعلق اشارة الى ماذكرنا في هدذا النفسير من سلسلة الحيوانات الممتدة من أدنى مخاوق حي الى الانسان والى بعلق اشارة الى ماذكرنا في هدذا النفسير من سلسلة الحيوانات الممتدة من أدنى مخاوق حي الى الانسان والى

الكشف الذي أظهر أن أصل الجنين علقة صغيرة جدا ، وقد تقدّم ايضاحها وايضاح تكوين الجنين وعلاقته بسلسلة الحيوانات وأن علم الجنين من العاوم الطبيعية التي حض الله عليها فقال سبعانه \_وفي أنفسكم أفلاتبصرون \_ والنظر في النفس يتقدّمه النظر في الجسم والنظر في جسم الانسان هو العلم النجيب والحكمة البديعة والآية الربانية والحكمة الصمدانية ، إن جسم الانسان هو لوحه المقروء وآياته البينات فاذا عاش المسلمون وماتوا ولقوا ربهم وهم عمى عن أجسامهم جهلاء بربهم فكيف يلقونه وقد أنزل عليهم أول ما أزل \_اقرأ باسم ربك الذي خلق \* خاق الانسان من علق \_ وذلك بجر الى علوم الطبيعة كلها ، علوم الطبيعة التي يقرؤها أهل أوروبا كلهم في المدارس التجهيزية والمسلمون المحون . علوم الطبيعة التي أنشأها الله بيده ونظمها بحكمته وألقاها لنا كتابامقروما وأنزل كتابه اللفظى مصداقا لكتابه العلمي

ياعجبا المسلمين كيف يكون أول ماأنول على نبينا ما القراءة وفهم التربية والبحث في الخلائق كلها والبحث في الانسان ثم يعقب ذلك بقوله \_ اقرأ وربك الأكرم ، الذي علم بالقلم \_ فالله كريم الأنه خلق الخلق ورباه كما قال تعالى \_ يا أيها الانسان ماغر لا بربك الكريم ، الذي خلقك فسواك فعدلك ، في أي صورة ما شاء ركبك \_ ولكنه أكرم الأنه \_ علم بالقلم \_ فكرم الله عام على الانسان والحيوان فنعمة الشمس والقمر والنبات والحيوان وتسوية خلقنا ونظامنا . كل ذلك منه كرم ولكن الكرم الدائم هونعمة العلم والحكمة غذاء الأرواح وغذاء الأرواح أبق من غذاء الأجسام والعلوم والمعارف عبارة عن جنات وأعناب وفواكه عما نشتهي وفوق كل أذة في عالم الأجسام فببقاء العلوم بقاء الأرواح في عبارة عن جنات وأعناب وفواكه عما نشتهي وفوق كل أذة في عالم الأجسام فببقاء العلوم بقاء الأرواح في الانسان مالم يعلم \_ خلقه للعالم كرم ولكن القراءة والكتابة والعلم من الله زيادة في الكرم فالمسلمون اليوم رضوامن الله بكرمه ولكنهم أبوا أن بتقباواز يادة الكرم وزيادة الكرم بالعلوم ، فقوله \_ علم بالقلم المناقر وفوله \_ علم النسان مالم يعلم \_ اشارة الى تعميم العلوم فاذا كان أهل أوروبا يعلم وكيف نام المسلمون آمادا طويلة وكيف نسوا القرآن وهجروه وكيف ظنوا أن القرآن أغفل العلوم بهذه المنة . وكيف نام المسلمون آمادا طويلة وكيف نسوا القرآن وهجروه وكيف ظنوا أن القرآن أغفل العلوم بهذه المنه فيه ﴾

اعلم أن المسلمين في غابر الأزمان أيام الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم نظروا في أحوال العصرالذي هم فيه فوجدوا الأرض يعوزها العدل والأخلاق والسيرة الحسنة فنظموا الدول وأقاموا الممالك وببتوا العدل و بثوا حسن المعاملة بين الناس بقدرامكانهم ففتحوا باب الحر"ية في الديانات ونظموا الأمم وفعلوا ماأمكنهم فعلم فنشط علماؤهم التأليف وحكاؤهم المتدوين وقام الأئمة رضوان الله عليهم المتصنيف والتأليف وكان هناك مذاهب ومذاهب في الاحكام الشرعيمة والعلوم الفقهية وساروا شوطا بعيدا في العدل الى أن انقرضت الدول العربية وجاءت الحروب الصليبية ، في أثناء ذلك فر"ت الحر"ية من الشرق الى الغرب واستيقظت أورو با من مرقدها وهذبت تعالم المسلمين الدين المسيحى فرجعوا الى عقوطم ونظموا مدنهم وانتقل العلم من الشرق الى الغرب وهنا رجعوا الى الطبيعة وقرؤها والمسلمون في انحطاط

كانت فى العصورالا ولى ﴿ دولتان ﴾ فارس والروم وقد دالت الدولتان وانحلتا وحل الاسلام محلهما وأظهر العدل ونام الناس فى عدالته وأمنوا ، فالقرآن إذن أقام العدل الذى وجده بعد أن أراد أن ينقض أدا أقام الاسلام جدار العدل الذى أراد أن ينقض فى الدولتين العظيمتين فارس والروم ، أقامه وقضى أدا طويلا وفتح باب الحرية كما قلنا فاستيقظت الأمم الشرقية والغربية فقرأت العاوم . فعلى الاسلام اليوم بعد تأليف هذا التفسير أن يقوم بسطوته ويهذب الأمم ويعلمها العاوم الطبيعية ، فكما أقام العدل أيام الصحابة

والتابعين فليقم الاسلام الدلم اليوم . فاذا قرأ العلوم أهل أوروبا على أنها واجبات فليقرأها المسلم اليوم على انها قر بى الى الله وليكن عدل المسلمين في العصورالأولى نبراسا لهم في العلماليوم . إن الاسلام مهذب للائم هذبهم في أقامة العدل سابقا فليهذب ما اليوم في نظام العلوم وليقم السلمون بما عليهم وانتقم أمة العرب قبسل الأمم بالحسكمة ولندرس الوجود حبا في ربها وأنسا بخالقها وقر بي الى الله

ألا ليقم المسلمون بما عليهم وايسه عوا قول الله \_ اقرأ وربك الأكرم \* الذي علم بالقلم \* علم الانسان مالم يعلم \_ كلام عام يقتضى البحث والتنقيب وترقية العقول بالعلوم ثم أتبعه بقوله \_ كلا إن الانسان ليعلى \* أن رآه استغنى \* إنّ الى ربك الرجى \* أرأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى خانظركيف ذكر الصلاة بعد أن شرح العلوم • انظروا أيها المسلمون كيف جعل الاسلام مؤخرا عن الايمان • لم بذكر الصلاة إلا بعد ما استوفى العلوم • سيقول جاهل وماهذا التقديم والتأخير • أقول انه لم على هذا القول إلا الجهالة المكتعاء • وإذا كنا نرى الأثمة رضوان الله عليهم يذكرون في قوله تعالى \_ يا أيها الذين آمنوا إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم \_ أن ماقدمه الله يقدم وما أخر • الله يؤخر ويرجعون في ذلك إلى ما ورد في بعض الأحديث فأوجب بعض الأثمة كالشافعي رضى الله عنه الترتيب فكيف صح في ذلك إلى ما ورد في بعض الأحديث فأوجب بعض الأثمة كالشافعي رضى الله عنه الترتيب فكيف صح التدقيق في غسل الأعضاء وأبها يقدم ولا يصح التدقيق هنا وأن قراءة علوم الطبيعة مقدمة على غيرها وتعليم القراءة والكتابة له القدح الدلى في الاسلام على غيرهما • إن العدول عن مثل هذا جاء من اعراض العلماء في الاسلام عن هذه المباحث • ومن عجب أن تكون هذه السورة أول ما أنزل على رسول الله علي نبينا على في نبينا على نبينا الشائل على نبينا المناء ال

### ﴿ سورة الفاتحة ﴾

واعلم أن هذا النظام بعينه هوالذي جاء في (سورة الفاتحة) فانه بدأ بالحد لله لأنه ربى العللين لأنه خلق العالم ورباه وهو كما قال \_ خلق عيد خلق الانسان من علق \_ والخلق من علق ثم الترقي شيأ فشيأ هو معنى التربية فكأن هذه السورة نفسر معنى التربية المذكورة في الفاتحة والمذكورة في هذه السورة ولم يذكو العبادة ولا الحداية للصراط المستقيم ولا الاستعانة بالله في ذلك إلا بعد ماذكر التربية ونظام العالم . فالفاتحة سار القول فيها على نظام يشبه نظام أول سورة نزلت على رسول الله علي التربية وكأن الله أمن بقراءة الفاتحة في كل صلاة لتذكرنا بأول سورة نزلت إذ أمن افيها بالقراءة والقراءة منصبة على أن نعرف ما رباه الله من المخلوقات وكما أخرت أحوال العبادات في الفاتحة أخرت أيضا في (سورة اقرأ) وملخص هذا كله تعميم التعليم

فياليت شعرى كيف نام المسامون عن قوله تعالى \_ وما أرسلناك إلا رحة العالمين \_ . لقد عامت أن آباء نا هذبوا الأم بعلم الفقه وأقاموا العدل وذلك من مائة وخسين آية من القرآن ونحن اليوم رأينا الأم تقرأ العاوم كاما و تنظم دولها فلنتم النظام الأرضى ولئقم بتعليم العاوم بنظام أشرف وهوأن يكون ذلك تابعا لأم الدين أى أن يكون العلم عندنا أرق عما عندهم كما قال علي ( اذكر الله عندكل حجر وشجر ) فليعمم المسامون العاوم اليوم وليكن لهم نظام أشرف من نظام أوروبا وليقم فيهم علماء بهذبون الأم في عاومها كما هذبوها في عدلها وأن تأخير المسلمين اليوم عن الأم في العاوم لحسكمة انهم هم المهذبون الأم و إن نبينا عندوها في عدلها وأن تأخير المسلمين اليوم عن الأم في العاوم لحسكمة انهم هم المهذبون الأم و إن نبينا على الذي من نظام المعلى الأعلى الذي المسلمون على أيدى المسلمين . سيقرأ المسلمون هذا التفسير وسيعماون بوصايا القرآن في سبعمائة آية وخسين تصريحا وفي غيرها الويحا أن يقرؤا علوم العالم كه وسيقومون بما عليهم من نظام هذه الأرض و يحققون \_ وما أرسلناك إلا وحة العالمن ..

﴿ القرآن كالبحرالملح ﴾

القرآن أشبه بالبحرفيه الماء وفيه السمك وفيه الدّر والمرجان وفيه مخاوقات بديعة عجيبة وقد أخذ منه أسلافنا علم الفقه وهو بعض مافيه وماعلم الفقه إلا كالسمك ، فأما الدر والمرجان والماء الذي به حياة كل شئ فسيكون في المستقبل ، إن في البحر جوهرا وان في البحر درا ، ان في البحر ماء يكون بخارا بحرارة الشمس فيرتفع للحق فيصير سحابا بمطرا فيحي به الله الأرض بعد موتها ويعتصون منه الحيوان والنبات والانسان ، هذا هو البحر وهذا هو القرآن ، فليفسكر المسلمون بعقوطم وليستخرجن العلوم من مكامنها كا استخرجت الحرارة الشمسية القطرات المائية من البحر المحيط فصارت أنهارا سقت كل حي ، أخد أسلافنا السمك منه وهو علم الفقه فلنأخذ نحن منه العلوم التي بها حياة العقول كما أن ماء المطر به حياة كل حي ولنغص السمك منه وهو علم الفقه فلنأخذ نحن منه العلوم التي بها حياة العقول كما أن ماء المطر به حياة كل حي ولنغص على الدر والمرجان كما غاص أكابر آبائنا ولسكن بتي ذلك مدفونا في المكتب بعيدا عن الأمّة فلينشر ذلك الملا ولتقم الأمّة بما عليها لنفسها وللأمم وليقرؤا ـ وقال الرسول باربان قوى اتخذوا هذا القرآن مهجورا \_ انتهت اللطيفة الحادية عشر

﴿ اللطيفة الثانية عشرة في قوله تعالى ـ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوًا من المجرمين ـ ﴾ قد نقدم شرحها في اللطيفة السابعة في قوله تعالى ـ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون ـ ﴿ اللطيفة الثالثة عشرة في قوله تعالى ـ الذين يحشرون على وجوههم ألى جهنم ـ الخ ﴾

اعل أن الناس أشبحار مقاوية فرؤسنا مرفوعة إلى أعلى نتعاطى بها الطعام والشراب ورؤس النبات إلى أسفل ورُوس الحيوان متجهة الى الجهات الأربعة وانماكناعلي هذا النمط لأن النبات لاحظله من الاستقلال إلا كحظه من الانفصال عن الأرض فرأسه ملازم للطين لاحراك له ظاهرا . فأما الحيوان فانه يتحرُّك الى سائرالجهات و يختلف في قبول الغرائز اختلافا عظما وهو في ارتقاء درجاته على أقسام كثيرة يبتدئ من أدناه الى أعلاه . فانظرالي خلق الله وعجائب صنعه وتفكُّر في حكمته سبحانه وتعالى وانظركيف خلق وكيف صوّر خلق النبات لازما للأرض وخلق الحيوان على أنواع كثيرة وكلماازداد غرائز وقوى كان أبعد عن الانكال على الأرض وكان أقدرعلي السعى وثرى السباع والنمورأرقي من الظباء والغزلان فهمي تأكلها وترى القرود أرقى من الجيع لما لها من الذكاء والفهم والتقليد للإنسان وترى الانسان انتصب قائمًا فكانت رأسه أعلى ويداه ورجلاه لأسفل بعكس كل نبات فصدق قولنا ان الانسان نبات معكوس وهذا معنى قوله تعالى ــ والله أنبتكم من الأرض نباتاً . فنحن نبات ارتقى ارتقاء تاما واكن ننظرهنا معنىالآية التي نحن بصدد الكلام عليها وهي \_ الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم \_ فالحشر على الوجوه الى جهنم يراد به ميل النفوس الى الامورالأرضية وذلك أن الانسان يعيش في هذه الأرض و يسادف فيها لذات وآ لاما ﴿ فَاذَا عَاشُ وَمَاتَ وهو لم يفهم منها إلا لذاتها وُجهسل اللذات العالية وهي حب هذا النظام العام وتسكميل النفس الانسانية فان مثل هذا يوضع بعد الموت في عوالم منحطة على قدر عقله لأن الله لايظلم الناس شيأ ولكن الناسأنفسهم يظامون فئل هذا يحشر على وجهه فليس من الذين ترتفع رؤسهم الى أعلى لأن ميلهم حيواني وشهوتهم نباتية فكأنه مافهم الانسانية ولاعقل لذاتها العالية وعكف على الشهوات المعتادة عند الحيوان والنبات فترى من الحيوان مايحبو على الأرض حبوا فهؤلاء تكون نفوسهم راجعة منكوسة الى أسفل . والأخلاق الشهوية النبانية ترجع الى المأكل والملبس والمسكن والزينة والنساء والمال وجيع ماهومن هذا القبيل والأخلاق السبعية ترجع الى القوّة الغضبية من الحسد والكبر والظلم وما أشبه ذلك . فهذه الصفات كلها التي تبلغ مايقارب المائة كماني علم الأخلاق تحط قيمة المرء في الآخرة ويرى نفسه متعلقة بتلك الأخلاق فتهتى محجوبة فيها عن ربها كما قال تعالى \_ بل ران على قاو بهم ما كانوا يكسبون ﴿ كلا إنهم عن ربهم يومثذ لمحجو بون \_ وكل امرى يورف من نفسه اذا فكرهمل نفسه متأهلة للقاء الله فان عرف أن هذه الدنيا ولذاتها تبهجه وتنسيه ذكرالله فليعلم أنه بعدالموت يكون معلقا بماكان معلقا به في الدنيا و يبقى محجو با عن ر به ظالما لنفسه وذاك جزاءالجاهلين وهذا من نتائج قوله تعالى مالذين يحشرون على وجوههم الى جهنم ما انهم يياون الى أسفل الامور فلاينالون أعلاها و يحجبون عن ر بهم وهم الذين خسروا أنفسهم لأن النفوس الانسانية عالية الرأس مرفوعتها لاخسيسة منحفظة منخفظة وانحاوجوههم ما يومئذناضرة به الى ر بهاناظرة ما وأما الآخرون فليست وجوههم ناضرة ولا الى ربها ناظرة لأنهم يحشرون عليها وتلصق بالأرض كما يلصق النبات لأنهم ميالون الى العوالم الأرضية مجبولون على حبها لم يعشقوا ما أدركته العقول من الجال

◄ جوهرة في قوله تعالى \_ وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا \_ )

اعلم أن الله ضُرب الأمثال لهذه الأمة والرّم السابقة . فأما ضر به الأمثال للرّم السابقة فهوالمذكور فى هذه الآية . وأما ضر به الأمثال لهذه الأمة فشل قوله تعالى ... مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمشل العنكبوت اتخذت بيتا وان أوهن البيوت لبيت العنكبوت لوكانوا يعلمون ... الى أن قال ... وتلك الأمثال نضر بها للناس وما يعقلها إلا العالمون ...

يقول الله في الأمثال لا يعقلها إلاالعلماء ويقول في اختلاف الألسنة والألوان لا يعقلها إلا العلماء كما سيأتي في (سورة الروم) إذ يقول تعالى \_ ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين \_ (بكسراللام) ويقول في سورة أخرى \_ ألم تر أن الله أنزل من السهاء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض \_ الى قوله \_ انحا يخشى الله من عباده العلماء \_ إذن الذين يعرفون اختلاف الألوان والأاسنة ونحو ذلك هم الذين يعرفون آيات الله وهم الذين يخشون الله فهكذا لا يعرف الأمثال إلا العلماء بها ، واعلم أن الأمثال كثيرة في كل لغة وعندكل أمة وطما مقاصد تقال لأجلها أنف لهما (الميداني) كتابه (الأمثال) ولأذكر لك مثلا سهلا لنقيس عليه ونشرح هذا المقام شرحا بقدر الطاقة و بما يفتح الله فأقول

- (١) من الأمثال قولهم وقال الحائط للوتد لم تشقني قال سل من يدقني فان من ورائي لم يتركني وراني ، ومعاوم أن الحائط لم يقل للوتد شيأ ولاالوتد ردّ عليه شيأ وانحا هذه جلة يراد بها اظهار النجز عن اقترف ذنبا باكراه غيره عليه و إذن المثل هوقول منقول من معناه الى معنى آخر وهو فى علم البيان استعارة تمثيلية وهذا معاوم لمن درسوا ذلك العلم ولذلك كان هذا العلم وأمثاله من العاوم التي لابد منها لمن يريد تفسير القرآن
- (٢) وقولهم والصيف ضيعت اللبن ، فهذا قول نطق به رجل كبيرالسن لامرأة كانت زوجته فأحبت شابا وتزوّجته في زمن الصيف وجاءت لهذا الشيخ تطلب اللبن على عادتها في زمن الشتاء فأفادها الله ضيعت اللبن في زمن الصيف ولحكن هذا القول نطلقه نحن الآن على من ضيع فرصة فانته فأتى ليطلبها بعد أن فاتت فاذا طلبنا من رجل أن يشاركنا في أرض ايزرعها أوفي تجارة ليديرها ثم تنجى عن ذلك وشاركنا غيره ثم جاء وقال أريد ما كنت طلبته فانا نقول له (الصيف ضيعت اللبن ) نخاطبه بهذا وهولم يطلب لبنا ولم يكن ذلك التضييع في زمن الصيف بل مرادنا الك أضعت الفرصة فعليك وحدلك يكون اللوم العلينا و اذا فهمت يكن ذلك التضييع في زمن الصيف بل مرادنا الك أضعت الفرصة فعليك وحدلك يكون اللوم العلينا و اذا فهمت هذه المقدمة فاسمع لما ألقيه عليك الآن و اعلم أن الأم السابقة كانت تضرب الأمثال بالقصص والأحاديث المستملحة وتعطى أبناءها الحكم تارة على ألسنة الحيوانات وآونة على ألسنة الأنبياء وأخرى على ألسنة الملائكة وطورا على ألسنة الماك وهكذا فترى
  - (١) كتاب ﴿ كايلة ودمنة ﴾ يجعلها على لسان الحيوامات
  - (٢) وكتاب ﴿ أَلْفَ لِيلَةً وَلِيلَةً ﴾ على ألسنة الملوك والجنّ والعفاريت

(٣) وكتب اليهود على ألسنة الملائكة تارة والأنبياء تارة أخرى

وهكذا أهل بابل وأهل الهند وأهل أوروبا يجعلون الأمثال على ألسنة العشاق كما في كتاب ﴿ ألف ليلة ومن عجب أن الأم كلما توغلت فى القدم كانت أمثالها غالبا ترجع الى الملائمة أوالآهة التى اخترعوها على مقدار تلك العقول وليس عندهم فى ذلك مضض وكلما اقترب زمان الأم كانت أمثالها أقرب الى العالم الأرضى كالأبياء والملوك وأهل زماننا لمناصبحوا أقرب الى (الديموقراطية) جعلوا الأمثال على أاسنة العشاق الملار فى كل عصر على ماغلب على أهله فان كانوا صابئين أوما أشبههم كالأم القديمة ذكروا الملائكة والآلهة المخترعة وان كانوا شديدى الخضوع للملوك أومتعلقين بالأبياء ضربوا بهم الأمثال وهكذا وسأبين ذلك واضحا الآن و واعلم أن ضرب الأمثال منهج عجيب ومقام عزيز يظنه العامة طريقا معبدا وأمرا سهلا وماهو بمعبد ولاسهل ولكنه يحتاج الى إعمال الروية والفكر والنظر وليس يدركه إلاأهل العلموالدراية والحكمة وسأريك الأمثال التي ضربت لتلك الأمم حتى تعرف كيف كانت عظاتهم ولتفهم بنوع ما قوله تعالى وكلا ضربنا له الأمثال التي ضربت لتلك الأمم حتى تعرف كيف كانت عظاتهم ولتفهم بنوع ما قوله تعالى و وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تقبيرا ولاقتصر الك من أمثال المنود على ﴿ مثلين ﴾ ضربوهما ليفهموا النوع الانسانى الأمثال وكلا تبرنا تقبيرا وتضلنا اللذات وتغوينا الأهواء وتسحر عقولنا فنون الجال وزينة الحياة الدنيا شم كف تخدعنا الشهوات وتصلنا اللذات وتغوينا الأهواء وتسحر عقولنا فنون الجال وزينة الحياة الدنيا ثم أقفى على ذلك بمثل ضربه أهل (بابل) ونقله اليهود عنهم ، وهذه الأمثال ضربت على محالقدماء في توجيه أنسح على ألسنة الملائكة كما هو دأب تلك الأم لأنهم لا يجدون في هذا ذنبا ولاخروجا عن الأدب بخلاف ديننا القوح عاناه فيه لا يجوز وان كان القول مجازا وافي أردت بهذا

(١) أن أبين حقيقة الأمثال

(٢) وأن يفتح للسلم مجال اتساع دائرة العقل

(٣) وأن يفهم المقصود من الكتب القديمة اذا اطلع عليها

(٤) وأن يعرف أن الاسلام يتفق في المعنى مع العاوم ومع كل دين وان اختلفت الظواهر

(ُه) وأن يكون المسلم مستأنسا بكل علم فلاياً نف من قُراءة العلوم القديمة التي نقلت عن الأمم لأن حصر العقول يضيع مجد الأمم و يذهل

واعم أن الله عز وجل طبع هذا الانسان على خصالة لانفارقه وخلة تلازمه وهى أنه لايتعلق إلا بما بعد عنه ولا يحب إلاما تمنع عليه وهو يحتقر كل مبذول له ولا يرغب فيا عنده . ألا ترى رعاك الله أنه قد بذلت له تجوم السباء كى ينظرها كل ليلة وهى أجل وأبهى من الجواهر والحلى ولكنك تراه يفضل قطعة (الماس) على هذه النجوم الجيلة . لماذا هدذا ؟ لأن النجوم له مبذولة ولوأنها كانت غير مبذولة لدفع تمن النظر اليها غاليا ولسكانت النظرة اليها تشترى بمال وفير . ومن هدذا ما نشاهده من نهافت التجار على الآثار القديمة المدفونة تحت الثرى فحا ذلك إلالندرتها . ومن ذلك اننى فى هذا اليوم أعنى يوم الثلاثاء . ٧ نوفيرسنة ١٩٧٨ زرت (دارالآثارالعربية) بمصر فأخبرونى هناك بأنه يؤمها كل يوم من السائحين (٥٠٠) نفس كل واحديد فع زرت (دارالآثارالعربية) بمصر فأخبرونى هناك بأنه يؤمها كل يوم من السائحين (٥٠٠) نفس كل واحديد فع رأيت (سجادة) تاريخها (٥٠٠) سنة اشتراها أحد أغنياء مصر بثانية آلاف جنيه ، ومنه أيضاقطمة قماش من ثوب ابن هارون الرشيد رأيتها بعيني رأسى بلغ تمنها (٣) آلاف جنيه ، وهكذا اناه من العقيق رأيت هناك كان يأكل فيه بعض ماوك المماليك في مصر فدفع فيه الحاكم الانجليزي (١٣) ألف جنيه فلم ترض الحكومة المصرية ، هكذا أخبرني العال في المسلحة ، فهذا التغالي في الأثمان للغرابة لاغير

اذا عرفت هــذا فلننظر فى الأمثال انها انمـا جعلت أدلة للتعليم لغرابتها وبدائغ تنوّعها والتبصرف فيها

حتى ان الانسان اذا سمعها وفكر فى أصل المعنى وفى المقصود منه كان لهذا أثرا فى نفسه و ففرق بين قول القائل فلان كريم و بين قوله كثيرالرماد وجبان السكاب رحب الذراع وهكذا فضرب الأمثال أبلغ من الحقائق هذا أهم الأسباب فى قوله تعالى \_ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون \_ بكسر اللام وذلك لأن الجهال من سائر الأمم اذا سمعوا أى قصة صدقوا لفظها ووقفوا عنده ولكن العقلاء هم الذين فهمون الحقائق وما يقصد من الكلام

الآن ساغ لى أن أقص عليك قصص الهنود لنع كيف كانوا يضربون الأمثال لتعليم شعوم -م وكيف يحترسون من خداع الدنيا . ولأذكر لك قبل ذلك كما تقدّم في هذا التفسير وشرحته في غير ما موضع أن الأم القديمة كلها موحدة بالله باطنا وسرا ومشركة أمام الشعب فعند الهنودكما عند قدماء المصريين كان

التعدّد من طبع العامّة وهكذا جيع الأمم السالغة

فلما وصلت الى هذا المقام قال لى ذلك الصالح العالم الذي اعتاد أن يحادثني في التفسير فما مضى ؟ لم كل هذه المقدّمة . الأمثال جعلتها ولم تريد ضرب ثلاثة أمثال من أمثال الأمم القديمة في هذه الآية . فقلت أردت بذلك ازالة تلك الغشاوة التي طمست على عقول كثير من الأمم الاسلامية إذ حرموا من العلم الذي طبق آفاق. الشرق والغرب والناس جيعا انتهاوا منه . فقال ماهذا العلم الذي تزعم أن الناس انتهاوا منه وحوم منه المسلمون فقلت علوم الأم القديمة والحديثة في رواياتهم التي أودعوا فيها علومهم . ألاترى رعائد الله أن بني اسرائيل ذكروا قصصا أودعوا فيها حكمهم وضمنوها عاومهم ومواعظهم وهكذا اليونان وأهسل الهند اودعوا قصصهم الحكمة وحشوها في حكاياتهم فلماً قرأها العلماء أنكروها وقالوا هــذه خرافات . وانى لأعجب كل النجب من أمَّة تقرأ علم البيان ولاتطيقه . قال وكيف ذلك ؟ فهل علم البيان يعلم الناس الحرافات . إنَّ الخرافات ضلال العقول . فقلت على رساك إن علم البيان فيه الاستعارة النمشيلية كما تقدُّم والاستعارة يقصد منها المعنى المنقول اليه اللفظ لا غدير فجبت كل الجب من أم تفهم قول القائل ﴿ الصيف ضيعت اللبن ﴾ وتخاطب به جاعة الرجال ولاترى فيه بأسا تمتراهم يهلعون ويجزعون اذا سمعوا مأسأقصه منقصة هاروت وماروت التي وضعت بهيئة مثل أو رواية لم يقصد منها إلا مغزاها على طريقة الاستعارة التمثيلية والخرافة انما تكون فيها اذا قصد لفظها فأما المعنى المنقول اليه اللفظ فلبس خرافة بل هوموعظة حسنة . اللهم إن هــذا هو الذي قصده النبي ـ فنحدّث بلاسند . ولعمرى لم يقصد عليه أن يعلمنا الخرافة بل قصد أن يجعلنا أمة تعرف أحوال الأم ومواعظها فترتقي . إن الأم جيعها لم تُقدّر أن تصوّرالفضيلة والرذيلة إلا بهذه الوسيلة وهي تشويق الفراء بطريق القصص بهيئة تأخدن بلب القارئ والله يقول ـ ولقد أنوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها ــ وهذا في هذه السورة ﴿ يَقُولُ سَبْحَانُهُ فِي آيَةُ أَخْرَى ــ أَفْلَمْ يَسْبُرُوا في الأرض فتكون لهم قاوب يعقاون بها أوآ ذان يسمعون بها فانها لا تعمى الأبضار ولسكن تعمى القاوب التي في الصدور \_

ولاجرم أن علم الآثار الحديث الذي عرفه العالم المتمدين وقرؤا كتب الأم القديمة أفادهم وعرقهم وساعد في رق أعهم والمسلمون بقوا مكتوفي اليداً مام الأم فالأم يسمعون و يعقلون والمسلمون لا يدون أن يسمعوا أو يعقلوا و يقولون قد استغنينا بالقرآن و يقول الله لهم في القرآن • كلا • ان فارئ القرآن بلا علم بالمعنى ولا عمل بالعلم كهيئة الحار بحمل أسفارا بئس مثل القوم ؟ فهل يجبكم أيها المسلمون أنت تعرفوا القرآن كه وتنكروا قوله - أفل يسيروا في الأرض - فهسل السير في الأرض ونظركم عواقب الأم من كتيها وآثارها والاحتراس مما وقعوا فيه والأخسذ بالأحسن من أعمالهم مخالف للقرآن وهو الذي حض عليه بنفس هذه والاحتراس عما وقعوا فيه والأخسذ بالأرض وتعقل أحوال أهدل الأرض والنظر في السموات • كل ذلك

لا يجبكم مع ان القرآن يأم به . فقال صاحبي هذا عجب ثم عجب كنى كنى يه إن من البيان لسحوا فلا فلا الأول من أمثال الهنود حتى أعرف كيف كانوا يعظون فقلت عندهم قصة تسمى ﴿قصة العابد المفتون ﴾ وملخصها أن عابدا يسمى (كندو) على شاطئ نهر جاماتي اشتهر بالعبادة في غابة كثبرة الأشجار غاف أرباب السهاء (الملائكة) أن يشاركهم في العظمة عند الله و يسكن معهم السهاء فأوعزوا الى واحدة من الحورالعين وهي (برامنونشا) أن تظهر جالها له فنزلت الى الأرض وفي طاعتها الربيع والنسيم فلما رآها العابد بهره جالها و بقيت معه ليالي وأياما تعدّ بالمئات فاستيقظ قبل الفجر ليلة فقال الى لمأصل الليلة والفجر قرب فسخرت منه وقالت أن مي منذ مئات الليالي فدهش وقد كان يظنها ليلة واحدة فعرف أن المرأة خدعته وفرح الملائكة الذين حسدوه بذلك

فلما سمع صاحى هذه القصة قال كيف يقرأ هذا المسلمون وكله كفرصراح مثل المعبودات الثانوية ومثل الأرباب الهندية . ولاجوم أن ذلك يفيد ﴿ أمرين اثنين ﴾ الأوَّل ﴾ ان الآلهة الصغيرة مصودة ﴿ وثانيا ﴾ ان اتصافهم بالالوهية فيه تعدّد للآلهة والأمر ظاهرالبطلان . وأيضًا الآلهة كما اتصفت بحسد العابد اتصفت بالاحتيال في الافساد فهؤلاء شياطين لا آلهة . فقلت له قد قدّمت في هـذا التفسير مرارا أن العاماء منهم موحدون واستباحوا التعدّد على حسب زمانهم وهذا عندنا كفو وأماكونهم آلهة فهذا مجاز يراد به الملائسكة وأماكونهم يحسدون ويخادعون ويفتنون العابدين خفا هذه صفات الشياطين ولعلم هذه الشعوب بأنهاصفات الشياطين قباوها على أنها ضرب أمثال وكان هذا مباحا عندهم . ولاجرم أن هذا الحسد موجود بين الناس وماضر بوا الأمثال بالملائكة إلا ليفهم ذلك الناس لاغير فقراءتها ومعرفة مغزاها شئ والاعتقاد والكفر شئ آخر . ولاجرم أن هذه الأمثال ليست الأمثال التي ضربها الله لهم . كلا . بل هي أمثال نبعت أخلاق القوم وأنزلت آلمتهم الصغيرة فجعلتهم في مصافهم فلذلك صارالحرب والخداع في عموم النوع البشري عاما تقليدا للآلمة إلتي ضربوا بها الأمثال وهذه طرق أبطلها القرآن فهذه أمثالهم لا أمثالالله وكل دين نزل من المعاء خلطه الناس بأهوائهم كما سأوضحه قريبا في هذا المقام ، ثم قلت وفي هذه القصة مصداق القرآن ، ألاتري رعاك الله أن القرآن ذكر أن هـ ذا الدين تقدّمه أديان . قال بلي . قلت أفلاتري أن هذا من أقدم الأديان وقد ذكرالزهد في الدنيا والعبادة بالليل واضلال الشهوات للناس وخداء الهوى لهم وذلك كله شرحه القرآن شرحا وافيا . إذن كان الناس من قديم يعساون بالليل وتتجافى جنو بهدم عن المضاجع وكانوا يقولون إن تارك الدنيا يقرب من الملائكة ويحب في السماء ، إذن هذه القصة مصداق لدين الاسلام فالله يقول سه قلماكنت بدعاً من الرَّسل \_ ويقول \_كتب عليكم الصيام كماكتب على الذين من قبلكم \_ إذن القصة أفهمتنا أن هذا القرآن لم ينزل فيه ماليس من طبع الديانات التي تناسب أهل الأرض وان ضاوا في التعبير فقد كان قبلنا أم يصاون ويتركون الشهوات . إذن هذه أمورعامة لاخاصة وهذا من أجل البراهين على صدق النبوّة

فلما سمع ذلك صاحى قال حسن في القصة الثانية ، فقلت كما أن القصة الأولى مثلت فتنة العابدين بالفساء الجيلات ، ولاجوم أن الدنيا كلها فتنة تمثل بالمرأة ، هكذا القصة الثانية الآنية جعاوها مظهرة مضارلعب الغرد (الطاولة) ان طاولة الزهر كانت معروفة منسذ القرن العشرين قبل الميلاد فقد ورد ذكرها في رواية ( نال ودامان الهندية ) وهي من فصول كتاب (مهابهاراته ) الشهير أحد أسفار الهنود المقدسة عند الهنود وقد وضعه فبل الميلاد بعشرين قرنا ، وذلك أن الناسبك (قياسا) الذي عاش آلاف السنين على الأرض في زعمهم نظم ديوانه (مهابهاراته ) وهو ، ، ، ، ، ۲۷ ببتا وهومن أندرالمؤلفات في فصاحته وقصعه ونوادره وانباء الحروب والمعارك اشترك فيها الآلهة مع الناس وهومثل (الالياذه) لهوميروس وهذا الكتاب (١٩) فصلا وفي الفيل الثالث منه رواية ( نال ودامان ) وهي ترى الى تقبيح لعب القمار وهي ( ٥٠٠ ) بيت وذلك أنه

كان وراء نهرالكنج في بلادالهند علكة (نيشاواه) وعملكة (فيدونه) وملك الأولى يدعى (نال) والثانية يدعى (فيم) وابنته جيسلة فتانة اسمها (دامان) اشتهرت بالجال حتى خطبها الآلهة في السماء وعلم بها ملك (نيشا واه) وعرف جالها خالج قلب (نال) حبها ولما من به سرب من الأوز اصطاد منه واحدة فقالت له ان أطلقتني اذهب الى (دامان) الجيلة لتتزوّج بها ففرح نال وبات صريع غرامها فذهبت الأوزة الى فيدرونه ورأتها (دامان) الجيلة فُقبضت عليها فقالت لها أنا جنت لأعرض عليك زواج (نال) فاطلبيه فباتت دامان مولهة ومُرضتُ وأخبرت أباها بذلك فدعا (نال) فتروّجها . وكان لنال أخ آسمه (بوسكار) فأوحى اليه أن يلعب مع أخيه الزهر و إله الشرّ يساعده فاعب مع أخيه فخسر (نال)كل عملكته ثمزوجته فاستولى بوسكار على الملك وطرده هو وزوجته لأنها أبت أن تـكمون مع (بوسكار) فسارا فى البرية يَأْ كَلَان العشب ثم لقيا ركبا أوصلهما الى (عملكة فيدرونه) فعاش معصهره هناك ثم أعطاه صهره جندا فتوجه به الى مملكته فسلم أخوه له بلاحرب وتولى الملك ثانيا وأصدر أمره بعدم لعب الزُّهر (الطاولة) على مال وانما يكون ذلك للتسلية فلما سمع صاحبي ذلك قال فاذكر لى القصة الثالثة التي ذكرها أهل (بابل) ونقلها بنواسرا لبل في رواياتهم فقلت تلك القصة على طراز روايات الهند ﴿ وماخصها ﴾ أن الملائكة في زمن ادر يس عليه السلام لمــارأواً ذلوب بني آدم عبروهم وقالوا هؤلاء خبثاء فقال الله لهم اختاروا منكم ملكين لأنزلهما الى الأرض فأركب فيهما الشهوة وأنا أقول لكم انهما لن يصبرا عن الشهوأت فاختارا (هاروت وماروت) فنزلا وصارا قاضيين بحكمان بالعدل وعند المساء يصعدان الى السهاء وحضرت لهما امرأة فارسية يقال لهما زهرة تشكو زوجها فأعجبا بها وطلبا منها شديأ فقالت لاحتى تشربا الخر لأمها خيرتهما بين الخر وعبادة الصنم فرضيا بالخرلأنه أهون فوقعا في الزنا والما رآهما رجل قتلاه خوف الفضيعة فلم يقدرا بعددلك على الصعود الى السهاء وعذبهما الله الى يوم القيامة في (بابل)

هذه الرواية مشل سابقتها لاسياالأولى ، فانظر كيف كانت هذه الروايات كلها ترجع الى أن الملائكة أو الآلحة في عرفهم هي التي تفتن بالنساء و يحصل وقائع الملائكة أوللا للمة كوفائع الملوك الأرضية مع الرعية ونسائهم الجيلات

هذه ﴿ ثلاثة أمثال ﴾ من أمثال الأم التي أشار لها الله وهي في فواها كالقرآن من حيث تحريم الخر والانصراف الى اللعب وان اختلطت بأهواء القوم من حيث العقائد الزائفة كما سأوضحه قريبا والحاذكرتها هذا لمناسبة قوله تعالى ــ وكلا ضربنا له الأمثال ــ فالمذكورهنا يدلنا على نوع الأمثال وسرجها وكلهار اجعات الى تقويم الأخلاق واصلاح النفوس البشرية وان كانت محرفة فإن الانسان اذا سمع أن العابد في القصة الأولى فتنته حوراء مرسلة له من الجنت ثم ندم بعد معاشرتها مئات الأيام وهو في حال الاستغراق في جمالها ثم ندم بعد ذلك ، واذا علم أن نعب (النرد) قد أزال ملك ملك من ماوك الهند ولم يرجع له ذلك إلا بعد العناء ، واذا علم أن نفس الملاتكة الطاهرين قد فتنتهم الديا فإنه إذ ذاك يعتبر ويحترس ، هذه من نوع الأمثال التي يضر بها الناس اتباعا لما جاء في دياناتهم وان أزاغ عقائدهم وكانوا بها يصلحون أنمهم ، أما عندنا فهذا مختوع منعا باتا ، ذلك لأن ديننا يسدّ طريق الفساد ، ذلك أن هذه وان كانت أمثالا قد يظنها الجهلة انها حقائق و بهادى الزمان تصبر عقائد للعموم فيقولون إن الملائكة يعصون الله وهوكفر أوأن هناك في السهاء حقائق و بهادى الأمثال لايعقلها جيع الناس حقائق و بهادى الأمثال لايعقلها جيع الناس قال تعالى ــ وتلك الأمثال نضر بها للناس ومايعقلها إلا العالمون ـ (بكسراللام) اشارة الى أن أكثر الناس جهال لايعقلون أن هذا ضرب أمثال وحقيقته ممتنعة والذى يعرف القصود منها انما همم العلماء ودين الاسلام للعالم والحجلاء ، فاذا رأيت بعض المفسرين نقل أمثال همذا في نفسيره فاعلم انه انه أنه وذلك المديث للعالم والمحجلاء .

الشريف (حدّثوا عن بني اسرائيل ولاحرج) ولما كان الناس يحملون هذا على الحقيقة لاعلى الجاز أخذوا يذمّون تلك الروايات ونسبوا للفسرين انتخريف في القرآن وماهم عخر فين إلااذا اعتقدوا صحة هذه الروايات على لفظها فأما المغزى فهو للتهذيب واعجب ثم اعجب هذه الروايات الثلاث كيف دلتنا على آراء الأمم الهذه يو المصرية والبابلية وأن آراءها متشابهة . فبهذا تعرف سير المك الأمم وأمثالها وتفهم معنى قوله تعالى \_ وكلا ضربناله الأمثال وكلا نبرنا تتبيرا \_ وانحا تبرهم لأنهم حرنوا في نفس الأمثال . ومن عجب أن يو بخ الله أهل مكة وأمثاله م فيقول \_ ولقد أتوا على القرية التي أمطرت معار السوء أفم يكونوا يرونها بل كانوا لايرجون نشورا \_ يو بخ الله أمه المحوة ناعيا عليهم عدم اعتبارهم بناك الفرية التي أهلكت وهي بطريقهم هكذا ينعي الله على المسلمين الحاليين ما يرون من الأمم التي خربت بذنوب أهلها وتقصيرهم كأهل الأندلس من المسلمين وكأهل أمم يكا الأصليين وكما يرون من الذل في مصر والشام و بعض بلاد العرب فهؤلاء مكبلون في الذل أفلا يعتبرون في عزيرون من الذل في مصر والشام و بعض بلاد العرب فهؤلاء مكبلون في يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون \_

وعما يؤسف له أن الأمم الغربية اتخذت الروايات الأدبية بابا لرقيها كما فعل الألمان إذ ألف أحدهم في القرن التاسع عشر ﴿ رواية وردة ﴾ التي تعرف آداب قدماء المصر بين وحريتهم قبل ثلاثة آلاف سنة قبل المسيح فكانت هذه الرواية سبب النهوض الأدبى في (ألمانيا) والمسامون لا يفكرون في الأمم ولا الدول ولا الممالك ولايثيرون العزائم والهمم ولا يفكرون في قوله تعالى \_ وذكرهم بأيام الله \_ أليست هذه هي أيام الله تعالى وهي ماصنعه بالأمم أمة بعد أمة . اللهم إن القرآن نزل لرقى الأم ، وإذا رأينا الله يذكر لقمان عليه السلام و يسمى سورة باسمه و يقول \_ ولقد آتبنا لقمان الحكمة أن اشكر لله \_ فليس معنى هذا أن المسلام و يسمى سورة باسمه و يقول \_ ولقد آتبنا لقمان الحكمة أن اشكر لله \_ فليس معنى هذا أن الحكمة خاصة بلقمان فلا نقراً إلا حكمته ، كلا ، فإن الله يقول \_ فبشر عباد الذين يستمعون القول في تبعون أحسنه \_ ولم يخصص القول بقول علماء الاسلام ولالقمان ، وقال في آية أخرى \_ يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا ومامذكر إلاأولوا الألباب \_ فالحكمة ليست خاصة بلقمان بل هي نور من الله نستضيء به من أي حكيم فالمسلم يقرأ كل حكمة وكل علم ، هذا تمام المقال في قوله تعالى بل هي نور من الله الأمثال \_ الح ، انتهى صباح الثلاثاء ٢٨ نوفير سنة ٢٩٨٥

﴿ الانسان في هذه الأرض كتاب لايدرسه و يعقله إلا المفكرون \_ ﴾

لقد خيل الى مدنا الانسان وهيكاه المنصوب وقد أشرقت النجوم ليسلا والشمس نهارا على الأرض وأضاءتها وازدهرت بالزارع والأنهار والحيوان وانتظمت الأحوال وعمرت الارض وأشرقت بنور ربها فبرز هذا المكتاب ليقرأه المفكرون و بدرسه المستبصرون . هذا الهيكل أمره عجب م نراه قدجعل منارالحكمة والعلم والفضائل والرذائل . فانظر ماذا ترى

(١) ترى طعاماً يزدرده فيهضمه فيكون الدم فينتظم الجسم انتظاماً

(٢) وما بق من هذا الطعام بعدالذى حوّل الى دم يصرفضلة غليظة أورقيقة فينزل على الارضفيكون سهادالزرعنا وتحيا به أرضنا فتبارك الله الذى لم يضيع من الوجود شيأ فالذى بق ولامنفعة له فى أجسامنا بعد الدم رجع الى الأرض حتى يحوّل فيها الى طعام آخر نهضمه كرة أخرى فيا أشبه هذا الطعام الذى لم يصلح دما فى أجسامنا ونزل سنادا بالتلميذ بق فى فصله سنة أخرى حتى يعقل دروسه ثم يرتق الى أعلى فى الدراسة العلمية ثم إن هذه الفضلة منزلتها أسفل فلذلك خرجت من السبياين أسفل هذا الهيكل المنصوب

(٣) أما الدم الذي استخرج من هذا الطعام المهضوم فأنه يدوردورته في الجسم كما تراه مرسوما موضحا في (سورة المؤمنون) عند قوله تعالى \_وهوالذي أنشأ الكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاما تشكرون \_

هو يدور في الجسم كما يدورالماء سواء بسواء فهو يخرج من البحر بخارا ثم يكون سيحابا ثم مطرا فأنهارا ثم يجرى الى البحركرة أخرى وذلك ليحدث في البحر على طول الأزمان والآماد وآلاف السنين قار"ة أخرى ينشئها في قاع البحر سنة فسنة حتى تظهر تلك القار"ة بعد مئات آلاف السنين و هذه حال الماء فهو يدور ليحدث قارة على أقل تقدير اذا ترك مهملا وهذه القارة لا تظهر إلا بعد الآماد الطوال لا في الحال ولكن هذه الأنهار في حال دورتها كدورة الدم في الجسم لها آثار أخرى حالا فهي تستى الزع وتدر الضرع و يكون الانسان والحيوان وأنواع النبات و يكون ذلك أثم اذا جعلت للنهر سدود وحبوس فهناك ترى العمران أتم والنظام أكل كما ترى في نيل مصر وغيره من الأنهار التي نظمها نوع الانسان

- (٤) فلننظر إذن في دم الانسان ماذا فعل ؟ رأيناه يدور كما يدور الماء في الجوّ والأرض وفي أثناه دورانه في الجسم يغذى الأعضاء المختلفة كما يفعل مثل ذلك الماء في الأرض ثم نرى الدم من جهة أخرى قد حصلت منه فضلة والله الفضلة أعدت لايجاد هيكل آخر كهذا الهيكل الانساني ومثله أكثر الحيوان في ذلك ، إن الانسان يكون من دمه الله الفضلة المنوية ليكون منها انسان آخر كأكثرالحيوان كما رأينا الأنهار تخلف منها في البحرطبقات ستكون قارة على مدى الزمان تشبه القارة التي يجرى فيها الماء أو تخلفها بعد حين اذا استدار الزمان وتغيرت الأحوال
- (ه) لم تكن الذكورة والانوثة في الانسان والحيوان شرطا لبقاء النوع . كلا. إن بقاء النوع قديكون بالانقسام أو بغيره وقد تكون الولادة بلا أب كما تقدّم في (الحار) في البحار وذلك مشروح في أوّل (سورة مريم) بمناسبة ذكرها وذكرعيسي . لعمراللة لم يكن الذكران والانات شرطافي الذرية . كلا ، فهاهي ذه مسألة المسيح التي فقعت لنا باب (الحار) فرأينا الأنتي تلد الآلاف بلاذكر وهكذا تلك الحشرة التي وأيتها بعبني تضر بالأشجار وقد ذكرتها في أوّل (سورة الأنفال) موضحة أيما ايضاح فهذه قد نقوم الأنتي فيها مقام الذكر فلاتحتاج اليه وتبيض آلاف البيض الذي لايري إلا بالمنظار المعظم فانقسام الانسان وأكثرا لحيوان الى ذكر وأنتي ليس ضرور يا للتناسل ولكن هي الحكمة العظمي والآية الكبرى في التكوين قضت الارتقاء فكان الذكران وكانتالانات
- (٦) هناك تجلى لنا هذا الانسان بمنظر بهيج فظهرت الذكورة والانوثة على مسرح الوجود وهنا تجلى العمل الإلمى والابداع والجال فكان العشق والنقش والتصوير والشعر والموسبق وتغريد الطير وعلوم القضاء في سائر الأمم بين النساء والرجال وأحكام العقد والطلاق والنفقات وقصائد الشعر وروايات الحب والغرام وكثير وعزة وقيس ولبني وتو بة ولبلى م ثم كان هناك الزهاد والرهبان والمجاهدة لكبح جماح هذه الشهوة ففظت فذكت العقول وحفظت العلوم وظهر العباد وهنالك علوم أيضا وعلوم فهذه الشهوة بارسالها كانت علوم في الفقه والحب و تحوهما و بحبسها كانت علوم التصوّف والعبادة وهكذا

لا يكاد الانسان يشعر بقوة الشباب حتى يشعركل من الصنفين الذكور والاناث بالحاجة للآخر فحاذا يحصل تبتهج النفوس وتشرق الوجوه وتخاط الملابس وتنفق تجارتها وتعمر الأسواق ويكثر الشارون والبائعون وتنصب الزينات و يعتنى الذكران والنساء بأجسامهما و ينسقون ملابسهما ويفقهون دروسهما وينظمون الأشعار ويؤلفون الروايات و يتصفون بالفضائل ونقام المراسح وما أصل هذا كه إلا أمر واحد هو الذرية أصل هذا الحب وهذا الغرام وهذا الجال وهذا النقش وهذا التصوير وهذا الغناء وهذه الموسيقي وهذا

الشعر ،كل ذلك لأصل واحد هو التناسل

فاعجب لتناسل جاء بغيراً بولاحب في (الحمار) قد أصبح في نحوالانسان مبدأ لكل زينة وجمال وشعر وتصوير و له ألفت كتب الفقه في النفقات ونصبت المحاكم و بنيت السجون المذنبين من الرجال الذين لاينفقون

وقام القضاء في الديانات من مسيحيين ووثنيين ويهود ومسلمين وقدألفوا كتبا لذلك

عجب لهذا الانسان ولهذا الوجود ، نرى له نفسا داخلا وخارجا لاصلاح الدم ثم هو نفسه يكون في أثناء ذلك مبدأ الكلام ، النفس أنما جعل لاصلاح الدم ولكن الحكمة عظيمة جدا فقد جعلت له حكمة أحرى وهي الكلام وفهم العلوم هكذا هنا التناسل أمره سهل لايحتاج لذ كور ولكن بخلق اللاكور والاناث ظهرت علوم وصناعات وقضاة وحب وغرام وشرائع وديانات ، جل الله وجسل العلم ، أصل تفر عت منه فروع شنى كما تفرعت المادة الى كواكب وشموس وأقمار وهي عناصر محدودة معلومة

(٧) بعد ذلك تعالى الانسان وتعالى وأخذ يبحث فى العالم العلوى ونظر فى أمر الملائكة وأخذ يتخيل الملائكة والأرباب وأنزلهم جيعا الى حظيرة الانسانية ؟ فاذا قال ، قال انهم جيعا يأكلوت و يشربون و يتزوجون و يعشقون و يحاربون و يهلكون الأعداء

الانسان يقيس كل شئ على نفسه فلمارأى أنه هوأحبوعشق وحارب قال ان الآلحة تحب وتعشق وتحارب هذا هوالسبب في ضرب الأمثال في الروايات الهندية السابقة والبابلية ، إن الانسان قديما لم يعقل الاله إلا كما يعقل نفسه ، إن العشق الذي بين الذكور والاناث ناذي خلق لأجل التناسل قد جعل وسيلة لاتساع دائرة الوجدان والعقل ولارتقاء الانسان عن هذا المستوى الحيواني ولذلك قال العلماء ﴿ الحب ثلاث درجات دنيا وهوالحب المعتاد ووسطى وهوحب العلام وحب أعلى وهوحب الله تعالى ﴾ إذن الذكورة والانونة في الحيوان التي نيست ضرورية المتناسل قد جعلت سببا لارتقاء الانسان درجات بعضها فوق بعض في العلم وفي حب الله التي نيست ضرورية المتناسل قد جعلت سببا لارتقاء الانسان درجات بعضها فوق بعض في العلم وفي حب الله ولذك لا تجد أمّة من الأمم السالفة إلا والحرب من طباع دينها . الآلحة عندهم محار بون آكلون شار بون متروجون عاشقون والدون فيقولون الأب والابن ولكن جاء الاسلام فقال • كلا • ثم كلا

أيتها الانسانية قفي قفي يامحمد قل لهــم ــالله أحدــ فلاكثرة فيالالوهية ــالله الصمدــ فلاجوف له فإذن لادم له و بناء عليه لايلدكما قال \_ لم يلد ولم يولد \_ فلازوجة ولاحب ولاعشق ولاغرام . إياكم أن تَقْيسوه عليكم. فأما الحرب فانه لا يحارب \_ ولم يكن له \_ أى وليسله \_كفوا أحد \_ فبهذه السورة ضاعت الروايات المتقدّمة وغسيرها وتجلت الرحة واستعدّ الانسان حديثا الى التعاون تدريجا . وهنالك يظهر انسان جديد لايجد ذلك الإله العاشق المحارب الذي يلدو يشارك البشر فيلد عيسيكما يلد ملوك اليابان ونحوهم ولا يحارب بل هو رحن رحيم . فاذا لم يكن الايله محاربا فمن الذي يقلده الانسان . إن الناس قديما أغرَّموا بالحرب لأن أر بابالديانات القديمة وصفوا أر بابهم بالمحاربة والقرآن أمربالحرب حتى تضع أوزارها ومتى وضعت أوزارها يكف المسلم عن الحرب وهنالك لايجد ذلك الإله المحارب بل الإله الرحن الرحيم الموصوف بالقدس والسلام . اختفت تلك الروايات الحربية الغرامية وسعل محلها الروايات التي تحدث عواطف الرحة وانتشال الضعفاء وارتقاء الشعوب . إن القرآن جاء في مقدمة أممستكون أرقى من هذه الأم يجدون لهم ربا لايأكل ولايشرب ولايتزوج ولايلدولا يغالبه أحدبل هوالغالب واذن يكف الناس عن الحرب والضرب لأنهم سيكو نون أمة واحدة وأسرة واحدة بر في بعضهم بعضا و يعطف بعضهم على بعض وهذاقوله تعالى \_ وكالرضر بنا له الأمثال \_ على ألسنة الأنبياء فزين للقوم الشيطان أعمالهم فأتوا بأمثال غيرأمثال أنبيائهم وأنزلوا الدين على حسب عقولهم فتبرناهم تتبيرا يه والدليل على ذلك تلك القرية التي أمطرت مطر السوء وهدم يمر ون عابها ولايعتبرون بها كأنههلم يروها واذارأوك يامحمد استهزؤا بك لأن ماجئت به لايلائم مانلقفوه عن آبائهــم فاعتبروا الحق ضملالا وتمادوا في غوايتهم وجروا عليها . إن هؤلاء لم يعبـدوا الا أهواءهـِم . ان أكثر هؤلاء عطاوا أسهاعهم وأبطاوا عقولهم بل ماهم إلا كالأنعام بل الأنعام خير منهم . انظرالى الظلال كيف نمدَها وكيف نقبضها وكيف

كانت آثارا الشمس المشرقة المنظمة المسير التي جعلناها دليلا على الظلّ فأيها أضاءت بنورها تركت آثارا من الظلال تابعة لها مدًا وانقباضا وطولا وقصرا بحيث يتبع حساب الظلّ حساب سيرااشمس صباحا ومساء ثم اننا نسلخ المهارمن الليل فيكون الظلام وذلك ان أضواء الشمس تكسو الجق ووجه الأرض بنورها فلما مالت الى الغروب سلخنا ذلك و بقى الظلام على حاله فنام الناس وكان الليل لباسهم سائرا لأجسامهم واستراحوا بنومهم فاذا طلع النهار نشرناهم فى الأرض لطلب الرزق الخ

هذا ملخص المعنى من قوله تعالى هنا \_ وكلاضر بنا له الأمثال \_ الى قوله \_ وجعل النهار نشورا \_ ذكرته بمناسبة ضرب أمثال القدماء الذين أنزلوا الديانات على حسب عقولهم وجاء الاسلام مغيراوجهة نظر الانسانية الى سبيل تؤدّى الى المحبة والاخاء واتحاد الأمم والصفاء العام والرحة التى اتصف بها الخالق وسيتخذها الناس لهم نبراسا فالله واحد ورحيم والناس سيتحدون و يتراحون و \_ الحد لله رب العالمين \* الرحن الرحيم \_ الذي لا يحارب ولا يعشق \_ مالك يوم الدين \_ وحديه ، إذن فن ذا يحاربه ؟ فله العبادة و به الاستعانة والحدالة

ومن الأمثال عندالقدماء ماجاء من الحسكم فى نصائح ﴿ بتاح حتب ﴾ من علماء المصريين القدماء فنها « لا يحملنك علمك على التسكير واستقم مع الجاهل والعالم لأن الباب لم يغلق دون الفن ولانال أستاذ مايدعيه من الكمال لنفسه ، ومنها ﴿ ما أعظم العدل الثابت الأركان الذى لم يكدر صفوه منذ أمد أقديم »

ومن ذلك ماظهرمن الروايات أيام ارتقاء هؤلاء القدماء منهم في الأسرة الثانية عشرة واتصالهم بالأمم المجاورة لهم مثمل ولبنان وسوريا والصومال والنو به وجزيرة كريد . فقد كانت إذ ذاك عندهم هذه القصة (قصة البحرى الغريق) ذلك انه ركب سفينة كبيرة فيها (١٥٠) ملاحا من نخبسة المصريين الذين امتازوا بالشجاعة كالاسود فبيناهم جادون في الاقتراب من البر إذ اشتدت الرياح وارتفعت الأمواج من كل جانب فغرقت السفينة وهلك من فيها أما هوفألقته موجة على جزيرة فوجــد فيها ما يقتات به وسمع صوتا كصوت الرعد اذا هوأمبان مبين يقترب منه طوله (٣٠) ذراعا وطول لحيته ذراعان وجسمه كالذهب و بعد محادثة قص عليم البحري قصمة فأكرمه الثعبان و بـ في معه مدّة مكرما ثم حضرت سفينة حلته الى بلاده ثم إن الجزيرة بعد أن غادرها رجعت لجة بحر . وأعجب من أن هذه القصة أشبه بقصة (السندباد البحرى) الني لخصتها لك في أوَّل (-ورة يوسف) وكذلك تشبه قصة (حيَّ بن يقظان) التي ذكرتها في (سورة البقرة) عنمه قوله تعالى \_ واذ قال ابراهيم رب أرنى كيف تحى الموتى \_ وماقبلها من الآيات . وتشبه أيضا رواية (رو بنسون كروزو) الانجليزية التي نسجت على منوال رواية (حيّ بن يقظان) وتشبه ما جاء في كـتاب ﴿ أَلْفَ لِيلَةً ولِسِلَّةً ﴾ من أن ابن ملك مصرى قد ادَّخر له أبوه حلة فيها صورة فتاة جيسلة وجعلها في خزانة وأقفلها ولم يأذن بأن ابنه يراها اصغرسنه واكن هذا الابن اطلع عليها بواسطة الخازن سرا فوجـــد صورة الفتاة مرسومة في حلة من الحرير الأخضرجيلة جمالا فاثقا وانها صورة بنت ملك الجان فأخــــذ يسعى وسافر مع جند من جند أبيه وساروا في السفن في البحار وهلكوا إلا هو ودخل جزائر كثيرة وقاسي أنواع العذاب ثم وجد ابنة ملك الجان ونال مراده ورجع بها الى أبيه سالما غانما بعد ما قاربُ الموت

فهذه الروايات والقصص بتبع بعضها بعضا وقد ألقاها الله على قلوب الأمم . فانظركيف اتصلت القصص من أيام قدماء المصريين وتشابهت الأمثال عند قدماء المصريين وعند الأمم الاسلامية والانجليزية . إذن الله مع كل الأمم ومع كل أحد ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم مد فهولم يدع أمة إلا ألهمها ووعظها على ألسنة أنبيائها وعلمائها ولم يهلك أمة إلا بعدما أبان لها سبيل الرشاد

ومن الأمثال المضروبة للأمماجاء عناالك (حورابي) عامسة (٢١٠٠) ق م في مدينة (بابل) الذي

هزم أهل (عيلام) سنة (٢١٠٠) ق م في الك الملكة وملك البلاد وقد عثر المؤرخون في زماننا علىخس وخسين رسالةمن رسائل عمله وأهمماعتروا عليه القوانين التي سنهافى زمانه وقدجعهامن قوانين أسلانه وسطرها على لوح من الحجر ورسم صورته فوقها وكأنه يتسلمها من الشمس التي كانوا يتقرّ بون اليها وقد وجد هذا اللوح في معبَّد قديم . واعلم أن الكشف الحديث كاه مصداق لهذه الآية فالله ضرب الأمثال لسكل أمة من الأممُّ \_ وماكنا عن الحلق غافلين \_ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو را يعهم ولاخسة إلا هوسادسهم ولاأدنى من ذلك ولا أكتر إلا هومعهم ـ ألاترى انه علم أن الفأرمضطهد من الناس فلونه بالسواد ليشابه سواد الليــل حتى لايقع فريسة لأعدائه من الآدميين وغيرهم . وهوالذي لما أعطىالزنابير لونا براقا أعطاها سلاحا تدافع به عن نفَّسها مايفاجئها من الطيور فلذلك صارتُ آمنة . وهو الذي أعطى السمك الذي في قاع البحار هيئة جيلة عبقرية بهجة أشبه بما في قاع البحارمن الحشائش والأشجار البهجة والأزهار البهية ليحتني عن قاصديه بالأذى . أنظر هذه المجالب في أوَّل (سورة المؤمنون) عند آية \_ وما كنا عن الخلق غافلين \_ هذه هي العناية الإلهية بالحيوانات فهكذا عنايته بالانسان فهو سبحانه عدل وعدله شامل لم يترك أمة بدون مرشدين ــ وان من أمة إلاخلا فيها نذير ــ وهذا معنى اسمه الهادي ومعنى ــ إنّ ربي على صراط مستقيم ــ وبهذا تفهم آية ـ ألابذكر الله تطمأن القلوب ـ فان الانسان ربما يخطرله أن الهداية خاصة بأمة فيقول في نفسه إن تَلك الأمم لاهداية عندها فيظنّ سوء المعاملة فبذكر الله ومعرفة نظامه تطمئن النفس وتعلم أن العدل جار مجراه في كل أمة من الأمم وكل جيل من الأجيال وحيوان ونبات بـ فتبارك الله أحسن الخالقين ـ ﴿ اللطيفة الرابعة عشرة في قوله تعالى \_ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت كون عليه وكيلا \_ ﴾ لعلك عرفت أن الواحد من أهمل الجاهلية كان يعبد الحجر فاذا من بحجر أحسن منه ترك الأوّل وعبد الثانى . ولعلك فهمت ماذكرناه عن الحسن أن الآية واردة فى كل متبع هواه . وقال ابن عباس في معنى الآية ﴿ أَرَأَيتَ مِن تُرَكُ عِبادة الله خالقه ثم هوى حجرا فعبده ما حاله عندى ﴾ ويقال أيضا ﴿ الحوى إله معبود ، أفلا ترى أن أكثر الناس يعبدون هواهم . أفلاترى أن الناس مغمورون في هذا العالم الموزون المنظم الذي صنع بحكمة وهم في أنفسهم الى الآن لم يصلوا الى تلك الحسكمة في أنفسهم بل هم للهوى عابدون أما صنع العالم منحكمة فأنهم يرون الأشجار والأوراق والأزهار والكواك والنجوم والأقمار وأجسام الانسان والحيوان كالهام كبات بحكمة . أفلايرون هذا كله ثم دم عن أنفسهم غافلون . نعم نظم الانسان ماحوله وما أحاط به اتبع في أكثره العقل والحكمة وهم عن أنفسهم في غفلةجاهلون . انظركيف وزن سير الشمسوحسبه بعلم الفلك والجداول الحسابية واتخذ له من المعادن ماعثل له سيرها و بعض الناس صنع ساعة تبين سيرالكواك جيعها والساعات والدقائق والثواني والسنين • كل ذلك حسن • وقد كال الناس الأحجام ووزنوا الأثقال وقاسوا الأطوال وضبطوا حساب ذلك كله بل انهدم فوق ذلك قاسوا علوّماء الأمهار ونقصها وحسبوا الضغط الجؤىوالرياح وسرعتها والأمطار ومقدارها على وجه الأرض ومقدارمائهابالوزن طول السنة أوالأشهر وقدّروا سرعة القطرات الجارية على وجمه ألأرض وعرفوا مقدارالحرارة في القطرات والسكهر باء والنور والماءووزنوا ذلك كاه بمالايفلت منه نقير ولاقطمير ولاكثير ولاقليل فالوزنعم كل شئ عندالناس مماقل وجل وعظم وصغر فلم يذرالحرارةوالنورالطفهما ولاالفحموالحجرلثقلهما ولاالشمس والقمرلعظمهما بل تراهم ضبطوا أبعاد كل كوك عرفوه وحجمه ووزنه والعناصرااتي تركب منها بما رأوا بالماظيرالعظمة من ضروب أنواره وفنون أشعته التي تماثل الأشبعة الناشئة من المعادن التي على الأرض والعناصرالمعروفة فبهذه الأشعة الواردة الى الأرض مع دوء الشمس والكواكب أمكنهم معرفة العناصر وردواكل شعاع الى عنصره وبذلك عرفوا أن عناصر الأرض من عناصر الشمس بل انهم أدركوا أن عنصرا في الأرض كشفوه في

عناصرالشمس قبل أن يكشفوه في الأرض تم وجدوه . كل ذلك عرفه الانسان وعلمه وضبطه ولكنه مع هذا كله جهول في أمر نفسه فهو مضيع لفواها وملكاتها مطير لذلك في الآفاق ظانا انه لاوزن لأقواله ولالآرائه ولالخطراته ولالوثباته ولا لنظراته كلا ومن فلق الحب والنوى لا \_ يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولافي السهاء ولاأصغرمن ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين . . فاذا كنت أيها الانسان قدوزنت الضوء وحسبته ووزنت الحرارة الجؤية وحرارة جسمك بدرجات فعرفت الصحة والمرض بهاوعرفت كلطائر يطير وحيوان يسير وكوك يجرى ورسمت ذلك في جداولك ؟ فهل تظنّ أن نفسك التي هي أرقى وأعلى من كل ما ترى وما تسمع مهملة الحساب ليس لهـاكـتاب . واذاكـنت ترى أن لـكل شئ ميزانا فلنفسك ميزان في داخــل جسمكُ كما للـكهرباء وللضوء وللحرارة وللماء ميزان يزنها وأنت لاتشعر وهمذا الميزان بين جوانحك تظهرلك ثمراته ولاتعرف إلا علاماته . فحكل كله تقولها ونظرة تنظرها وفكرة لك خاطرة ترفع نفسك أوتخفضها والتجاريب تعلمك والنهذيب يريك . ألم تر أنك اذا أمسكت عن السكلام فما لايعنيــك أياما وغادرت مانعتاده من ذلك أمدا طويلا وجدت النفوس اليك مائلة والعقول نحوك متجهة لأن ميزان عقلك ارتقى درجات فأحست نفوسهم بما لديك وشعرت بما ارتقيت وما ذلك إلا انك أعرضت عن كل مالافائدة منه ولم تطع هواك وتركت القول الذي فيه الافتخار والحديث عن نفسك ففظت في النفس آثارها وأبقيت فيها أنو ارها فجذبت النفوس اليها وألزمتها العطف عليها فحنت البهاوهي ساكنة وعطفت عليها وهي ساكنة وأصعت نفسك أشبه ببرج الجام حفظت فيه آراء كادت تطير فجذبت سواها من أمثالها وهي تسير كما قدّمناه في هذا التفسير . ولا يعامك صدق هذا القول إلا التجاريب فاحفظ لنفسك آراءها واكتم فيها أخبارها بضعة أيام ولاتتظاهر بما لديك من المفاخر تجد النفوس حنت اليك والقاوب عطفت عليك . فأما اذا من قت حجامها وهتكت ستارها وأزحت خارها فانكل امرئ يقول مالها فتصبح ألعوبة في يد الجاهير

هذا مثل ضربته لك في اتباع الهوى وعبادته وكيف يصبح الناس عبيده اذا أطاعوه . واذا كانوا عبيدا للهوى فأنهم اليه يذلون ، فأما من ملك هواه فقد علمت ماذا من العز جناه ، أفلست ترى أن هذا يفهمنا قوله تعالى في أول السورة - وخلق كل شئ فقد ره تقديرا - وقوله - وكل شئ عنده بقدار - وقوله - وان من شئ إلا عندنا خزائنه ومانز له إلا يقدر معلوم -

أفلست ترى أن الذى أطلق العنان السانه أولبصره أولجنانه فتكام بلااستبصار ونظر الهيراختبار وتفكر فيا ليس له اعتبار قد عبد هواه وأى فرق فى العبادة بين هذا وبين من صنع التمثال فاتخذه معبودا فالأول سلم حواسه وعقله لهواه والثانى أبرزمن هواه صورة وسلم لها قياده فى العبادة فسمينا الأول فاسقا وسمينا الثانى كافرا وهما فى شرعة الجهل سيان صنوان لايفترقان غاية الأمر ان الأول ضل فى الفروع والثانى ضلل التانى كافرا وهما فى شرعة الجهل سيان صنوان لايفترقان غاية الأمر ان الأول ضل فى الفروع والثانى ضل فى الاصول ولكن الضلال عمهما والجهل لزمهما • كل ذلك لأن أعمال النفس اليوم موزونة كما وزنت الامورالمحيطة بها ونتاجج الزنة ترسم على جبينها وتظهر فى أحوالها وأخلاقها وآدابها ومعاشرتها \_ ومن لم يجعل الله ورفاله من نور \_

( الانسان اليوم أكثره في جهالة كما قال تعالى \_ إنّ الانسان لظاوم كفار )

اذا أردت أن تعرف ما عليه الانسان اليوم في الكرة الأرضية وتفهم حقيقة الناس في الأم الشرقية والغربية فاقرأ كتابي (أبن الانسان) الذي ألفته وأرسلته الى مؤتمرالأجناس في المكاترا وجعل في جهة المقررات الرسمية وهذا الكتاب قدّم طما في سنة ١٩١٦ قبل الحرب العامّة بنحو (٣) سنين وأبنت فيه أن الدول كلها يغالب بعضها بعضا وقد ضاءت قواها العقلية كما أضاعت الأنهارماءها في البحر الملح لايلوي ماؤها على المزارع والرياض والبساتين إلا قليلا وأكثرها ينصب في البحر بلا فائدة هكذا عقول الناس تذهب ها،

منثورا فى الهباء مع الهواء وجهل الناس انهم أعضاء جسم واحد وانهم لواتحدوا لاستخرجوا مافى الطبيعة من علم ومافى الأرض من حكمة ومافى البحارمن عجائب ولكنهم خائبون خائنون لبعضهم فهم يدبرون المكايد لبعضهم فتضيع القوى والملكات فيما لافائدة فيه وهم بذلك ضائعون تائهون صمع بكم عمى فهم لايفهمون

انما مثل القوى الانسانية والعقول البشرية اليوم كمثل البخار وكمثل المكهرباء وكان الناس قديما يرونهما ولايلتفتون البهما فعقلوا البوم فائدتهما وانتفعوا بهما و فأما العقل الانساني اليوم فانه مهجور متروك منبوذ مجهول يضيعه الناس في الحيل السياسية والأخلاق الأسدية والحروب الدولية ولوانهم اجتمعوا فاربوا به الطبيعة وكانت تلك الحيل لاستخراج كنوز الأرض لأصبح الناس في نعمة وهم سعداء و ذلك هو تفسير قوله تعالى الفرأيت من اتخذ إله هواه وأمثالها من الآيات فهذه هي عبادة الهوى وكيف يكون الهوى إلها معبودا ويظهر أن أهل الأرض مخلوقون ليرتقوا في العالم الذي بعده لأن أهواءهم اليوم غالبة والعقول سيكون لها السلطان شيأ فشيأ كما نرى الشيوخ أقرب الى التعقل من الشبان لغلبة الهوى على الآخرين وانتهى

( اللطيفة الخامسة عشرة في قوله تعالى \_ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا \_ ) هذه اللطيفة مفهومة من سوابقها . انتهى الكلام على المقصد الأوّل من (سورة الفرقان) . ( المَقْصِدُ الثّاني ) .

أَلَمْ ثُرَّ إِلَى رَبَّكَ كَيْفَ مَدَّ الطَّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَمَلُ سَاكِنَا ثُمَّ جَمَلُنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ وَلِيلاً \* ثُمُّ قَبَطْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضَا يَشِيراً \* وَهُو الَّذِي جَمَلَ لَكُمُ الْيَلَ لِبَاساً وَالنَّوْمَ سُبَاتاً وَجَمَلَ النَّهَارَ نُشُوراً \* وَهُو الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَى رُخَتِهِ وَأَنْ لَنا مِنَ السَّهاء ماء طَهُوراً \* لِنُهْمِي يَهِ بَلْدَةً مَيْنَا وَنُسْقِيهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْهاماً وَأَنَاسِيَ كَشِيراً \* وَلَقَدْ صَرَّفْناهُ فَلَمُوراً \* لِيَهْمِي إِلَيْ أَنْهُ وَلَا تَعْفَيلُم فَي لِيلَّا كَرُوا كَالْيلُ النَّاسِ إِلاَّ كَنْهُ وَلَا \* وَلَوْ شَيْنَا لَبَمَنْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيراً \* فَلَوْ اللّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذَبُ فَلَا تُعْفِي الْكَافِرِينَ وَجَمَلَ مَيْنَهُما بَرْزَخَا وَحِجْراً مَحْجُوراً \* وَهُو اللّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذَبُ فَلَا لَمُنْ السَّمْولِي اللّهُ مِنْ اللّه مِنْ اللّه مَنْ اللّه مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ أَلَا مَنْ مُنْ اللّهُ مِنْ أَوْلِ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ أَكُونُ مَنْ اللّهُ مِنْ أَوْلُولُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ أَوْلُولُ مَنْ أَلُولُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ أَلُولُ وَمَا النّهُ مِنْ أَلْ مَنْ وَلَا فَي مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ أَلْ اللّهُ مِنْ أَلَا اللّهُ مَنْ أَلُولُ وَمَا النّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ أَلْمُ اللّهُ مَنْ أَلُولُ وَمَا النّعُولُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ أَلُولُ وَمَا النّهُ مُنْ أَلُولُ وَمَا النَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلَى اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مُولًا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللل

بُرُوجاً وَجَمَلَ فِيها سِرَاجاً وَقَراً مُنِيراً \* وَهُو الَّذِي جَمَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شَكُوراً

#### سيج التفسير اللفظى ميس

قال تعالى (ألم تر الى ر بك) ألم تنظرالي صنعه (كيف مدّ الظل") بسطه نعم الأرض من حين طاوع الفجر الى وقت طاوع الشمس فلاهوظامة الليل ولاهو وقت اشراق الشمس (ولوشاء لجعله ساكنا) دائمًا لايزول ولاتذهبه الشمس (تمجعلنا الشمس عليه دليلا) فان الأشياء تستبين بأضدادها ولولا الشمس ماعرف الظلِّ (ثم قبضناه الينا) أُخذنا ذلك الظلِّ المدود الى حيث أردنا (قبضا يسيرا) سهلا غـير عسير أوقليلا قليلا جزأ جزأ بسبب ضوء الشمس الذي ينديخه (وهوالذي جعل ليم الليل لباسا) جعمل الظلام كاللباس فان كلا منهما ساتر لما أحاطبه (والنوم سباتا) راحة لأبدانكم وقطعا لأعمالكم وأصلالسبت القطع ويطلق على الموت لأنه يشبه قطع الحياة ومنه المسبوت للبت وقال تعالى \_ وهوالذي يتوفاكم بالليل\_ (وجعل النهار نشورا) وهو في مقابلة الموت المذكور في أحد المعنبين السابقين فسكأنه سبعانه يقول جعلنا سباتكم أي موتكم بالنوم في الليل وجعلنا نشوركم أي انبعا ثـكم من النوم الذي يشبه الموت بالنهار ففيــه ينشر الخلق للعاش كما ينشرون بعد الموت للحساب \* قال لقمان لابنه ﴿ كَمَا تَنَامُفَتُوفَظُ كَذَلِكُ تَمُوتُ فَتَنْشُرُ ﴾ فالنوم واليقظة نموذج للموت والنشور (وهوالذي أرسل الرباح بشرا بين يدي رحمه) البشرجع مخفف بشر بالضمجع بشور بمعنى مبشر أى مبشرات باقدام المطر \* وقرى " \_ نشرا \_ أى ناشرات للسحاب جع نشور وهو إماعلى وزن فعــل مخففا وأما على وزن سحب جع سحاب (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) أي بليغا في طهارته وهو في اللفة إما اسم لما يتطهر به كالوضوء لما يتوضأ به والوقود لما توقد به النار واما صفة كما ذكرناه هنا واما مصدر بمهني التطهر تقول تطهرت طهورا حسنا \* وقال عليه الصلاة والسلام ﴿ لاصلاة إلا بطهور ﴾ بفتح الطاء أي بطهارة . وأما قول ثعلب ﴿ انه ما كان طاهرا في نفسه مطهرا لغميره ﴾ وهو مذهب الشافعي فذلك زيادة بيان للطهارة وليس هــذا معنى الطهور لأنه لازم وصيغة المبالغة من اللازم لازمه فطهورلايفيدالتطهر لأن اللازم لايفيد معنى المتعدى (لنحى به بلدة ميتا) أى لنحى بالطر بلدا أومكانا لانبات فيه فنجعله مزدانا بالشجر والنبات والأزهار والأنمار وذَّاك للأرض أشبه بالحياة للانسان والجيوان (ونسقيه مما خلقنا أنعاما واناسي كثيراً) أي ونسقى الماء أنعاما وهي البهائم وأماسي بمبا خلقنا وستى وأستى لغتان ﴿ قَالَ الشَّاعر

ستى قومى بنى نجد وأستى \* نميرا والقبائل من هلال

والاناسي جع أنسي كالكراسي جع كرسي أوجع انسان وأصله أناسين كسرحان وسراحين فأبدلت النون ياء وأدغمت الياء في الياء . يقول الله أنزلنا الماء فأحبينا به الأرض النبات وخلقنا الأنعام لتأكل النبات وتشرب الماء وخلقنا كم لتشربوا الماء وتأكاوا النبات والأنعام وهذا المعني يفيده ترتبب الذكر فقد م الأنعام ثم الأنعام ثم أخرالانسان لاحتياجه الى ماتقدمه (واقد صرفناه بينهم) أي صرفنا المطربين الناس مرة ببلدة ومرة بأخرى وجعله ثلجا أو بردا ومطرا أو مخزونا في باطن الجبال ينزل شيأ فشيأ ليمد الأنهار على طول السنة وجاريا في نهر ونازلا في بحر و بخارا مرتفعا من البحر الملح وغيره وسحابا تصرفه الرياح واذا صار ثلجا كبر حجمه واذا كبر الحجمه واذا كبر الخبر و يكون في مجاري تحت الأرض اما في غورها البعيد كالسيل الباطني الذي يخرج من جبال القمر وراء خط الاستواء و بمر في مجاري تحت الأرض المصرية جاريا الى البحر الأبيض وهذا النيل من جبال القمر وراء خط الاستواء و بمر في مجاري تحت الأرض المصرية جاريا الى البحر الأبيض وهذا النيل

صالح للشرب لصفاء مائه واما في غورها القريب كلماء المعدني الذي يستخرجه الناس استي أرضهم بالنواعير والسواقي والآلات الرافعة فان ذلك الماء مخلوط بمعادن قداتصف بأوصافها كالكبريت والملح والفضة والنوشادر وما أشبه ذلك والناس يسقون منه زرعهم و يستشفون به ونحوذاك . أما الذي في الغورالبعيد فهو بعيد المنال جدا يحتاج الى عمق يصل الى (١٠٠) متر أو (١٥٠) أويحوذلك وماؤه يرتفع أكثرمن القسم الثاني لأنه ينزل من مكان أعلى وراء خطالاسستواء في مكان ينزل منه النيل الظاهر الذي لا يصبح شرب مائه إلا بتصفيته وفي بعض الأيام يجد غلبه لتمثل ما فيه من الموادّ الضارة . فهذا كله داخــل في قوله تعالى ــ ولقد صرفناه بينهم ـ فهوجامد يشيه الحجر وسائل يشبه الزيت وسائرالما تعات وجسم بخارى يشبه الهواء وهو غاد رائع في الجوُّ وفي النهر وفي الغدران وفي أجسام الحيوان والبات والانسان ومنفصل عنها سائر في الجوَّ طائر للسحاب وهكذا دواليك وهومع ذلك في البحارصقيل يظهرفيه كلكوك من شمس وقر والناس يتطهرون و يشمر يون وهم غافلون عن جاله فيتركون قلوبهم حجوية وهـم يتطهرون كل يوم من المياه الحسنة الأشكال البهجة الزينة والمنظرالمعطية للأجسام حياة وطهارة . يقول الله ولقد صرفنا المطر بين الناس على أنحاء شتى فلايمر ساعة ولاليل ولانهار إلا كان لنا فيه آثارفنلزله على قوم ونحجبه عن آخر بن بحيث يتبع أحوال الجق والشمس التي تجرى بحسب مايرى في الحس ويكون هناك صيف وشناء ور بيع وخريف وفي كلّ ذلك أطوار شتى للطر والشتاءعند قوم صيف عدآخ ين وهكذا الربيع والخريف في نصفي الكرة الشمالي والجنوبي فنحن صرفنا المطر بينهم كما صرفناالليل والنهار فالشمس جارية من عنىدقوم ذاهبة لآخرين. هكذا المطر والسحاب \_صنع الله الذي أتقن كل شيء . . فعانا كل ذلك التصريف (ليذكروا) ليتــذكروا ويتفكروا (فأبي أكثر الناس إلاكفوراً) أوصرفناه بينهم ليعتبروا أو يعرفوا حقّ النعمة فيشكروا فأبي أكثرهم إلاكفرالنعمة وججودها وقلة الاكتراث لها (ولوشننا ابعثنافي كل قرية فذيرا) نبيا ينذرأهلها فتخف عليك أعياء النيوّة ولبكن بعثناك الى القرى كلها وحاناك ثقل النذارة لتستوجب بصبرك ما أعددنا لك من الكرامة والدرجة الرفيعة (فلاتطع السكافرين) فيايدعونك اليه من موافقتهم ومداهنتهم (وجاهدهم به) بالقرآن (جهادا كبيرا) شديدا (وهوالذي مرج البحرين ) فلاهما متجاورين متلاصة بن بحيث لا يتمازجان من مرج دابته اذا خلاها (هذا عذب فرات) قاطع للعطشمن فرط عذو بته (وهــذا ملح أجاج) شديد الماوحة أومَّر مالح زعاق لايصلح لقطع العطش بالشرب منه (وجعل بينهما برزخا) حاجزًا من قدرة الله تهالى (وحنجرا محجورا) وتنافرا بليغا أوسترامنوعا فلاينغي أحدهما على الآخر ولايفسد الملح العذب (وهو الذي خلق من الماء بشرا) جعله جزأ من مادّة البشر ليجتمع و يسلس و يقبل الأشكال والهيئات بسهولة أومن النطقة (فجعله نسبا رصهرا) أي جعله ذا نسب وصهر والنسب مالايحل نكاحه والصدهرمايحل نكاحه وقدحرم بالنسب سبعا وبالسبب سبعا ويجمعهما قوله تعالى ـ حرَّمت عليكم أمهاتكم ــ الآية فارجع اليها في سورة النساء أوقسمه ﴿قسمين﴾ ذوى نسب وهمالذكور ينسبون اليه ودوات صهر أي إناثا يصاهر بهن كةوله تعالى \_ فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى\_ (وكات ر بك قديرا) إذ خاق منمادة واحدة بشرا عجيب الصنع بديع الخلقة (و يعبدون من دون الله مالاينفعهم ولايضرَّهُم) يعنى الأصنام وكلما عبدوه فليست تنفعهم أن عبدوها ولاتضرُّهم إن تركوها (وكان السكافر على ربه ظهيرا) مظاهراً ومعينا على معصية ربه فهو يعاون الشيطان على معصية الرحن (وما أرسلناك إلا مبشرا) للؤمنين (ونذيرا) منذرا للمكافرين (قل ما أسألكم عليه) أي على تبليغ الرسالة المأخوذ من قوله مبشرا ونذيرا من أجر إلا من شاء) إلا فعل من شاء (أن يتخذ الى ربه سبيلا) أى أن يتقرّب اليه و يطلب الزلني عنده بالايمان والطاعات وهذا من أحسن الأساليب الني جاءت في علم البديع كـقول الشاعر ولاعيب فيهم غير أن سيوقهم ، بهن فاول من قراع الكتائب

يصف الشاعرالممدوحين بأنهم لاعيب فيهم إلا عيبا واحدا وهو أن سيوفهم مفاولة من مقارعة الأبطال هَكُذَا يَقُولُ لِأَسْأَلُكُمْ عَلِيهِ أَجِرًا إِلَّا شَيًّا واحداً وهوانكم تَنْقَرَّ بُونَ الى الله فهذا هو أجرى واذا كان هذا هو أجره فهودليل على غأية الاخلاص والصدق في الدعوى وذلك دليل على أن السعادة القصوى أن يكون العمل محبو با لذاته لا لذابة أخرى فكأنه جمال . واذا كان الجمال مطلوبا لذاته فهو خير مطلوب فالنبؤة لتكميل الخلق فأجرها لا يكون عرضا دنيو يا بل سعادة النبوّة في نفس النبوّة أي في نتانجها . والأنبياء بالنسبة للناس كالآباء بالنسبة للأبناء فالأب لايطلب من تعليم ابنه إلارقى أبنه وسعادته هكذا لا يطلب الملائكة من الناس ولا الأنبياء من الأمم ولا الحكماء ولا العاماء المخاصون إلا هداية الناس و يرون في نفوسهم لذة لا تضارعها لذة ولا يفرحون بمال ولا بعقار . ومن هذا الحديث الشريف ﴿ لأن بهدى الله بك رجلاً واحدا خير لك من حو النعم ﴾ وهــذا كلام اذا سمعه صغار أهل العلم ظنوا أن المقصود ثواب الآخرة وحده ومادروا أن قائل ذلك يستلُّه بإيمان رجل أكثر بما يستلذ بحمرالنع فلاتنظر بالمحدالي ماعندهم من مال ليعطوك أجرا ولاتخف من شرهم فلاهم رازقوك ولاهم مؤذوك مادمت قائما بهدايتهم فنحن نعطيك ما يكفيك ونكفيك شرمن يؤذيك ونفعل ذلك مع كل من هوعلى طريقك سائر وهذا معنى قوله (وتوكل على الحيّ الذي لا يموت) فأما الأحياء الذين يموتون فانهم اذا ماتوا ضاع من توكات عليه منهم (وسبح) نزهه عن صدفات النقصان (محمده) مثنيا عليه بأوصاف الكمال طالبا مزيد الانعام بالشكرعلي سوابقها ومن صفات النقصان التي ينز ه عنها أن يكل الى غيره من توكل عليه (وكـني به بذنوب عباده خبيراً) أي كـني الله خبيراً بذنوب عباده فهو خبير بأحوالهم كاف في جزاءأعمالهم (الذي خلق السموات والأرض ومابينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش) قد تقدم الكادم على هذا فما سبق موضحا يحرض الله بهذا عباده على التوكل عليه اذا قاموا بما وجب عليهم من الدقة في العمل والنبات فيدليقوم على الوجه الأحسن فاذا فعلوا ذلك فليتوكلوا على الله في نتائجه وليفرحوا بما يجىء به القدر لأنه هوالحسن كما ان خلق السموات والأرض حسن . فلق السموات والأرض في ستة أيام والاستواءعلى العرش عبارة عن النظام البديع وادارة شؤن الملك الموضح في سورة ﴿ يُونِسُ وهُودٍ ﴾ فن تخلق بأخلاق الله على قدرطاقته المشرية في الأعمال الأرضية من الأفراد والأمم فهو حرى أن يتوكل على اللهوالله كافيه لأنه لايضيع أجر من أحسن عملا وأتقن صنعا وقوله (الرحن) فاعل استوى وقوله (فاسأل به خبيرا) أي فاسأل عماد كرمن خلق السموات والأرض فيستة أيام واستواء الرجن على العرش وعن الرجن عالما يخبرك بحقيقته لأن خاق السموات والأرض فيستة أيام معناه أمرغ برمايفهمه العاتمة لأن اليوم يطلق على ألف سنة أوخمسين ألف سنة أوأكثر من ذلك . والاستواء على العرش ليس معناه الجلوس عليه فذلك مستحيل بل هو يفهم بمــا ذكرياه هناك في سورة ﴿ يُونُسُ وهُود ﴾ فليس كل امرئ يعرف ذلك فليحث الناس في العلم وليجدُّوا في البحث ولايقفوا عند ظاهراالفظ فالضلال في الوقوف فن كان جاهلا فليقف عند ظاهر اللفظ ويترك البيحث في معناه ومن كانذكيا فعليه بالبحث والدراسة بسؤال العلماء فان العلماء اذا قرؤامثل هذا فهموا غير مايفهمه العامّة . وأيضا كان القوم لايعرفون الرجمن فان هــذا الاسم المشتق من الرحمة الذي هو أبلغ من الرحيم لم يكونوا يعتادونه بل يعرفون الرحيم والراحم والرحوم . ولما كانت هــذه الامورالثلاثة تحتاج الى العلماء بالعلوم المختلفة كعلم الارتماطيق حتى يعرف لم اختص عدد السنة بالذكر مع ان العوالم خلقت في آلاف آلاف آلاف آلاف الآلاف فلم اختارعدد (٦) وكالعلوم جيعها من فلكية وطبيعية حتى يعلم كيف يكونالاستواء بطريق الاجال وكعلم اللغة الدربية والاطلاع الواسع فيها حتى يعرف الرحن. • ولما كأن الأمران الأوّلان قد تقدّم بحثهما في ﴿ يُونُسِ وهُود ﴾ وغيرهما من هــذا التفسير . وسنزيد الأوِّل منهما بحثا وتنقيبا في لطائف هــذا المقصد إن شاء الله . لم يُبق إلا الناك الذي ذكره الله تعالى بقوله (واذا قيل لهم اسجدوا للرحن) اخضعوا

له (قالوا وما الرحن) أى لا نعرف الرحن فنسجد له بل نعرف الراحم والرحيم وأما الرحن فليس يطلق عندنا على الله . فهذا سؤال عن المسعى به لأنهم ما كانوا يعرفونه بهذا الاسم أوسؤال عن معناه لأنه لم يكن مستعملا في كلامهم (أنسجد لما تأمرنا) أى أنسجد للذى تأمرنا بالسجود له أولام لك بالسجود يامحد من غيرعلمنا به (وزادهم) قوله \_ اسجدوا للرحن \_ (نفووا) تباعدا عن الايمان ولما كان الرحن مشتما من الرحة وهو أبلغ من الرحيم أردف ماتقدم بهجة رحته ونور جاله وسعة ملكه ليعرف معنى الرحن فقال (تبارك الذى جعل فى السماء بروجا) البروج فى اللغة القصور العالمية والميزان والعقوب والنموس والجدى والدلو والحوت وهى الجل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقوب والنموس والجدى والدلو والحوت وأما النجوم الكبارالتي عدها المتقدمون نحوالف وعدها المتأخرون أكثرمن ماثني أنف أنف ، وانما حمت البروج المتقدمة بهذا الاسم لأنها للكواكب السيارة كالمنازل لسكانها ، واشتقاق البروج من التبرج لظهورها (وجعل فيها سراجا وقوا منبرا) أى شمسا متوقدة وقوا منبا (وهوالذى جعل الليل والنهار خلفة) يخلف كل منهما الآخر بأن يقوم مقامه عند مضيه والخلفة فعلة من خلف كالركبة من ركب وهي الحالة التي يخلف فيهاكل واحد منهما الآخر أى جعلهما ذوى خلفة وقوله (لمن أراد أن يذكر) متملق بقوله \_ جعل أى أن أراد أن يذكر) متملق بقوله \_ جعل أى امن أراد فيها في يتعظ باختلافهما و يتذكر آلاء الله فيهما و يتفكر في صنعه (أوأراد شكورا) أى شكرنعمة ربه عليه فيهما ، انهمي النفسير اللفظي للقصد الثاني وهنا ﴿ أربع لطانف ﴾

(١) في قوله \_ ألم تر الى ربك كيف مدّ الظلّ \_

(٢) وفي قوله \_ وأنزلنا من السهاء ماء طهورا \_ الى قوله \_ وكان ر بك قديرا \_

(٣) وفي قوله ــ الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ــ

(٤) وفى قوله \_ تبارك الذي جعل فى السماء بروجا \_ الخ

﴿ اللطيفة الأولى في قوله تعالى \_ ألم تر الى ر بك كيف مدّا اظل \_ ﴾

تقدّم محث الظلال مطوّلا مستوفى في السور المتقدّمة قبل سورة الكهف فلننظرهنا نظرا آخرفقول انظر أيها الذكي نظرة أوسع مما كتبناه وتأمل في هذه الدنيا . انك لانجد فيها إلا نورا على نوركما تقدّم في (سورة النور) إذ جاء فيها \_ الله نور السموات والأرض \_ ثم ضرب المثل هناك فأنت اذا تأمّلت لاتجد في هذه الدنيا ظلالا وظلاما إلاقليلا جدا. ألاتري أن الكواك العظيمة المشرقةالتي بلغت مئات الملايين كلها مضيئة بأنفسها لاظلَّ لها بل هي مشرقة ليلا ونهارا لا انتهاء لنورها . واذا أردت أن تعرف جيع الشموس فانظرشمسنا هل تظلم ليلا أونهارا . لاظلام لا ظلام . فاذا كانت شمسنا على صغر حجمها بالنسبة الشموس الأخرى لانطفأ فحابالك بالشموس الكبيرات التي شمسنا بالنسبة لهاصغيرة فثبت أن الكون نورني نور ولاظلمة فيه اللهم إلا ظلا قليلا وماهو ؟ هوظل الأرض التي نسكنها . واعلم أن الأجرام على ﴿ ثلاثة أقسام ﴾ أجرام مضيئة وأجرام معتمة وأجرام شفافة . فالأجرام المضيئة هي هذه الشموس فالعالم كله نوركما قلنا والأجرامالمظلمة المعتمة هي الأرض التي نحن عليها والفمر الذي يجري حولها وماشابه هذين الجرمين من كل سيار يجري حول الشمس وقد أصبح متحمدا كتحمد الأرض سواء أكان فيه سكان كما في أرضنا أم خلا من السكان كما في قرنا الذي يقال انه قد خرب بعد أن كان يصلح للسكني و يقال بطريق القياس ان حول الشموس الأخرى سيارات كأرضنا وأقمارها وكلها في الحسكم كما في سياراتنا فلغرجع الى أرضنا وفرنا فانا نجد أن الشمس متى أشرقت على وجه الأرض أضاءت وكان هذا نهاراً ويكون الجانب الآخر ليلا ولامعني لليل إلا أن الشمس حجبت عن وجه من الأرض فأصبح مظلما . هذا معنى الليل . ومعنى النهار أن تتجه الأرض الى الشمس بالوجه الآخر فالليل ماهو إلاظل الأرض والنهارماهو إلاضوء الشمس وهكذا للقمرليل ونهاركذلك ومن ظله يكون كسوف الشمس

لأنه يحجب ضوءها عنا فيقال كسفت الشمس ، ولامعنى لخسوف القمر إلا وقوعه فى ظل الأرض المخروطى ويكون ذلك فى أنصاف الشهور لوقوع الأرض وقت الاستقبال بينهما ، فأما السكسوف فانه يكون فى أواخر الشهور لوقوع القمر بين الأرض والشمس ، اذا فهمت هذا عرفت قوله تعالى \_ ألم تر الى ربك \_ أى الى صنعه وعجائبه واتقان فعله \_ كيف مد الظل \_ وراء الأرض من الناحية الأخرى المخالفة للناحية المقابلة للشمس ، ومعاوم أن الدنيا كلها نور فى نور لأن هذه السكوا كب كلها نور مشرقات ، وإذا كانت هناك سيارات الشموس الأخرى فهى في جانب الشموس ضيّلة لانذكر ولا تؤثر ظلالها فالدنيا كلها نور لأن \_ الله نور السموات والأرض \_

يقول الله تجب أيها العبد من صنع ربك كيف ابتدع أجراما قليلة جدا كالأرض وجعلها معتمة بسبب برودة ظواهرها وبهذه العتمة صارلها ظلاً من ورائها ولولا ذلك ما كان فى هذا العالم ظلال يستريم الناس فيها ولالهم وقت مناسب للنوم فيه ، ولوكانت الأرض شفافة كالهواء وكالزجاج وكالماس وأشباهها لم يكن لها ظلّ فالمة هو الذي اخترع الأجسام المظلمة رحمة منه ليكون لها ظلّ فيكون الليل والنهار وفى النهار تختلف الظلال اختلافا كثيرا بسيرالشمس فالله لما خلق الشمس مثلا جعل الهواء وجعل الجسم الأثيرى الذي فوق المهواء شفافين وجعل الأرض معتمة فالشفاف واسطة لوصول الضوء والمعتم يمنعه فيكون ظلام الليل والظلال الأخرى النهارية ، ثم ان الأرض لوكانت ساكنة وكان وجهها المحاذي للشفس ثابتا لايتحر كه لم يكن ليل ونهار ولم تكن هناك رحمة بالناس والحيوان تاتمة لذلك أعقبه بقوله م تم جعلنا الشمس عليه دليلا فان فوء الشمس بحسب الظاهر يتنقل فيكون نورالشمس ناسخا لظالمة الأرض بحيث يكور انته كن واحد على والمراد بالظل على هذا المعنى مايم الظلام الدامس وقوله م ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا متمم لما قبدله لأنه والمراد بالظل على هذا المعنى مايم الظلام الدامس وقوله م ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا متمم لما قبدله لأنه بنسخ الشمس الظل يكون التدريج فيه وهومهني حقيضاه الينا قبضا يسيرا انتهت اللطيفة الأولى بنسخ الشمس الظل يكون التدريج فيه وهومهني حقيضاه الينا قبضا يسيرا انتهت اللطيفة الأولى بنسخ الشمس الظل يكون التدريج فيه وهومهني حقيضاه الينا قبضا يسيرا انتهت اللطيفة الأولى

﴿ اللطيفة الثانية في قوله تعالى \_ وأنزلنا من السماء ماء طهورا \_ }

اعلم أن هدفه الآية وتركيبها من أعجب العجب فان لفظ \_ طهورا \_ هنا كقوله تعالى فى (سورة الحجر) \_ وأرسلنا الرياح لواقع \_ كلاهما وضع رمن العلوم واسعة ولكن أكثر الناس عنها معرضون ﴿ وبيانه ﴾ أن قوله \_ وأرسلما الرياح \_ انحا ترلت فى مقام الامتدان بارسال الرياح والزال الماء من السهاء المحيابه الأرض بعد موتها ، فقوله \_ لواقع \_ جاءت كفتاح الهم لقاح النبات ، وإذا كنت اطلعت على ماكتبناه فى كتبنا أوماجاء فى (سورة الحجر) فى التفسير هناك ، أقول اذا اطلعت عليه هناك رأيت عجبا عجابا فى بدائع صنع الله تعالى من الالقاح ولولا هدفه الكلمة لم يكن لذكر ذلك فى النفسير معنى وعلم اللقاح أهم مافى عم النبات الأن عند الأوراق فى الزهرات التى فيها أعضاء الذكور وأعضاء الانات عليها مدار تقسيم هذا العلم . هكذا هنا فان الله امتن على العباد بانزال الماء من السهاء وذكر هذه اللفظة وهى \_ طهورا \_ مع أن المقام مقام النعمة بستى الأرض به واخراج النبات وستى الحيوان والانسان ولنظافة الانسان وثو به ومكانه ، فالماء لحياتنا ولنظافتنا ، هذا الله خياة الأرض والنبات والحيوان والانسان ولنظافة الانسان وثو به ومكانه ، فالماء لحياتنا ولنظافتنا ، هذا المخص مايفهم من الآية ، فالله عز وجل جعل الماء شواط فيه الكواك والشمس والقم وفلاخير فى ظاهر لايتبهه الباطن ، إن الله عز وجل جعل الماء شواط فيه الكواك والشمس والقمو فلاورأيته فى الليالى المنالمة الأفيت الكواك فيه مهسومة فالماء يحيينا وينظفنا واذا نظرنا اليه وجدنا جوهوه يسع العالم الذى تقابله فهو ممآة المعوام المقابلة له ، الماء يكون ضابا وتلجا و بردا كاتقدم ، يقول الله \_ ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثرالناس ويكون صحابا ويكون ضابا وثلجا و بردا كاتقدم ، يقول الله \_ ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثرالناس ويكون صحابا ويكون ضابا وثلجا و بردا كاتقدم ، يقول الله \_ ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أبي كوراكون ضحارا ويكون ضبا ويقون ضبا ويكون ضبا ويكون ضابا وثلجا و بردا كاتقدم ، يقول الله \_ ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكوراكون ضبابا وثلجا و بردا كاتقد م يقول الله \_ ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكوراكون ضبابا وثلجا والمحدود المحالة والماء والقد من القواد المناد والقد من المحالة و بردا كاتقد والنادة المحالة والمحالة وال

إلاكفوراً \_ ؟ بمَ كفرالناس ؟ كفروا النعمة لأن الماء لو انهم فهموه وفقهوه لـكان فيه لاناسغنية ولـكان كافيا لهم ولكنهم كفروا النعمة . نظروا الحالماء من حيث انه حياتهم وان كانوا متدينين نظروا اليه من حيث انه به نظافة أجسامهم ولكن أكثرالناس كافرون بحقائقه فانحطت نفوسهم الى الدرك الأسفل. أفلم يرالناس الى اشراق الكواكب فيه وانها مرسومة . أليس هذا نبراسا لهم عسى أن يتذكروا أن أنفس النأس يجب أن تكون مشرة، ترسم فيها العلوم كما ارتسمت الكواكب في الماء ، الروح ألطف من الماء والماء وسع الكواكب؟ فلماذا لايفهمالناس من هذا أن تشرق نفوسهم بالعلوم وبالحكمة وبالأخلاق وبالفقه كما أشرق هذا الماء بالكواكب وظهرت فيه ورسمت في خلاله . هذاكتاب كتبه الله بيده في الطبيعة وقال \_ولقد صرفناه بينهم \_ وقال في القرآن \_ ولقد صرّفا في هذا القرآن للناس منكل مثل \_ ولكنه شدّد هنا فقال ـ فأنى أكثر الناس إلا كفورا ـ . هنا يقول الله ـ صرّفناه ـ وفي القرآن يقال الله ـ صرفنا ـ وفي الماء يقول \_ فأبي أكثر الناس إلاكفورا\_ فكأن الماءكتاب وكأن الذي لايفهمه ولايعمل بما فيه كُفُور - . فهذا الماء صاف شــفافكما قدّمنا بحسب طبعه وهو يسع الكواكب المقابلة له كما قدّمنا . هكذا فلتكن قاوب الناس خالية من المعاصي والمطامع فتشرق عليها العلوم. ومن أظلمت نفسه بالظلم والذنوب لم يشرق فيها العلم كما لانظهر صور النجوم في الماء الكدر . وأيضا ان النظر في أمن الماء يدل على بقاء الأرواح فاذا كان الصفاء والكدرفي الماء يختلفان من حيث قبول انطباع الصور وعدم قبولها كما يحصل في أرواحنا هكذا يكون تصريف الماء حرارة وبرودة إذ يكون سائلا وبخارآ وثلجا فاذاكان داخلا فيأجسامالناس والحيوان والنبات فانه يكون سببا في الحياة كما ان الأرواح في الأجسام كذلك واذا خرج من الأجسام بالبخرصار بخارا كاتخرج الأرواح بالموتالي عالم آخر وكما أن البخار برجع فيصيرسحابا فينزل مطرا علىاليابسة فيدخل الأجسام ثانيا هَكذا أرواحنا خروجها من أجسامنا لايمنع بقاءها ورجوعها ثانيا الى عالم الحياة . فاذا كان خروج الماء من أجسامنا بصفة بخار لم يدل على أن الماء فني بل انما هو صار بخارا والبخار لم يفن بل هو موجود فعلا و يرجع ماء وهكذا فالله تعالى بهذا التصريف يفهمنا أن الماء لم يفن بل الماء من آدم الى اليوم والى أن تفنى الدنيا هوهو لم يتغير فالماء الآن هوالمناء الى يوم تفني الأرض هو المناء الذي كان منذ مثات الالوف من السنين وهوالمطر وهوالبخار وهوالأنهر وهوالذى يرجع الىالبحرالملح وهوالذى يكون بخارا وفناؤه سيكون يوم نفنى اللأرض فليس تحت الشمس من جديد فالماء الذي شربه أجدادنا هوالماء الذي نشربه أونظيره . ولكن ذلك لم يفن فاما أن يكون هذا منه واما أن يكون ذلك قد رجع الى البحر وهو فيه الى الآن وسيرجع بخاراً يوما تنا . هذا ملخص المعنى . فاذا كانت هذه حال الماء الذي هو مركب من أكسوجين وأودروجين فيا بالك بأرواحنا التي لا تركيب فيها . إن الحكماء قرروا أن الجسم كلما كان أكثر تركيبا كان أسرع المحلالا وكل قل تركيب عسر انحلاله وطال أمد وجوده . ألاترى الأشجار فانها أسرع انحلالا من الأحجار لأن الأحجار أقل تركيبا من الأشجار فالماء أولى لأنه أقل تركيبا إذ هو مركب من الاكسوجين والادروجين ولا اتحلال لهما إلا في أيام خواب الأرض وتبديلها أو بتحليله في المعامل الكمائية وهذا لأن الماء قليل التركيب بخلاف النبات والحيوان والانسان فالروح التي لاتركيب فيها لافناء لهما . فاذن يكون في تصريف الماء عبرة لًا وهي بقاء أرواحنا بعد الموت والصفاء في نفوسنا المرموزله بصفاء الماء وهذا من أهسم أغراض الرسالة فالرسالة انما جعلها الله لتهذيب الأرواح وتذكيرها بميعادها ورجوعها الى عالم الأجسام كرة أخرى وهويوم القيامة ولذلك ذكر بعد ذلك قوله تعالى \_ ولوشأنا لبعثنا في كل قرية نذيرا \_ وذلك لتذكيرالناس بمايصرف الله في الفرآن و بما يصرف في الماء وفي غيرهما لتصفو نفوسهم و يعلوكهبهم في الحسكمة والعلم . هذه هي المناسية الداعية لذكر الرسالة مع الماء وأيضا الرسالة والعلم حياة للنفوس والماء حياة للأجسام

## ؎﴿ زيادة كشف وايضاح ۗ۞؎

﴿ اتَّقَانَ الصَّنعَةُ مِن مُوجِبَاتَ دُوامِهَا إِمَّا بِأَن تَبْقِ هَى أُو بِأَن يَتَجَدَّدُ أَمْنَاكُما ﴾

اعلم أن اقتران ذكر الماء والتصرف فيه بقوله تعالى \_ ولوشئنا لبعثنا في كل قرية نذيراً \_ داع للبحث والمتفكرُ والموازَّنة بين القرآن و بين الماء وكذلك الانسان . فهاهوذا بعد أن ذكر ذلك بين كيف يتصرف في الماء بقوله \_ مرج البحرين \_ الح وكيف يتصرف في الانسان فقال \_ وهو الذي خلق من الماء بشرا فِعله نسبا وصهرا ـ الح . فههنا قرآن وماء وانسان تصرف فيها كلها . ولقد رأيت كيف تضرّ ف في الماء فها كتبناه ههنا وأزيد عليه بأن أشير الى ماتقدم في (سورة الأنعام) من التصرف فيه بالاشراق والنور . ذَّك انهذا الماء المذكور في هـذه الآية يكون مشرقا مضيًّا جيـلا سواء أكان في الأقطار الاستواثية أم في القطبية . ألاتجب معي كيف ذوّب الله فيــه مادّة الفوسفور كما تقدّم في الأنعام . ذوّ بها من الحيوامات التي تموت في البحرمن حيواناته . فلما أذاب الفوسفوراتفد نورا وظهر على هيئة شهب وذوات أذناب وقوس قزح وظهر وبهر وجل وكانت له أشكال باهرة مختلطة مزدوجة براها المسافرون في البحر . ألاتجب معيكيف كان ذلك أيمنا في القطبين ؟ ماذا فعل الله هناك . الجوّ هناك بارد والبرد جعل المـاء ثلجًا . فانظرماذا ترى . ترى الثلج اذا أشرق عليه نورالشمس أوضوء الصباح هناك يلمع ويكون من لمعانه أتوار وبهجة لانقل في تقلباتها عماً في بحار خط الاستواء . هذه هي الصنعة المتقنة . تفنن وتفان وانقان وأنواروأنوار . لم يحجب ذلك حرّ مفرط ولابرد شديد . فني كايهما لم يعدم وسيلة يهربها العقول و يحسن بها الأشكال في الماء فضلا عما تقدّم من أنواع الصور والأحوال . هذا هوالماء وهذه تصرفاته المذكورة في الآية فانظر في أمر القرآن تره قد اشتمل على حكم ومواعظ وأخبار وأحكام وأمثال ووعد ووعيد وأنواع من البعديع وتفتن في القول وحسن التعبيرفدام على مدى الزمان دام هذا الوجود لحسن اتفانه . ودام هذا القرآن لحسن اتقانه فهذه الدنيا وهذا الوجود كان دوامهما لحسن الاتقان في الصنعة كما ترى في الماء وهكذا القرآن واعلم أن الكتب يكون دوامها على حسب حسن التفان والاتقان فيهافعلى مقدار تفننها وانقانها تدوم كما دام الماء ونظام الوجود لحسن وعلى تفأن واصفيه بحسنه \* يفني الزمان وفيه مالم يوصف

|    | =              |                     |                |
|----|----------------|---------------------|----------------|
| في | في مقدم الدماغ | متكامة              | باللسان أيضا   |
| في | في أوسطه       | ماضغة               | بالأسنان       |
| في | نى مۇخرە       | هاضمة               | بالمعدة        |
| ڧ  | فی مؤخرہ       | مجرية الدم          | بالشرايين      |
| ļ. | باليد          | مصفية الدم          | بالرثة         |
| Ļ  | بالعين         | موزعة الدم          | بالقلب         |
| !  | بالأذن         | طابخة الدم          | بالكبد ونحوه   |
| Ļ  | باليد أيضا     | حافظة القلب وماحوله | بالصاوع        |
| Ļ  | بالرجل         | حافظة الماء         | بالكلية        |
| Ļ  | باللسان        | مخرجة الفضلات       | بالسيلين وهكذا |

فالنفس واحدة وهي الفاعلة الأفعال المختلفة فني كل عضو بحسبه فهمي تتنزل على حسب الآلات فهمي في الدماغ عقل وفكر وخيال وذكر وحفظ وهي في الحواس سمع ونظرالخ وفي الدائرة الغذائية هاضمة وفي الدوائر التنفسية مصفية ومدخلة الاكسوجين ومخرجة الادروجين فن هذا عرفنا حسن النظام في الماء وفي الانسان وفي القرآن ، هذا قوله تعالى \_ ولقد صرّفناه بينهم ليدكروا \_ وقوله \_ مرج البحرين \_ وقوله \_ وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا \_ الح

إن دوام الأشياء على مقتفى حسن اتقانها . فأمثال الهرم بالبلاد المصرية بقاؤه لحسن الصنعة وكذا الماء والكواكب وأمثال القرآن كذلك . أما مشل الحيوان والنبات فسن اتقانهما كان سببا في تجدّد الأشخاص فسن الاتقان في النظام كان سببا في تجدّد هذه الأشخاص وقنا بعد وقت والحدللة رب العالمين

﴿ اللطيفة الثالثة في قوله تعالى \_ الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام \_ الخ ﴾ اعً إلى لما وصلت الى هذه اللطيفة قال لى أحدالفضلاء وقداطلع على ماستقذكره في سورمختلفة كسورة يونس وهود وغيرها وقرأ ماكتبته على قوله \_استوى على العرش\_ وعلى ما ذكرته في قوله تعالى \_ في ستة أيام \_ فقال ان ماذكرته هناك لاغبار عليه ولكن لايزال في النفس شي مما قلته في ذكر \_ ستة أيام \_ ومعاوم أن السموات والأرض لم يصنعها الله إلا في ملايين الملايين من السنين وإذا كانت الأرض لم يتم صنعها إلا في مئات الملابين ف بالك ببقية العوالم كالشمس ونوا بعها . وإذا كانت الطبقة الصوّانية التي هي فوق الكرة النارية التي هي عبارة عن باطن الأرض لم تكوّن على رأى بعض العلماء إلا في نحو ثلثمائة مليون سنة فابالك ببقية الطبقات . فإذن مسألة الأيام الستة لاجرم انها مدد عظيمة . هذا هوالذي يؤخذ بما قذكره فی هذا التفسیر . انما الذی یم.نیالآن أن أعرف لم اختارعدد (٦) ولم لم يقل عددا آخر مع انه لوقال أی عدد لصح لأنها أزمان طويلة فلتقدّر بأى عدد . فقلت اعلم أن الجواب على هذا لا يعرف إلا بقلم الارتماطيقي وهذا العلم هو أصل جيع العاوم الرياضية وهــذا الفنّ قد كُنّبت مجمله في كـتابي ﴿ الفاسفة ﴾ التي جعت فيه سبعة عشرعهما هي مجموع العلوم التي كان يقرؤها القدماء في الحكمة والمقام لايسع التفصيل واكمن أذكره هنا مجملا لتعرف لم اختير عدد (٦) في التوراة والانجيل ومتى عرفت ماسأذكره لك استفدت سبب اختيارالستة فأعلم أن العدد كله مركب من الواحد لأن اضافة واحد الى واحد يكون اثنين والاثنان أوّل العدد لأن العدد يشعر بالتعدد ولاتعدد في الواحد فالواحد خاص بالمبدإ الأوّل الذي منه كل الوجود والاثنان أوّل العدد والثلاثة أوِّل العدد الفرد وجيع الأعداد لاتخاو من الزوج والفرد إذن هي ﴿ قسمان ﴾ أزواج وأفراد . فاذا أضفت الى واحد ٧ و٧ و٧ و وهكذا تكوّنت عندك الأعداد الفردية كلها ألى ما لانهاية هَا ، واذا أضفت الى اثنين ٧ و٧ و٧ تكوّنت الأزواج كلها . وإذا نظرت في هذين النوعين رأيت عجبًا . رأيت جيع الأفراد وهي ٣ وه و٧ وه و١١ وهكذا الى مالايتناهي لانخلومن ﴿ أَمْرِينَ ﴾ إما أن تكون أعدادا أوّليــة أي صهاء لا تنقسم لأنها ليست من ضرب عدد في عدد آخر مثل عدد ٥ و٧ و١٦ واما مركبة من ضرب أعداد كلها فردية ولا دخل لعدد زوجی فیها ألبتة مثل به وه ۱ و ۲۹ و ۲۵ و ۲۷ وهکذا فان هــذه کالها مرکبة من أعداد فردیة . هذه هي الأعداد الفردية من أولية وغير أولية ، أما الأعداد الزوجية فانها جيمها يمكن تحصيلها من عدد ٧ وضربه في كل عدد بعده فان ٧ اذا ضربت في ٣ وع و٥ و٦ و٧ و ٨ الخ أحدثت الأعداد الزوجية ٦ و٨ و. ٢ و ٢٧ و ١٤ و ٢٦ وهكذا الى مالايتناهي . هذه هي الأعداد كلها وهَكذا حَكمها زوجية وفردية والفردية إما أوَّلية واما غيرأوَّلية رغيرالأوَّلية لانكون إلا من الفردية وضربها في بعضها . أماالزوجية فانها كلها ممكبة من ضرب (٢) في كل عدد بعدها الى مالانهاية له

اذا فهمت ذلك فاعلم أن العــدد الزوجي والعدد الفردي جبعاً ينقسم إلى ﴿ ثَلَاثُهُ أَقْسَامَ ﴾ إما زائد واما

ناقص واما كامل فالزائد مشل عدد ۱۷ وهو عدد يزيد مجموع مضاريبه عنه . فضاريب ۱۲ هي ۲ ـ ۲ ـ ۳ ٤ ـ ۲ والمجموع ۲۱ وهي أكثرمن (۲۷) والعدد الناقص هومانقصت مجموع مضاريبه عنه وذلك مثل عدد (۸) لأن مضاريبه (۱-۲-٤) وهذه عدها (۷) وهي أنقص من (۸) والعدد الكامل هو مايساوي جميع مضاريبه وذلك مثل العدد (۲) فان مضاريبه هي ۱ و۲ و۳ التي مجموعها (۲) وكذلك عدد (۲۸) فهوعدد كامل لأن مجموع مضاريبه وهي (۱ و۲ و٤ و۷ و۱۶) هوعدد (۲۸)

وهكذا قد نوصل العلماء بقاعدة المتوالية الزوجية وهي المتوالية الهندسية التي أسها (٢) وحدها الأول ٧ مع تكرار حدها الثاني وهو (٤) أن يستخرجوا الأعداد الكاملة التي هي قليلة العدد بحيث تكون في الأحاد العشرة عددا واحدا وفي العشرات كلها عددا واحدا وفي المثات كلها عددا واحدا وفي عشرة الآلاف الأولى عددا واحدا ومن عشرة الآلاف الى مائة الأاف لاشئ منه فيها . وهكذا رأى العلماء أن العدد الكامل نادرجدا وهاك جدوله

فترى في هدذا الجدول انه من (١) الى (١٠) لا يوجد الا عدد كامل واحد وكذلك من (١٠) الى (١٠٠) ومن مأنة الى (١٠٠٠) ومن (١٠٠٠) الى (١٠٠٠) الى (١٠٠٠) الى القلة لا يصح اطراد القاعدة فلا نقول انه من (١٠٠٠) الى (١٠٠٠٠) تقريبا أومن هذا الى واحد مليون يوجدعدد كامل لما ظهر من هدذا الجدول انه من (١٠٠٠٠) الى ولحوه لا يوجد إلا عدد كامل واحد ولذلك قال أحد علماء الرياضة كما قال أستاذ ناللرحوم على باشا مبارك وهو صادق في المقال (إن في ندرة الأعداد المكاملة إلىء الدرة وجودالكال انتهى المقصود من العددالكامل في علم الارتماطيق.

أفلاترى أبها الذكى أن عدد (٦) فى القرآن وفى التوراة فى خلق السموات والأرض يراد به التنبيه على أوّل عدد كامل والعدد الكامل كما عامت عزيز الوجود . كيف لا وها أنت ذا لم تر فى الأعداد من (١) الى مليونين عددا كاملا إلا خسة أعداد وليس فى الأعداد من (١) الى (٣٣) مليونا ونصف

مليون إلا هذا العدد وستة أعداد معه كارأيت. ولاشك أن سبعة في ٣٣ مليونا ونصف مليون تعتبر نادرة جدا جدا. فنبه الله به على انه لما خلقه في سبتة أيام راعي أكل الوجود وأنمه بحيث انه اختار من أنواع الوجود ماهوأ كل ولاريب أن صورالموجودات لانهاية لها فاذا خلقها الله على هذا الخط فهو أحسن وأجل الأنماط والاشارة لذلك بلفظة (٦) التي هي عدد كامل فهو يشير الى الكال المطلق في الوجود المعبر عنه بقول الخكاء (ليس في الامكان أبدع بماكان) فاذا اختار في التعبير أكل الأعداد وأولها في الكال فلابدأن يكون اختار في خلقه أكل الأوضاع وأولها وأحسنها في الكال وهذا هومعني قوله تعالى الذي أحسن كل شيخ خلقه ...

فقال صاحبي حسن ماتقول ولكن خبرني رعاك الله ألبس يكتني فيه بالآيات الواردة في حسن الخلق وجماله

ومالنا ولهذا الرمن. قلت له على رسلك أيها الاستاذ اعلم أن هذا حسن في العدد وحسن العدد مطاوب كسن المحسوسات، قال فهل جاء هذا في القرآن ، قلت قال الله تعالى \_ والشفع والوتر \_ فأقسم الله بالشفع والوتر وهما جيع علم الارتماطيق الذي هو أساس العلوم الرياضية من حساب وهندسة وجبر وفلك وموسيق فهي كلها مبنية على علم الارتماطيق وهذا العلم راجع للزوج والفرد وهما المذكوران في الآية والله أقسم بهما ولا معنى للقسم إلا شرف المقسم به والمقسم به هوالعدد وشرفه يقتضى البحث عنه من حيث دلالته على الابداع والاتقان كالكواكب التي أقسم بها والشفق والشمس والقمر والنجوم فهكذا أقسم بالأعداد جيعها فاذا ظن السلم أن الله لا يعتبرالعدد فقد أخطأ من زعم ذلك وعليه يكون اختيارستة أيام لهذه الحكمة المجيبة ولولم يكن فيه سوى الحض على مناولة هذا العلم الذي هو أس العلوم الرياضية لكني ، واذا رأينا علماءنا رضى الله عنهم أفوا الكتب الضخمة والأبواب الواسعة في تكفين الميت وغسله والصلاة عليه وفي الحيض والاستحاضة وفي الطلاق وأمثالها ولذلك آيات في القرآن محدودات ؟ أفلا ينبني أن يؤلف في علم الأعداد الذي أقسم الله به ما الطلاق وأمثالها ولذلك آيات في القرآن محدودات ؟ أفلا ينبني أن يؤلف في علم الأعداد الذي أقسم الله به ما الطلاق وأمثالها ولذلك آيات في القرآن محدودات ؟ أفلا ينبني الأمة العريقة المجداد الذي أقسم الله به ما الكتاب علينا فتحفظون البعض وتنسون البعض

أيجوزيا أمّة محمد الذي هوخاتم الأنبياء أن تقفوا بالنوع الانساني وقفة نزرى بشرفكم . خبروني في أي آية أقسم الله بالحيض والنفاس ، خبروني في أي سورة من القرآن أقسم الله بالدين و بالطلاق ، خبروني في أي آية أقسم الله بالبيع و بالهبة و بالمبراث وأنتم قد قتم بما يطلبه الدين في هذه العلام وأرضيتم الله وخلقه فيا بالم تعرضون عماأقسم به الله فقال \_ والفجر \* وليال عشر \* والشفع والوتر \_ وقال \_ والشمس وضحاها \* والقمر اذا تلاها \_ وقال \_ والليل اذا يغشي \* والنهاراذا تجلي \_ وهكذا ، هذه هي الأشياء العظيمة التي أقسم الله بها ؟ هل أقسم بها لتصدقوه ، كلا ، والله أنما أقسم بها ليحشكم على فهمها وادراكها والتأليف فيها كثر من التأليف في الأحكام الشرعية ، علم الله أن أمة الاسلام ستكون عالة على الأم فأنزل في القرآن هذه الأقسام وحرض أهل العلم على استخراجها واظهارها للائمة ليقرأها اللاحقون كاقرأ الأحكام الشرعية السابقون وسيكون في هذه الأمة من يدرس العلام كاها كا درست الشريعة سابقا ، سيكون في هذه الأمة من يقرأ \_ والشفع والوتر \_ ويقرأ علم العدد الزوجي والفردي ويعرف نظام الله في الأعداد التي هي سر الوجود عجا والشعب يقول (فيثاغورس) الفيلسوف في إن العدد أول الموجودات ) ويقول الفلاسفة بعده ولنا علما الله على الله عني حاسب والحاسب هوالله في فكأن الفلاسفة عرفوا الله من طريق علم العدد ولذلك جعلوا الواحد دلالة على الله عزوجل

﴿ حَكَابَهُ ﴾

لما وفد الشعبي على ملك الروم من قبل عبد الملك بن مروان سأله مسائل منها ؟ كيف يتسوّر الانسان نعيا في الآخرة لاينفد ؟ وكيف يكون نعيم يؤخذ منه ولاينقص ؟ فهل لهذا مثال في الدنيا فقال نعم السراج يوقد منه ألف سراج فلاينقص ، فقال ملك الروم أهل الجنة يأ كاون و يشربون ولايبولون ولايتغوّطون هل لهذا نظير في الدنيا فقال نعم الجنين في بطن أمه لو إنه بال أو تغوّط لقتلها ، قال ، الله واحد ليس قبله شئ فهل هذا معقول ؟ فقال نعم العدد أوّله واحد وليس قبل الواحد شئ اه

﴿ رَوْيًا مِنَامِيةً ﴾

اعلم انى أيام أن تخرجت من مدرسة (دارالعلوم) ووظفت مدرسا بالمدارس الأميرية كان اتجاه نفسى لما أنا فيه الآن وكان ذلك غالبا على وأخذت أفكر في هذا الوجود و بينها أنا نائم ليلة اذا جماعة أشبه بقوم من بلاد الغرب يقرؤن في قصة أبى زيد الهلالي فوقفت بجانبهم فقال أحدهم ؟ هل أنت تعرف هذه القصة فقلت نع أعرفها ونظرت اليه نظر الدي لابهتم . فقال عدد (١) اذا زدنا عليسه ٢ و٧ و٧ و٧ الى مالانهاية له والجيع نسميه واحدا ؟ فهل هذا معقول. فقات العدد الذي لانهابة له لبس له اسم خاص فان مائة وألفا لها أسهاء خاصة وأما الذي لانهاية له فاسمه عدد لاغير فنسميه واحدا إذ لاتعــدد يظهر فيه ، فالتفت الى من حوله وقال ( هو يفهم) فهجت في المنام كيف يعبر بهـ ذا التعب يرمع اني أجبت اجابة تامَّة ، ولما استيقظت قابلت أستاذي المرحوم الشيخ حسنا الطويل وأخبرته بها ولم يكن لى إلَّم بهــذه المسألة ولا أمثالها ، فقال لى رحه الله إن هذا الجواب تقريبي لأن الجواب على هذه المسألة مذكور في الكتب وهوأن الأعداد كلها مركة من الواحد فاولا الواحد لم تمكن ، ومضت عشرات السنين ودخلت في تأليف هذا النفسير فرجع الخاطر لي ثانيا وكان رجوعه قبل تفسير \_ في ستة أيام \_ المذكورة في الآية وكنت أعجب لماذا جاء في هذا الخاطر ولماذا أراني مفكراً في الزوج والفرد ، ولماذا أُفكرفي أن الأعداد الفردية إما أن تكون أوَّلية مثل ٣ وه و٧ و ١١ و١٣٠ و١٧ واما أن تكون من أعداد فردية تضرب في بعضها مثل عدد (٩) من (٣في٣) وليس لعدد (٢) دخل فيها وهكذا (٢١) من (٧ في ٣) وكذلك (٢٥) من (٥ في ٥) و (٢٧) من (٣ في ٩) وعدد (٣٥) من ضرب (ه في ٧) و بحد أن عدد (ه) اذا ضرب في (٣) وفي ه و٧ و ٩ و ١١ و١٣ و ١٥ و هكذا أي ان عدد (٥) اذا ضرب في عدد فردى بالتتابع مثل السؤال الذي ألق على فانه ينتج ١٥ و٢٥ و٣٥ و١٥ وهكذا فسكل عدد فردى يضرب في ه ينتج ه متبوعه بعدد العشرات وهكذا ، ولماذا أرى أنه يحدث في نفسي أن عدد (٢) بضربه في كل عدد يعده زوجي أوفردي ينتج عددا زوجيا أي ان الأعداد الزوجية كاما تنتج منضرب (٢ ف ٢) و٣ و ١ وه و ٦ و٧ الذي هوعبارة عن ٤ و٦ و ٨ و١٠ و١٢ و١٤ الح

فلما وصلت الى قوله تعالى \_ في ستة أيام \_ عرفت أن هذا الخاطر يقصد منه البحث في علم الأرتماطيق واستخراج الأعداد الكاملة لافادة الكال الإلمي وللتذبيه على أن علم العدد له مزية شريفة ، كيف لا والله يقول بعدها أليس \_ في ذلك قسم لذي حجر \_ . أقسم الله بالفجر والليالي العشر و بالشفع و بالوتر ثم قال أليس .. في ذلك قسم لذي حجر .. . فلماذا ذكر هذا الاستفهام التقريري في هذا المقام . يقول الله أثرى أيها المخاطب أن هذا فيه قسم اصاحب العقل . لم يذكر الله هذا القول إلا في هذا المقام . لم يقل الله ذلك إلا هنا مؤكدا ومبينا فضل المقسم به ولافضل فيه إلا مافيه من جلال وجال وحكمة وعلم فلبس العدد والله معبودا وانما هو مما يفهم و يعمقل ، والظركيف يقول أليس \_ في ذلك قسم لذي حجر \_ أي عقل ليوقظ العقول الاسلامية لترقية العقول بعلم الحساب وأصوله . إن أفلاطون أبان في جهور يته أن رؤساء الجيش ورؤساء الأمة يجب أن يكونوا بارعين في العاوم الرياضية لأنها عاوم ترقى العقول البشرية وتجعل العقل عاويا لأن الأعداد عارية عن العالم المادي فهي الى عالم الأرواح أقرب ولذلك كررالكلام على الأعداد والرياضيات بحيث تدرس سنين وسنين لرجال الجيش ورجال الحكومة ، والى هذا نبه الله هنا فقال ـ لذى حجر ـ ، ينبهنا الى التعقل والفهم بدرس همذه العاوم . ثم أتى هنا بلفظ مستة أيام ما ليحيرالعقول وانما يحيرها لتبحث وإذا بحثت علمت ذكر الأيام الستة ليقول الناس لم خص الستة ، ولم جعل العدد ستة ، فاذا عرف الناس أن الستة هي أوّل الأعداد الكاملة ووجدوا الجدول كله نحت الستة أدركوا أن الأعدادمنها ماهوكامل وهونادر ومنها ماهوناقص أوزائد وهماكثير عرفوا أن هناك علوما خفية ووجمدوا في العماوم أسرارا لانهاية لعمددها وهناك يعرفون العددين المتحابين اللذين تألف كل منهما من مصاريب الآخر مشل عدد (٢٢٠) و (٢٨٤) فان (٢٢٠) يساوي جيع مضاريب الآخر وهي (١ و٢ و٤ و٧١ و١٤٣) وكذلك (٢٨٤) يساوي مضاريب (٢٢٠) وهي (١ و٢ و٤ وه و١٠ و ١١ و٢٠ و٢٠ و٢٠ و ١١٥ وه و ١١٠) ولايجاد الاعداد المتحابة رسموا قواعد بهااستخرجوها كم استخرجوا الاعداد الكاملة بقواعد ، واعلم أن قول القائل ان عدد (١) اذا زيد عليه ٢ و٢ و٢ الى مالانهاية له ثم يقال له عدد واحد الح والاجابة عليه بأنه واحد كالجبت هذا الجواب حق فى علم ماوراء الطبيعة لأنهم قالوا إن الواحد مساو للوجود ، فكل مايصح أن يقال عليه موجود يصح أن يقال له واحد حتى ان الكثرة مع بعدها عن طباع الواحد يقال لهاكثرة واحدة فعلم الالهى ينظر فى الواحد وأقسامه والكثرة ولواحقها كما ينظر فى الوجود وأقسامه ولواحقه ، وقد قسموا الموجود الى المقولات العشرة ، وأيضا الى الفقة والفعل والقديم والمحدث والمنام والناقص والعلة والمعاول ، وقسموا الواحد الى واحد بالجنس وواحد بالنوع وواحد بالعرض وواحد بالمشاركة فى النسبة وواحد بالعدد الى آخره ، وعلى ذلك تكون الاجابة التى أجبت بها أن العدد الذى لانهاية له يقال له واحد صحيحة فى علم ما وراء الطبيعة لأن كل موجود كثيرا أوقليلا يطلق عليه اسم الواحد فالواحدمع الموجود أينا كان ، وأيضا ان اضافة (٢) مكررة الى واحد تنتج أعدادا كلها فردية الى مالايتناهى فهما كان العدد فهو واحد وأيضا هو فردى ، انتهى ما أردته فى هذا المقام والحد لله العالمين

وأما اللطيفة الرابعة فهى مفهومة بما تقدّم من سابق التفسير . وههنا ﴿ جوهرتان \* الأولى ﴾ في قوله تعالى .. وهوالذي خلق من الماء بشرا .. الخ قوله تعالى .. وهوالذي خلق من الماء بشرا .. الخ ﴿ والثانية ﴾ في قوله تعالى .. وهوالذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح

أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا 🚅 🌶

أعلم أن الله عز وجــل قد ذكر البحر في مواضع كثيرة في القرآن ، فتراه في (سورة الرحن) يقول مرجالبحرین یلتلقیان \* بینهما برزخ لایبغیان \* فیأی آلاه ر بکما تکذیبان \_ وتراه یقول فی (سورة النحل) ــوهو الذي سخر البحرلتأ كآوا منه لحما طَر يا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولنبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون \_ و يقول في سورة أخرى \_ هوالذي يسيركم في البر والبحر حتى اذاكنتم في الفلك وجُرين بهم بربح طيبة وفرحوا بها جاءتها ربج عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهــم أحيط بهم ــ الخ • فياليت شعري ماهذا الوصف والتذكير وكثرة التكرار • يقول الله ــومن آياته الجوار في البحر كالأعلام \_ ويقول ان البحر يخرج منه اللؤلؤ والمرجان ، ويقول بأى نعم ربكما تكذبان أيها الثقلان . فالبحار آيات واللؤلؤ والمرجان آيات وسيرالسفن فيه آيات ولما علم الله عزَّوجُل قبل أن يخلق الناس علىالأرض أن النوع الانسانى لاسيأ المسامين منهمسيشملهم الغرور ويعمهم داءالجهالة والبلاهة البتراء أَتَرَل القرآن وقل فيه في (سورة يس) \_ ياحسرة على العباد \_ . يقول الله على طريقة الاســـاوب العربي ً ـ ياحسرة على العباد ـ كما يقول الانسان يأحسرة على فلان قد فاتته الفرصة واعترنه النكبة وحاق به الويل والثبور، فهو هنا يقول إن هذا النوع الانساني حرى أن يتحسر عليه لما أصابه من الجهل فهماذا سمعوا المذكر بن لهم بالعلم من الرسل استهزؤا بهم ، ثم أتبع ذلك بذكر (١) هلاك الأم (٢) واحياء الأرض بعدموتها بالنبات (٣) واخراج الحبّ منها (٤) وظهور آلجنات من النحيل والأعناب فيها (٥) وتفحيرالعيون فيها (٦) وانسلاخ الليل من النهار (٧) وجرى الشمس (٨) والقمر (٩) وانه خلق لهم السفن في البحار ثمختم ذلك كله بقولَه حَوْمًا تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين ــ وانمـا ذكرت لك هذا مع أنه في (سورة يس) لأذكرك بأن هذا الانسان جدير بالحسرة عايمحقيقبالشفقة لأنه جهول وكيفلا يكونجهولا وهولايسمع النصح اذا أتى له من رسول ولايعقل مايراه من عجائب الدنيا حتى قال الله عز وجل في هذا الانسان انه مهما عرضت عليه آيات المنع عليه بالتربية فانه يعرض عنها ولاجرم أن السلم يصدق عليه ذلك فانه يغتر بأنه مؤمن بالله ويقول كفاني ذلك وهو يقرأ صباحا ومساء في القرآن والقرآن في عليه الاعراض عن نفس الآيات. إن المسلم تسنحه سوانح البر وسواتح البحر فيعرض عنها ويقول أنا مؤمن بالله فحالى وللبحار ومالى وللجبال ومالى وللأنهار وهذا دأب كثير من الفقهاء في الاسلام وكثير من الصوفية وكل هذا غرور وهؤلاء جيعا قدشملهم الفرورلأنهم أعرضوا عن الآيات التي أتهم ؟ فهل بقي للسلمين بعد ما بيناه في هذا التفسير وغيره عذر في الجهالة . كلا . ثم كلا . هذا جبال الله وهذه عجائبه نجلت في هذا التفسير وفي أمثاله من كتب يؤلفها العلماء في عصرنا . فانظروا واعجبوا . هذا (اللورد أقبرى) مؤلف كتاب فرجال الطبيعة في يصف عجائب البحر فيه من صفحة ٢٤٨ الى صفحة ٢٤٨ باحثا عن جاله وبجائب الله فيه ، فياعجبا كل العجب . عقول ولنا دين يذهنا الله بالاعراض عن آياته فيه ثم همم يستقوننا لمعرفة ربنا . أفليس هذا بما تجزع له القاوب وتشق له المرائر وترتعد الفرائس ولا أقول إلاما أمر الله به في المصائب \_ إنا لله وانا اليه راجعون \_ ثم أرجع فأقول ، لقد آن زمان ارتقاء المسلمين وانتشاهم من الجهالة وارتقائهم الى العلياء ، اللهم اليك المشتكي المهم أنت البر الرحيم فاحرج هذه الأمة المسكينة من الذل الى العزر ومن الجهل الى العماء وأنا وائق ومؤمل أجابة الدعاء فقد أجيب دعاء زكريا إذ طلب ولدا يخلفه في بني اسرائيل ليقوم بأمرهم لأن الدعاء اذا كان الإجبال المنفقة العامة السعين و فونون باستجابة دعائهم وأنا من هؤلاء الموقيين لاسها أن أمتنا أكبر الاسلامية وأن تشوقهم العلوم ، فهؤلاء يوقنون باستجابة دعائهم وأنا من هؤلاء الموقنين لاسها أن أمتنا أكبر علام البحر عالم البيا المناع المناع اللهم الله المناع المناع المناع اللهم البحر عالم البحر

إن فى صدرك الرحيب رجالا \* جعوا البأس والنهى فى الصدور أخرستهم مدافع مرعدات \* فأصدوا عن داعيات النفير وهم اليوم بعد طعن وضرب \* فى قدرار غير المقام القرير لك ما شدت من نضار ودر " لم يك البحر بالعدم الفقير

## ﴿ الحيوانات في البحار ﴾

- (١) منها (الاخطبوط) وهو يعيش في ماء (نيوفوندلاند) و يبلغ على صغر بدنه (٦٠) قدما من طرف الى طرف
  - (٧) وهناك نوع من الحيتان المسالمة يبلغ طول الواحد منها (٧٠) قدما
- (٣) ومن آياته وعجائبه (الكاشولات) فهذا حوت يطوف في أنحاء الحيط طولا وعرضا قد اتصف بشدة الرحة على من سالمه و بالغضب والبطش بمن عاداه وشاكسه وقاومه وأنيابه محدودات يسطو بها على الحيوانات البحرية فيلتقمها ، ومتى مس بخدش صفير من ركاب سفينة اندفع اليها وعاونه على ذلك أهله وعشيرته وما أكثرهم وما أقواهم حتى ان هؤلاء يوما ما هاجوا مركبا أمريكية فطموها وأغرقوها في البحر جزاء ما كانوا يفعلون
- (٤) وأقوى من هـذا وذاك وأضخم جثة وأعظم بطشا (الروركال) و يبلغ طوله (١٣٠) قدما ، يقول وربماكان هذا مبالغة ، ولقد علم باليقين أن أكبر فصائل الحيتان جثة وأطولها فصيلة (سيبالد) والحوت منها لايبلغ إلا (٨٠) قدما أو (٩٠) قدما
- (•) ذكر (سكورسب) ان قريص البحريفطي من سطحه أميالا والميل المكعب من البحر لايحوى أقل من (٠٠٠ر٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) أى (٣٣٨٨٨٣) أنه ألف ألف مليون . ويقول إن هـذه الخاوقات لاتغوص في البحر كثيرا ولكنها تغطى مسافات من السطح لايحصبها الحصر ولا يحيط بها الحساب

- وهذه الحيوانات العسفيرة تجعل ماء البحر ملونا بألوان عجيبة يشاهدها النوتية والسالكون في طرق البحار (٦) الحشرات و بعض ذوات الشدى التي تعيش في الماء لا تبعد عن البر إلا قليــلا . ومن هــذه (عجول البحر)
- (٧) الحيتان العظيمة المكافة للأمواج تسكن الأعماق بطبعها . ومن أعجب العجب أن طائرا بحريا يسمى (الصخاب) قوى الجثة عظيم الصوت كأنه صوت الحمار يبلغ طول جناحيه الممدودين معا (١٥) قدما وقد يبقى ساعات متواليات طائرا لايقع وقد ينام محلقا في الهواء . فهدذا الطائر في ضخامته يشبه الحيتان في قاع البحارمن حيث الضخامة كأن هناك مناسبة بينهما
- (A) ما اعجب منظرالبحرلركاب السفن إذ يرصدون في ظلمات الليالى مناظر النجوم فيرون عجبا وجمالا باهرا يأخذ بالألباب فاذا رجعوا الى النظرفيما حولهم رأوا حول المركب عجائب وبدائع الأشكال والألوان في الحيوانات البديعة المتفننة الأشكال البديعة المناظر
- (٩) إن جمال البر قاصر على سطح الأرض فان العجائب النبانية والحيوانية ليست تكون إلا على سطح الأرض ، أما عجائب البحر فهى ﴿ ثلاثة أقسام ﴾ قسم منها في ظواهرالماء وقسم منها في قرارالبحر وقسم ثالث بينهما ، إذن جيع أقسام المياه في البحر بماوءة بالعجائب ، أما الطبقة العليا من البحار فأمها معلوم فيا تقدّم هنا وفي مواضع كثيرة من هذا التفسير كالذي تقدّم في (سورة آل عمران) وغيرها ، فأما الطبقة الوسطى فان فيها السمك المعروف بالسمك الهلاي (المدوزا) باللغة الانجليزية (والحكل) وهي دو يبات صغيرة كالذر ، أما الطبقة السفلي فقد كشف العلماء كثيرا من أنواع المخلوقات فيها فقد وجدوا سمكا يعيش على عمق (٧٥٠) قامة (القامة مقياس طوله ستة أقدام) وهذه يسمونها القرارية أوالدركية وهذه لايسلها النورلأن ضوء الشمس معدوم على عمق ٥٠٠ قامة و بعد ذلك يكون الظلام الحالك وهناك لا يكون للحيوان عيون ألبتة ، ومن عجب ماذكره (سروليم تومسون) عن نوع من السرطان له عيون اذا عاش قرب سطح عيون ألبتة ، ومن عجب ماذكره (سروليم تومسون) عن نوع من السرطان له عيون اذا عاش قرب سطح الماء فاذا عمق مسكنه وصارمابين (١٠٠) و (٠٠٠) قامة من السطح فقد عينيه ، وهكذا ما يعيش منه على بد (٥٠٠) الى (٧٠٠) قامة
- (١٠) إن بعض الحيوانات البحرية لالون له بل هي شفافة و بعضها براق لماع في غاية المجب فسفوري الجسم وقد يكون له أعضاء ساطعة ذات شعاع يكاد يذهب بالأبصار . وترى السمك الذي يعيش في الأعماق فضي اللون جيلا بهيا غالبا و بعضها أحر و بعضها أسود ومتى حركت أعضاءها اللماعة صارت بهية اللون جدا وهذا السمك قد جعل الله له هذه الأعضاء النورية تحت سلطانه فان شاء أضاء بها ماحوله من الماء وان شاء أطفأ النور ، فكا أن الله خلق شمسا وكواكب بهمااستضاء أهل الأرض هكذا خلق سبعانه لهذه الحيوانات الساكنات في الظامات هذه الأعضاء المشرقة تتصر في بها على حسب مطالبها في المعاش ، فان رأى الحيوان فريسته استعمل النور المعد لكشفها ، وإذا أحس بعدو مفاجئ أطفأ ذلك المسباح ، ومن عجب أن هذا النور منى كما يستعمله السمك لاقتناص فريسته يستعمله أيضا لاكراء عدو المفاجئ له على البعد عنه إذ هذا النور منى سطع وظهر لأعين الحيوان المهاجم بهر بصره قيكاد سنا نوره يذهب بتلك الأبصار فيفر المهاجم حالا ، أقول فهذا النورعند هذا السمك فعل مافعلته رائحة الظربان في حيوان البر إذ يجعل الرائحة التي يطلقها على عدو سببا في ازعاجه وكبعض الحشرات التي لانتجومن صائدها الذي أمسكها إلا إذا أنزلت عليه سائلا في جسمها كريه الرائحة فبذلك تعيش ولاتخاف من عدق يفاجهًا فسبعان الحلاق العلم
- (١٦) وهـل أتاك نبأ السمك المعروف بعفريت البحر، ذلك الذي له زعانف شائسكات ورؤس ضخمة يسكن قرب شواطئ البحار وله ثلاثة خيوط ألوانها تضرب الى الحرة يطلقها في الأمواج و يجعلها كأنها حبائل

للصيد نقوم له مقام نسيج العنكبوت وشبكات الصياد فأن العنكبوت نسيجها يصطاد الذباب وأنواع الحشرات وقد جعلت بيوتها مناسبة لذلك ، أما هذا فليس له سبيل الى صيد السمك الصنغير إلا بأن يطلق تلك الخيوط الحر فقصبها تلك السكات عشبا بحريا وماهى فى الحقيقة إلا حبائل قد أرسلها ذلك الشيطان العفريت وقد اختبأ هو فى الرمال أوفى وسط حشيشة البحرفت أفى تلك السمكات المسكنات لتأكلها فينقض عليها فيفترسها هذا اذا كانت قريبة من سطح الماء ، فأما اذا كانت فى قاع البحار حيث الظلام حالك فلاضوء هناك ولاشعاع فن أعب العب أن تصبر هذه الحبائل براقة لماعة لتظهر فى الظلام وتفترس تلك السمكات السغار

أقول أيها المسلمون ، أليس هذا قول ربنا فى القرآن \_ وان من شئ إلا عندنا خرائنه ومائنزله إلا بقدر معلوم \_ وقوله \_ إنا كل شئ خلقناه بقدر \_ وقوله \_ وكل شئ عنده بمقدار \_ وقوله \_ وكنى بنا حاسبين \_ وقوله \_ وماكنا عن الخلق غافلين \_ وهكذا آيات كثيرة ، أيها المسلمون كنى كنى ، ظهر فى هذا التفسير أن أم الاسلام المتأخرة لم يدرس أكثر علمائهم هذا القرآن ولو درسوه لكانوا أعلم الأم بهذه العلوم . أيها المسلمون أنا فى هجب من أن يكون هذا القرآن ديننا وهذا الجهل صفتنا ، إن هذا لإثم كبير وعار عظيم اللهم أنت المنتقم عن عرف من المسلمين وسكت ولم يذع هذه الآراء فى أقطار الاسلام و يعلم المسلمين عما يراه ملائما لأهل زمانه والله هوالولى الحيد

(١٢) إن النباتات البحرية لاتعيش على أعمق من (١٠٠) قامة كما هو آخر مايعلم الناس اليوم ، وقعر المحيط الاطلانطيق وهو بحر الظلمات مابين (٤٠٠) الى (٢٠٠٠) قامة ماهو إلا طبقات مؤلفة من مادة بيضاء طباشيرية وأعظمها أصداف مهشمة مكسرة وتحت هذه الأعماق تكون المواد صلصالية أوطينية صافية تميل الى لون الحرة وقد تسلون فيها مواد بركاتية ، وقد قالوا ان كرتنا يسقط عليها فى العام الواحد مائة ألف ألف شهاب

(۱۳) إن أقمى أعماق البحاريشبه أعلى الجبال وقد سبروا البحر فبلغوا (۳۹۰۰) تسعا وثلاثين ألف قدم ولم يصلوا لعمقه وأعمق مكان فى الاطلانطيق (۳۸۷۵) قامة وذلك فى شهالى جزائر (فرجينيا) و بلغ عقه (۵۲۷۰) قامة فى مكان آخر ، وليس هذا هومنتهى ما يمكن الوصول اليه ، فهذا ماوصل اليه الناس وسيعلم الناس بعدنا مالم نعلم من عجق البحار

﴿ الْجِزَارُ الْرَجَانِيةِ ﴾

الجزائر ( ثلاثة أنواع ) جزائر هي قسم من البر و يفسلها مقدار من الماء قليل العمق كجزيرة سيلان وجزائر بركانية وجزائر مرجانية وهذه الأخيرة عددها كثيرجدا وأكثرها في الحيط الهندى والهادى الباسفيكي فهناك ترى جزائر كشيرة مستديرة الشكل وقد تكون بشكل الخاتم أوالحلقة ، وكثيرا ما يكون في وسط الجزيرة حوض ضحل ضارب ماؤه الى الصفرة والخضرة معا وهذا مخالف لماء المياه الحيطة به فانها سوداء لفرط عمقها ، ولهذه الجزائر سواحل رملية بيضاء غالبا وغالبا ماترى مكسوة بنخيل الكوكو (الشكولانه) والجزائر الرجانية المعروفة باسم (بلكاديف) و (ملاديف) أى بحيرة الجزائر أى (٠٠٠و٠٠٠) جزيرة و و معان ﴾ قسم شجرى وهي (شكل ٣٠) و (شكل ٣٠) و (شكل ٣٠)



( شكل ٣٣ ـ رسم المرجان بهيئة شحر )



( شكل ٣٤ ــ هذه صورة أخرى للرجان )

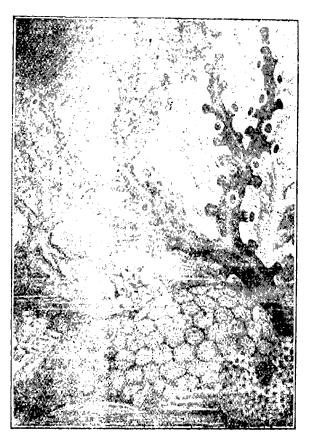

(شكل ٣٥ - صورة غير المتقدّمة للرجان أيضاظهرت فيها ثغور حيوانات ضاحكة مستبشرة كأنها أزهار النبات) وقسم بهيئة الجزائر وهي إما بركانية حلقية مثل (شكل ٣٦)



( شبكل ٣٦ ـ رسم جزيرة حلقية من المرجان داخلها بحيرة عمقها قليل جدا ) واما جزء من جزيرة بركانية مثل (شبكل ٣٧)



( شکل ۲۷ )



( شكل ٣٨ ـ رسم جزيرة المرجان المسهاة ه جزيرة الرمل الأبيض ، وترى فوقها شجر الشكلاته و شكل ٣٨ ـ رسم جزيرة المريكا الجنوبية في غرب كالو)

هذه الصور الثلاث من كتاب ﴿ علوم للجميع ﴾ تأليف العلامة (روبرت براون) وهو باللغة الانجليزية ﴿ تَذَكَّرَة ﴾

يزعم بنو آدم انهم أكثر آثارا وأعظم أعمالا ؟ فهل صنعوا جزيرة واحدة عاش فيها الحيوان والنبات والتفع بها الناس ، فهذا الرجان ننى جزائر تعدّ بالآلاف ومثاث الآلاف عاش فيها الحيوان والنبات والأشجار واستكن في بحيراتها أنواع الحيوانات فعاشت قريرة الهين سعيدة بعيدة عن ، هالك البحرالحيط ، فأى عمل للانسان يضارع عمل هذا الحيوان الصغير \_ قتل الانسان ماأكفره \_ إمه كان ظاوما جهولا \_ فيكم للانسان يضارع عمل الفاضلين ، فكيف يغتر هذا الانسان بترعة يحفرها أونفق في الأرض أوهرم فوقها أوقصر مشيد \_ إن ربك هوالخلاق العلم \_ التهم يوم الأربعاء ٢٤ اكتوبر سنة ١٩٧٨

# ﴿ البحرالملح ﴾

اعلم أن الحكمة في كون ماء البحر ملحا انه بهذه الملاحة يحفظ مافيه من جثث الحيوانات المائتة من ظهور الفساد فلولا الملح لأنتن الماء وفسد الجق ولم تصاح الأرض المسكني فالملاحة في البحر حكمها حكم الملاحة في ماء العين ، فلولا ملاحة ماء العين لأنتنت الحدقة ، فهذا الملح يحفظ العين و عنع نتن ماء البحر ، وعسى أن أو في السكلام حقه في (سورة الخل) عند قوله تعالى \_ وجعل بين البحر ين حاجزا \_ ولكن أقول هنا من لطف الله عزوجل ورحته انه جعل البحر ماحا المحكمة التي ذكر ناها ، ثم هو تلطف فأرسل شماع الشمس الى ماء البحر خوج البخار تاركا الملح في البحر صاعدا في الجق متراكم سحابا فيه ماء صالح المشرب ، فتبارك الله الحي القيوم ، جعل الماء ملحا عند الحاجة الى الماح . ولما احتاج الانسان والحيوان والنبات الى ماء عذب خلصه بحرارة الشمس فحل الانتفاع به ، فهذا هو البحر الملح وهذا هو الهذب ، ومن عجب انك ترى المطر ينزل على الأرض و يجرى ينابع تحتها منها العذب ومنها الماء المعدني ولا يختلط أحدها بالآخر ، واذا المطر ينزل على الأرض و يجرى ينابع تحتها منها العذب ومنها الماء المعدني ولا يختلط أحدها بالآخر ، واذا جلست بجانب البحر الملح وحفرت قليلا في بعض المواضع أفيت هناك ماء حاوا ، أيس هذا عجبا ؟ حلوت عسطح البحرم وقع هوقه حاو في البخار الطائر منه في الجق والسحاب والأنهار ، فالحلو يحيط بالملح من سائر الجهات عليه المعرم المعرم وقع ما المعرم المعرف المعرم المناء عليه المعرم المعرب وقوة ما وفي المناء العرب من سائر الجهات عليه المعرم المعرف المعرب المعرب والمعرب والأنهار ، فالحلو يحيط بالملح من سائر الجهات المعرب المعر

فلاما والبحر الملح يختلط بما تحت القاع للمانع الطبيعي ولابما فوقه في الجوّ لأنه هوب منه وترك له ملحه وترى الأنهار كالنيل والفرات ودجلة تصب في المحار كالمحر الأبيض المتوسط والخليج الفارسي ونحوها ومع ذلك لايطاني البحر الملح عليها فيعمل ماءها ملحا ولاالأنهار الصابة في المحريجه له حلوا ، فهذه مجامع الحواجز التي دبرها الله لحفظ البحرين المتجاورين فلايني أحدهما على الآخر بثلث الحركة الدائمة المحكمة ، تبارك الله رب العالمين

ومن هذا القبيل أن المجارى المعدنية نحت الأرض لا يختلط أحدها بالآخر وقد تقدّم هذا في (سورة الأنعام) مشروحا . وأعجب من هذا أيضا أن الهواء بجتمع فيه أصوات الانسان والحيوان والموسيقي والرياح الهمائية فلا يختلط أحدها بالآخر ، وكذلك يحمل الهواء أنواع الروائح كلها ، وأيضا نجد ذرات اللقاح التي تخرج من الأزهار وتسير في الجوّ من أعضاء الذكور الى الاباث تتخذ مجارى لا يختلط أحدها بالآخر الى أن تقع على الأزهارالتي هي من جنسها وقد تشاهد تلك الذرات طائرات كالسحاب من عشرات الأنواع وهي متميزة لا تختلط احداها بالأخرى ، وهذا قوله تعالى \_ وكل شئ عنده بمقدار \_ وقوله \_ مرج البحرين يلتقيان \* بينهما برزخ لا يبغيان \_

وأعجب من هذا كله أن الشمس تحمل صورجيع المخلوقات وترسلها فى كل مكان وتحن لانراها وانماالذى يحس بها هى آلة التصوير (الفوتوغرافية) فتى سلطت عدستهاعلى قوم جالسين التقطت تلك الصور وسلمتها الى لوحة التصوير وراءها فى الخزانة المظلمة ، فهذا دليل على أن صورجيع المخلوقات على الأرض سائحة فى الجوّ الهوائى لا يختلط أحدها بالآخر فصور بنى آدم والحيوان والنبات والجبال والبلاد كلها طائرات طول النهار لا اختلاط فيها ، كل ذلك يذكرنابه قوله تعالى هنا \_ وهو الذى مرج البحرين هـذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا و حجرا محجورا \_ انتهى

﴿ الجوهرة الثانية في قوله تعالى \_وهوالذى خاق من الماء بشر \_ الح مع قوله قبلها فى الماء أيضا \_ والقد صرُّ فناه بينهـم ليذكروا \_ وقوله بعد ذلك \_ تبارك الذى جعل فى الماء أيضا \_ والسماء بروجا وجعل فيها سراجا وقرا منيرا \_ ﴾

في يوم الخيس الخامس عشر من شهرنو فبرسنة ١٩٢٨ أى في مساء ذلك اليوم خرجت للرياضة كما قال تو بة في محبو بته ليلي

وأخرج من بين البيوت لعلى ، أحدث عنك النفس بالليل خاليا

فتوجهت الى شاطئ النيل الشرق كعادتى ووقفت قبيل غروب الشمس فوق قنطرة عند المنيل أمام مصر القديمة اذا الجوفى حال لم أعهدها ومنظرلم أشاهده من قبل ، نورأ حر برتقالى يكاد يقترب من الأرض وأم عجب فرفعت طرفى اذا السماء مغشاة بسحاب يمتد من الغرب الى الشرق أشبه بسلاسل الجبال المتوازيات فعددتها نحو عشرين جبلا سحابيا والشمس قد آذنت بالغروب وتلك الجبال مشرقة اللون حر بهية وقد امتدت فى أقطار السماء كلها وكلا كانت أقرب الى الشمس كانت أبهج لونا وأزهى حرة مشوبة بصفرة برتقالية وكلا تباعدت الى الجنوب أوالشمال رأيتها مسودة كأنها تندب حظها لبعدها عن الشمس ، أما تلك المقتربة منها فعا أجل طلعتها وما أبهرها وأحسنها ، جالوأى جال ، وبهجة وأى بهجة . تراها فتخال بينهاأودية زرقاء اللون كرياض كستها الطبيعة أزهار البنفسج ، وما أشبه ذلك المنظر البهج الذى يكاد يضىء إلا بمنظر الجلال والاعظام أو كسناء ازدهت بالجال وأشرقت بالحسن وقدهرع لجالها المعبون بها \_ من كل حدب بالاجلال والاعظام أو كسناء ازدهت بالجال وأشرقت بالحسن وقدهرع لجالها المعبون بها \_ من كل حدب ينساون \_ وهم بمنظرها فرحون

الله أكبر. منظرهذا العالم جيل غفل عنه صغارالعقول. جهلالناس هذا الجال في الأرض وفي السهاء

ذلك أن كل حيوان قد حيل بينه و بين هذا الجال بما أودع فيه من عمل لحباته وسى لذريته ثم هم عن الأرض راحلون ؟ فأنى لمؤلاء أن يبتهجوا بالجال الذى يغشاهم وهم لايعلمون . منظرالسماء فى ذلك التاريخ كان بهجا وجيلا والناس غادون ورائحون وهم لاينظرون فكأن الجهور عمى أمام أجل الفاتنات صم تعند سماع أجل الأصوات . ذلك ان الناس أكثرهم عن الجال محجو بون وعن المجائب معرضون . تحدثنا الشمس والقمر والنجم والفلك والماء فى السحاب والبحار . يقلن كلهن بلغة فصيحة و يعقلهاأولوا الآلباب أن فى تقلب الليل والنهار والصباح والمساء روايات تمثل لسكم وأنم لا تنظرون . شمس تشرق فتكسوالأرض جلباً ذهبيا وتبرقع المزارع والحواء والحبل والماء والسحاب ببراقع مختلفات الألوان فهى على الهواء زرقاء وعلى الزوع خضراء وعلى الزهر صفراء أوحراء وهكذا

أما البحار في (خط الاستواء) وماقرب منه فدّت ولاحرج . ترى الأمواج ترمى بالدرر اللامعات والماس الجيل والزبرجدالأخضر وللازورد وقوس قزح وهيئات متنوعات من لجين ونضار ومن هيئات المصابيح المشرقة في أكناف السماء ، كل ذلك لما فيها من الفوسفور البديع المنبث في تلك الأرجاء (انظره في سورة الأنعام) وهكذا نرى ماهو أعجب عندالقطبين من جبال جاريات من التّلج بديعات عائمات فوق سطح الماء تمثل القصص الخيالية والأعمال السحرية وتصطدم تلك الجبال وتتدخل أجزاؤها وهناك تكون أنواع من أفانين الصور وبداأم الألوان مما لا يكاد يتصوّره الحيال (انظره في أوّل سورة الكهف عند قوله تعالى ــ إنا جعلنا ماعلى الأرضّ زينة لها .. ) وهذه كلها صور للماء في حاليه سائلا وجامدا ثلجيا . الماء خلق لستى النبات والانسان حتى يعيشا ولكن الحكمة الواسعة لاحدّ لابداعها ولالنهاية لصنعها . ماء ينزل للسقى وللحياة يستعمل هو نفسه زينة ونورا . فهو في ليلة ١٥ نوفبر جنود تحيي ملكة النهار الذاهبةالي مملكة الليــلفـكمان الجيوش معدّة لطود الأعداء وقتلهم هي أيضا تحيي الماولة 'اذاً قدموا أو ودعوا . ذلك لسعة هــذا الوجود وللتفتن في التصوير والابداع والجال م الليل والنَّهار يشرقان معا . هذا بالماس المرصع في القبة الزرقاء . وهذا بالنضار الكاسي وجه الغبراء ونجوم مشرقات بهجات جيلات متلألئات ليلا تقول للنفوس المستعدة في الأرض هلموا الى" وتعالوا أنل عليكم نبأ الحكمة والعلم والجال . تقول \_ هاؤم اقرؤا كتابيه \_ فيرونها صفوفا تتأوها صفوف وصنوفا تتلوها صنوف قداز بنت للناظرين وحيرت المفكرين حتى اذا أفل الظلام وأقبل موكب الصباح أخذت تتفيرالمعالم وتبدّل المشارق والمغارب وتهزم جيوش البيض سود الجيوش وكلما ازداد موكب النهار اقبالا ازدادت جحافل الليل إدبارا وأخذت تلك الفاتنات الهيات المطالع الناعسات الطرف المشرقات في الدياجي تتوارى بالحجاب تودع العاشقين وتعمدهم أن سأعود لتروا جمالي ولاتزال مواكبالصباح ترد تباعا حتى اذا أقب ل الجع وتكامل أشرقت الغزالة اشراقا ببهرالجيع . هناك يتم سلطان النهار ويدبرتمام الادبار سلطان الليل وتتجه آلأ نظار الى مناظر الجبال والبحار والأنهار وآلحقول والرياض ويستبدلونها بالنجوم الزاهرات في الدجنات. وهمنا يتجلى النهار في ثوب قشيب وينمو نمو الطفل صار شابا ضحى كهلا ظهرا شيخًا عصرًا ثم يودّع الحياة عند الغروب . وهناك تسفرغانيات الليل و يرفعن القناع و يبدون سافرات ضاحكات بهجات مشرقات ويقلن لعشاقهن بالأمس عوجوا الينا وأقبلوا علينا

هذه هى الرواية التى يمثلها الليل والنهار وهما لايفتات يمثلان رواية وراء رواية والمناظر مختلفات وليس يعقل اختلافها من الناس إلا قليـل . ولما غفل الناس عن ذلك الجال الهموا أن يصنعوا هـم لأنفسهم أعراسا وولائم وأعيادا فيها يفرحون وفي أيامها يبتهجون فهم كصناع في قصرملك معه وزراؤه وخواص دولته وهم يشاهدونه كل حين مبتهجون بمنظره فرحون بقربه وفي القصر عبيد منكودون لايرون الملك إلا في عربته سائرا أوفي موكبه متجليا وفية حيوانات ودواجن لاتعقل هذه الكرامة ولاتأبه لهـذا الجال ، هذه

نظرات التفوس الحكيمة في بدائم السموات والأرض . فادا رجعت الى أنفسها ونأمّلت أجسامها رأت في هذا الجسم المركب من أمشاج وأخلاط مظامة أرضية مايفوق مافي الكواكب من جبال ومافي الشموس من جلال ومانى البحار من لآلى ومانى الجبال من نضار . ماذا يرون ؟ يرون جنودا يحار بون وجيوشامن أعدائها مجندلات وممالك عظيمة كلها في داخل هـ ذا الهيكل الجنماني . فكما أن العقول الضعيفة غفلت عن النمثيل الذي تمنله المشرقات والشمس في العوالم الأرضية والسماوية هكذا نراها غبية جامدة أمام البهجة والعلم والجال المودع فيأجسامها . وكما يرى الحسكيم منظرالسهاء فيعقل البهجة والجال هكذا ينظر في أمر جسمه فيرى عجبا عجاباً يَذْهمله بل ينسيه منظر المشرقات في الدياجي، البهجات المناظر . فياليت شعرى من ذا الذي كان يعتقد أو يظن أو يتوهم أن في جسمي أنا آلافا في آلاف من الجيوش البيضاء شاكيــة السلاح الحادّ القوي تصطف صفوفا وتحارب جيوشا تعدُّ جنودها با لاف الآلاف وتجندهما في ساحات الوغي من (الحيوانات النرية وهي المكروبات) وهيأنواع مختلفة وتلبس جنودي أنا اكل حال لبوسها . فياليتشعري من ذا الذي يقول هذا ولاينسبه الناس الى الجهالة والجنون . وهـل كان أحد في الأرض يعتقد أن الورم في الجرح ماهو إلا هـذه الجيوش المتكاثرة اجتمعت لتهلك الجيوش الداخلة في جسمي لتحدث في مرضا . أليس هذا من البحبأن جسمى يكون فيه هذه الجيوش المسلحة الواقفة بالمرصاد لكل فاتك به ثم هي تهلكه وتنتصر عليه بل انها تأكل الأعداء أكلا وتصلح ماأفسدوا من جسمى ؟ هلكان للعقل في هذا مجال . اللهم لا . لامجال لعقولنا في هذا لولا تعليمك لنا في هذه السنين ثم ما هذه الدول والمالك والجنود المجندة ؟ أهذه كلها لجسميوحده ألجسمي هذا تخلق هذه الجبوش والممالك ؟ ألحباتي أنانكون تلك الدول والممالك والحبل والحروب والجوع والجيوش . اللهم حارت عقولنا في وضعك وأصبحنا لاندرى أمفردنا جع أم جعنا مفرد ثم كيف يكون جسمى مع أن علمي به قليــل جدا يكاد يبلغ سعة السموات والأرض في النّدبير والكثرة . ممالك جسمي لاحصر لهَمَا وعمالك الوجود لاحصرهما فتساوى الكبير والصغير في العظمة والجرأة . ثم أقول يامن تجلببت بجلابيب الكبرياء ورديت بأردية الجال ونثرت أرواحنافي هذه التربة ودفنت نفوسنا في هذه الأجسامالترابية وأحطتها بكل لطف ورحة قد حنت أرواحنااليك وشاقتها بواسم الاصباح وبواهرا لامساء ؟ فتي تـكشف لنا عن جـالك لقد لحنا من خلال الحجب المسدلة علينا لوامع من نورك فعلمنا انك رحتنا بالحجاب وأنعمت علينا ببصيص من نورك ولواننا كوشفنا به تمام الكشف لطاحت أرواحنا وصرنا الى العدم مادمنا لم تكمل فينا المواهب العالية التي بها نستطيع ادراك ذلك الجال ولكنا تشرق في نفوسنا الذكري بعد الذكري والشوق يتبعه الشوق ثم بعد هذا كله ما أنا إذن . أنا أقول بأعلى صوتى أنا أجهل نفسي جهلا تاما وأنتظر من الذي أبدعني أن بزجني في عوالم تسكشف القناع لى عن نفسي وعن هــذا العالم . نع من ذا الذي كان يخطرله أو بهجس في نفسه أن كل حيوان وكل نبآت ترجع الى مايسمونه خلية فالخلية منها منشأ جيع الأحياء . إذن الوحدة ظاهرة في هذا الوجود منها تركب كله كما أنّ الأعداد تركبت من الواحد . إذن هذا توحيد عملي والديانات توحيد قولي واعتقادى ، وإن أبيت بإصاح إلا الافصاح فهاك مقالا لدكتورمضرى في ﴿ طبيب العائلة ﴾ تحت العنوان الآني وهاهوذا

﴿ سُرٌّ مِن أُسُرار نظام الحياة ﴾

انك لنجد بد الله وقدرته البليغة رامقة كل شئ فى الوجود جل أودق وتراهم المتجليتين على الأخص فى الحياة ونظامها وتطوّراتها منذ الخليقة ، هذا النظام وما به من غريب ومدهش هو ما أقصد الى تبيان جانب منه بهذه الكلمات القليلة لأن المقام لايسع التوسع على الرغم من خطرالموضوع خطرا هوفوق ما تتصوّره العقول ، إن ظهورالحياة على الأرض كان لغزا من الألغازالغامضة التي تعبت فى حلها الأجيال وعظماء البشر

من حكاء وعلماء ولكن شغف الانسان بالتطلع والاستقراء لخفايا الوجود وأسرار الطبيعة جهله لا على ولا ولا ولا كل من السعى حتى ظفر بكثير بما تصبوله نفسه وخصوصا فياكان له مساس بكيفية ظهور الحياة على الأرض فقد ظل يفكر و يستعين بعقله ومداركه ثم تدرج في بحثه واستقصائه الى أن ظفر بنتائج باهرة سارة قر بته كثيرا من الحقيقة التي نشده منذ القدم وإذ تقرب منها اتخذه اعماده في تقرير العلم الراهن وتوسع فيها الى الدرجات الباهرة التي وقف عند حدها في أيامنا الأخيرة وتنلخص هذه الحقيقة فها يلى

ظهرت الحياة على الأرض لدى الخليقة بالبسيط وانتهت بالمركب . ابتدأت بخلية واحسدة وانتهت بملايين الخلايا مندمجة في شبح واحد . ابتدأت بالشيخ الذي لايقوى على الادراك والعسقل وانتهت بالانسان الذي هو أكل مخلوق . وأعتقدأن الله الذي جلت قدرته وتعالت حكمته عند ماشاءت مشيئته ابداع هذا الوجود أراد لكمال هذا الوجودأن يظهرفيه من يدركه ويدرك صنعه ويدرك قوّنه فأبدع الفكر وأودعه الانسان الذى أنماكانت الغاية من اظهاره أن يكون أقوى أداة مفكرة في العالم . فالحياة ابتدأت بصنع الله للخلية وانتهت بصنع الله للفكر وبه اتسل الخلوق بالخالق . نظم الله الخلية ودبرها على نسق تدريجي و بسط لها بقوته أسبآب الندرج والرقى والتوارث والتسلسل والتفرع والتوقع والتحنس وأعدها صور مختلفة وأشكال وأوضاع ووطائف وغايات متعدّدة مختلفة فنها النبات وعليه قوام حياة الكائنات الأخرى . ومنها الميكرو بات والأسماك والطيور والحشرات والحيوان والانسان وكان من المدهش انها كلها ترجع في أصل الخليقة الى وحدة متحدة دالة على وحدة البدالقوية القادرة التي أبدعتها ألاوهي الخلية ، تلك الخلية التي ظهرت عور ثرات وتفاعلات كيميائية وطبيعية جعلتها تتحرك وتعيش وتتضاعف وتتفرع وتتوارث وترقى على مرور الأجيال والأزمان وتتجنس وتتنوّعوتستقر" في النهاية على ماهي عليه الآن جاهلين علىكل حال ماذا تدخره لحا المقادير في مستقبل الدهور والحدثان . هنا نرى من المفيد أن يعلم الناس أن كل كائن حيّ يبتدئ عند خلقته بأن يكون خلية اشارة من الطبيعة الى أن ذلك الكائن الحي مهما تضاعف في تراكيبه وأعضائه يرجع في نشأته الى تلك الخلية الواحدة ﴿ أَوْ بِعِبَارَةَ أَخْرَى ﴾ اشارة الى الوحدة التي نشاهدها مسيطرة على هذا الوجود ، كذلك من المفيد أن يعلموا أن كل بيضة تنطور في نموها تطورا غريبا مدهشا حيث تظهر فيها لدى نموها كل النطورات والتغيرات التي طرأت على نوعهامنذ الحليقة الى الآن. وبحق تعتبر هذه البيطة أنها خلاصة تار يخية النطوّرات التي تطوّرها نوع وليدها بمروركل هذه العصور التي قضاها متنقلا في تطوّراته من حالات الى حالات . وعلى كل حال فان الإنسان لم يك في الواقع في مجموعه إلا خلايا لا تعدد ولاتحصى مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا متبنا متضامنة تضامنا قويا في الصحة والمرض على السواء وهي كلهاوليَّدة الخلية الأولى ، فكل حيَّ في الوجودنباتا أوحيوانا أوميكرو با يتركب من خلية أو أكثر . ومن الأسرار المثيرة للاعجاب أن من الخاوةات المشاهدة حتى الآن كاتنات حية لاترك إلا من خلية واحدة (انظرشكل ٣٩)



( شكل ٣٩ ـ صور الاميها مأخوذة عن فلم سينها توغراني للاميها وهي تتحرك ، أخذت بسرعة وصحرة في الثانية ، والصور السبع التي ترى هنا منتخبة من حركة الاميها في ثانية واحدة )

وقد تنقسم الى قسمين و يصبران خليتين ولكنهما لايتصلان بل يعيشان ككاننين حيين منفردين ، وتوصل العلم الى معرفة مثات من هذه الأجناس (بروتوزووا) ذات الخلية الواحدة تعيش في المستنقعات والبرك والبحار وهي أبسط كائن حي عرف حتى الآن ، واذا دققت النظرفي محتو ياتها لا يجدها أكثرمن غلاف داخله مادة مخاطية لزجة تسمى (بالبروتو بلاسم) فاذا صادفت هذه الخلية ذرة من نبات تراها تندفع اليها وتحيط بها عهارة فلاتشعرالذرة إلا وترى نفسها داخلة في ذلك الغلاف ومحاطة بأكلها بهذه المادة اللزجة مع قليل من الماء فتهضم بواسطة كيميائية قسرية وتصبح جزأ من ذلك البروتو بلاسم وهذاكل مافيها من وظيفة الهضم، وغريب انك تجد خلايا لاتميش إلا في سوائل الجسم (الدم واللنف) تميش عيشة مستقلة كما تعيش الكائنات ذات الخلية الواحدة المسماة (بروتوزووا) في قاع المستنقعات والبحاركما قدّمنا ، وانك لوأخرجتها من تلك السوائل ونظرت اليها (بالمكروسكوب) ومن جت معها قليلا من النرات الماونة لرأيتها بعينيك تصنع ماصنعته الكائنات المذكورة في أساليب غذائها وهضمها على السواء. هذه الكائنات ذات الخلية الواحدة التي تعيش في سوائل الجسم هي التي نطلق عليها اسم الكرات البيضاء وهي كانت معروفة قبل عصر باستور ، أما في عصر باستور فقد ظهر بفضل فكره الواسع وعبقر يتمه الممتارة مادهش له العالم طرا ، ذلك أن قد ظهر لنا عالم خني كنا نجهله هوعالم الميكروبات وبرهن لناعلى أن هذا العالم الخني علة جيع الحيات المعدية وأن عوارض هذه الحيات لم تك إلا نتيجة تسمم الجسم متى تسلطت هذه الميكرو بات من الخارج الى داخل الجسم ، ثم أتى لنا بعده ليستر و برهن على أن نُقيح الجروح نتيجة تسلط هذه الميكرو بات على الجروح ، وأن هذا التقيح هو أنحلال الخليات الناتج عن فتك هذه الميكروبات بها ( انظرشكل ٤٠ في الصفحة التالية )

مم أتى بعدهما (كوبنهايم) وبرهن على أن فى كل موضع ماتهب من الجسم سواء كان نتيجة ميكروبات أوصدمة فان الورم الذى يطرأ عليه يكون عبارة عن تراكم الكرات البيضاء بكميات كثيرة تخترق الأوعية الشعرية وتتصل الى ذلك الموضع الملتهب ومنه ينشأ الورم، ثم أتى بعدهم (ميتشنيكوف) وأرانا بأعيننا أن الغاية من تراكم الكرات البيضاء وخروجها من الأوعية الشعرية وذهابها الى المواضع الملتهبة هو الدفاع عن الخلايا ومقائلة الميكروبات الطارئة الضارة بها والتغلب عليها بأكلها وهضمها وأكل سمومها وأكل الخلايا التي فسدت بسبب فتسك الميكروبات بها . كل ذلك رأيناه بأعيننا وتأكدنا من عمل هذه الكرات البيضاء الفرورية للحياة ولذلك سميت بالخلايا الأكالة أى (الفاجوسيت)

هذه المدهشات عامت واكتشفت أسرارها وأسرار وظائفها وهي مع ذلك خلية واحدة للجسم الانساني، فمكم لله في باقى صنعه من أسرار لازال امرها غائبا مجهولا من الانسان

) تنعذى السكرات البيضاء بحكروب الدفتريا ) تنعذى السكرات البيضاء بحكروب الستر بتوكوك عنعذى السكرات البيضاء بحكروب الحى الراجعة ) تنعذى السكرات البيضاء بحكروب المحلياسيل

أخذت هذه الكرات البيضاء وهي تزدرد الميكروبات



تنغذى السكوات البيضاء بمكروب الانتراكس



﴿ بهجة الجوهرة في هذه الآية \_وهوالذي خلق من الماء بشرا\_ الخ وأن المصلي رجع في الركوع والسجود من الحق الى الخلق ، والفيلسوف رجع من الحاق الى الحق ) تباركت يا الله ، جعلت الناس شعو با وقبائل ليتعارفوا كما في آية (الحجرات) وجعلتهم \_ نسبا وصهرا \_ كماهنا فنرى قبائل ودولا في القارات الأرضية شرقا وغربا ، ونرى أسرات وجماعات بينهم علاقات واشتراك يسكنون قرية واحدة ، ثم نرى جسم الانسان وحده فيه أنواع الحواس وهي خس قد قسمت عليها العوالم الني تدركها فللعين المناظر وهي عشرَ وللأُ ذن المسموعات وهكذا . وفيه أيضا أعضاء مختلفة لكل عضومنفعة خاصة كاختلاف منافع الحواس ، كل هذا يذكره المصاون في صاواتهم وأكثرهم ساهون ، فيقول الراكع ﴿ خشع لك سمى و بصرى ومخى وعظمى وعصبى وما استقلت به قدى الله رب العالمين ﴾ و يقول الساجد ( سجد وجمي للذي خلقه وصوره وشق سمعه و بصرء تبارك الله أحسن الخالقين ﴾ فهاهوذا الراكع يذكر جاعات الحواس المتضامنات من السمع والبصر ومثله الساجد ثم كل منهما يذكر جاعات الأعضاء المتضامنات من العظم والعصب والمنخ ، فياسبهات الله ، جاعات في الأم كجماعات المدن كماعات الحواس في الجسم كجماعات أعضاء الجسم داخلا وغارجا وكلها راجعات لنظام وحدة كلية ، فالأم تكون أهل الأرض جيعا والأسرات تكون البلدة الواحدة والحواس والأعضاء تكون الجسم الواحد ؟ وم تكون هؤلاء كلهم ؟ تكونوا من الماء المذكور في هذه الآية والقاعدة في الجيع واحدة ، فهل الك أن أسمعك الآن ماهوا بعد مدى وأقرب هدى ، انظركيف كانت نفس أجسامنا مركبات من خلايا وهذه الخلايا جاعات بينها اشتراك كاشتراك الدول وأهل القرية والأسرة والحواس والأعضاء في الجسم الواحد ، فهاك ماجاء في بعض المجلات العلمية

﴿ حياة الخلية ﴾

كان الفضل في اكتشاف الخلية أو وحدة تركيب الأنسجة في جسم كل كائن حى لاختراع النظارات المكبرة وأذهان العلماء المشتغلين بها مثل (شوان) و (شليدن) و (فيرشو) وقد أوجد هذا الاكتشاف مايسمى بنظرية الخليسة وهي تتلخص في أن كل كائن حى بدأ حيانه كخلية مفردة لأن قسما من الخلايا الفردة لم يقنع بحالته الوضيعة وصارت كل خلية تبنى لنفسها جسما كبيرا بانقسام الخلايا التي تتناسل منها واستمرت هذه الكائنات الكثيرة الخلايا في تقدّمها حتى استطاعت لكثرة مافيها من الخلايا أن تقسمها أقساما وتجعل لكل قسم عمله الخاص ومن هنا فشأت الأعضاء والأجهزة المختلفة التي نراها في جسم الحيوان أوفي تركيب النبات

﴿ الوجود التضامني ﴾

ولما اجتمعت الخلايا وكونت جسما واحدا ووزعت الأعمال المختلفة على كل طائفة منها صارت حياة السكائن المشتمل هي عبارة عن مجموع قواها الحيوية ومع ذلك فلكل خلية حياتها الخاصة . ويقول العالم السرلانكستر ( يمكن أن نعتبر الحيوانات والنبانات العديدة التي بنيت أجسامها من خلايا كثيرة كائنات حية مركبة وأن خلايا كثيرة كائنات حية مركبة وأن خلايا كثيرة كائنات حية مركبة وأن خلايا كل جسم حى مثل السكان في مدينة لكل جماعة عملها ولسكل فرد كفايته ، وأن الغاية من أعمال هذه الجماعات وتضامنها هو تحقيق غرضها المشترك وهو الحياة للحيوان أوالنبات التي توجد فيه )

﴿ أساس الحياة ﴾

و يعد الهيولى أوالمادة الأولى (البروتو بُلاسم) أساس الحياة الطبيعية وهى المادة التي تحيا بها أجسامنا والتي ترتكزعليها حياة الخلية فان أوّل شئ يتكوّن فىأى حيوان هوالهيولى ثم الخلية والخلية تتولدمنها خلايا وهكذا الى أن تتكوّن جيع أعضاء الجسم و يتم بناء هذا السكائن الحيّ

﴿ من أين تولد الحلية ﴾

لانولد الخلايا الحية إلا من خلايا حية سبقتها في الوجود و باتصال الذكور بالاماث ، وقد حاول كثير من العلماء اثبات التولد الذاتي أوتكون الكائن الحيّ بنفسه فأخفقوا في ايجاد أقلّ الكائنات في التركيب المهي هذا مم انظر ماذكره (السيراوليفرلودج) وهاك ما ورد في نفس الجلة بنصه

﴿ الجسم والروح ﴾

يقول (السرأوليفرلودج) رئيس المجمع العلمى البريطاني ﴿ أنه لمن أغرب الامور أن تكون أجسامنا قادرة على تكوين أناس بماناً كله من موادّ الغذاء فان نفس هذه الموادّ الغذائية كان من المكن أن تصير دجاجا أوكلابا ولم يفعل ما قامت به من المجزات المدهشة إلا مافيها من العوامل الحيوية ذات المزايا الخاصة التي حتمت أن يصير هذا انسانا ولم تجعله قردا مثلا بل جعلته انسانا بشكل خاص يتقيد فيه بعدة عوامل وراثية أوخلافها ترجع الى أبيه أوأته أوأسلافه م أما الأجسام فتبلى وترجع التراب الى التراب كما قالت الكتب المقدّسة م أما

تلك العوامل التي قامت بالمجزة فانها تبقى في كائن لطيف لم يدرك العلم حقيقته ولكنه لايستطيع أن ينكر وجوده وأثره وهوالروح ﴾ انتهى

هذا كلام (السرأوليفرلودج) ولعمري ماهذا إلامعني تسبيح المسلي في سجوده وركوعه وثنائه على ربه. يسبح الصلى في الركوع والسجود أي ينزه ربه عن الحوادث والأجسام ثم يذكر نعمة السمع والبصروأعضاء الجسم وهذا معنى ﴿ سبحان الله و بحمده ﴾ فهنا تنزيه عن الحوادث مع خلفها منه والحد عليها منا نحن فالسرأوليفرلودج يقول إن هذه الروح هيالتي دبرت هذا الجسم وخصصته بكونه انسانا مثلا فأرجع الأجسام والحواس الى الروح والروح ليس يقدرااهم على معرفتها ولاعلى أنكارها فهي إذن ـ من أمر رقى ـ فالعالم ﴿ قسمان ﴾ عالم الخلق وعالم الأمر والأوّل هو المذكور من أعضاء الجسم والثاني هو الروح والله خالفه وهومنزه عن الحوادث وعن ملابسة الأجسام . فالسر (أوليغرلودج) سار بكلامه من الخلق الى الحق بعقله هو لابدينه أى ان الفلاسفة ينتهون بعد مشاهدة المادة الى خالقها . إن هـذا هو الذي جرى عند أعاظم حكاء هذه المكرة الأرضية . واعلم رعاك الله أن فلاسفة اليونان ابتدؤا نظرهم على هذا النمط فقام (تاليس) قبسل الميلاد بخمسمائة سنة فقال ﴿ إن هذا العالم أصله الماء ومنه اشتق ماهوأ نقل منه وهوالأرض وماهو أخف منه وهو الحواء ﴾ ثم قام (أنسكسمانيس) بعده فقال ﴿ كلا بلالأصل هوالحواء ﴾ وفعل به مافعل (تاليس) بالماء ثم قام بعدهما (ديموقراطيس) فقال ﴿ ويحكما كيف حصرتما العالم في عنصر واحد . كلا . بل الأصل هو الْجزء الذي لايتجزأ فاذا قام من قبلي واستغنى عن صانع للعالم بعنصرفأنا استغنىعنه بهذه الأجزاءالني لاتتجزأ إذن العالم هو مُكذًا من الأزل الى الأبد ﴾

هنالك حاراليونانيون وظهرفيهم (السوفسطانية) الذين يسكرون الحقائق وقام بعمدهم (فيثاغورس) وهو يوناني فنظر فرأى هذا العالم فيه نظام وابداع وحساب وحكمة فقال ﴿ كَلا إِن أَصَلَ العَالَمُ أَرَقَ من المَادّة فليكن هوالعدد لأن كل شئ له نظام معدود ) ثم قام الفيلسوف (أنبذوقليدس) فقال ﴿ إن هناك محبة وعدارة فالأولى تجمع والثانية تفرتى وما العالم إلا جع وتفريق ﴾ فقام بعده في القرن الرابع قبل الميلاد (أنكساغورس) وقال ﴿ كلا هذا لا يكفيني إن هذا العالم له عقل صنعه فهذا العقل فعسل مع المادّة ماصنعه الذَّى يَدْيُرَالُ اعْدَ فَهُو أَوَّلًا نظمها فدارت ثم تركها فهي تجرى أبدا وأمدا لأن هذا النظام لا يكون بلاعقل) ثم قام بعده سقراط فقال ﴿ هذا رأى أبتر ، إن الآلة لاتصنع من نفسها فلابد لها من مديريديرها و يلاحظها أبداً . إذن الذي صنع هذا العالم هوالذي يعلمه وهومعه دائمًا يدبره و يحكم صنعه ولايتركه والا لفسد ثمجاء أفلاطون وقر رهذه النظرية بشكل أتم وأبهى وأبهر . ممام (أرسطاطالبس) فأيد الذين قبله والى هنا اللهى

علم جيع الأمم شرقا وغربا

إذاً عرفت هذا أيها الذكي فاعلم الله قد ظفرت بكنز لم يحرزه سواك . ومتى عرفت هذا وحفظته وعقلته فاعرض على هذا الجدول عقول أيناء أتمتك الذين تعيش معهم فستسمع أحدهم يقول انى لا أصدق إلا بالمسوسات فاعلم أن هذا المسكين لم يزل طفلا أشبه بماقاله (تاليس) أو (ديموقراطيس) واذا سمعته يقول لمن أصلى وهل الله محتاج الى صلاتي فاعلم أن هذا لايصدّق بأن الله محيط بالـ كاثنات فهوأشبه أنكساغورس فقل لأبناء الشرق إن العلامة (ا-بنسر) الفيلسوفالانجليزي ومثله (سنتلانه التلياني) يقولان بأعلى سوتهما وعلى مسمع من أوروبا قاطبة اننا لم نصل في هذا ألعالم (أى فيا هوالمقصود من الفلسفة وهي هــذه المباحث) إلى (سةراطً) و (أفلاطون) • كلا . و يقولان ان جيم فلاســغة أوروبا لم يزيدوا على ما ذكر فيما كــتبناه هنا وَغُايِهُ الأمران أحدهم يختارقول (تالبس) مثلا أوقول (ديموةراطبس) والفلسفة في طفوليتها فيعلنه ثم يقوم آخُو و يختار مذهب (سقراط) فيعانه . إذن من درس هذه الفرائد التي ذكرتها هنا فقد حفظ أمّهات المذاهب التى البها ترجع جيع أقوال علماء أوروبا فى العصرالحاضر وأقوال المقلدين لهم من المتعلمين نصف تعليم فى بلاد الشعرق فهؤلاء وهؤلاء مقلدون ولكن المسلم فى صلاته قد جع خلاصة المذاهب واتبع أعلاها فقال فر سبحان رفى العظيم في وذكر الأعضاء والحواس وماتحتها من الخلايا التى دخلت ضمنها فهى كلها مجموعات مشتركات فى حياة الفرد كله الذى جعته الروح التى صارت أقرب الى ربها المنزه عن المادة وهدا آخر ما انتهت اليه الفلسفة وذلك بسقراط وأفلاطون الى آخره ، فالفلاسفة ساروا من الخلق الى الحق والمصلى السلم سار من الحق الى الخلق فى الركوع والسجود وهذا فى الفاتحة والتشهد إذ يحمد الله ويقول إن التحيات له ثم هو بعد ذلك يطلب منه الهداية والاستعانة الح ويطلب منه الصلاة والسلام على النفوس العالية والصالحين ، واذا قال المصلى فى سجوده تبارك الله أحسن الخالقين بعد ذكر أعضاء جسمه وحواسه فذلك مقابل لما فى الآية هنا \_ تبارك الذي جعل فى السهاء بروجا \_ فهذا الفعل وتلك البركة كما اجتمعت فيهاالشموس التى لا يعرف عددها فصارت عالما منتظما هكذا بها انتظمت أعضاء الانسان حيوان صغير هكذا العالم كله حيوان كبير وهذا كله يشير له قول المصلى فى سجوده (سجد وجهسى الح) وهذا العالم الصغير يجد حتى يرجع الى ربه فيصير وحاطاهرة وهذا سرة قوله تعالى \_ وسجد وجهسى الح) وهذا العالم الصغير يجد حتى يرجع الى ربه فيصير وحاطاهرة وهذا سرة قوله تعالى \_ واسجدواقترب \_

هـذا معنى كون الاسلام دين الفطرة ومعنى قوله تعالى ـوأن الى ربك المنتهى فاليه انتهى مباحث الفلاسفة وهناك وقف نظرهم وصارجيع الباحثين يأخذكل منهم من سلسلة المباحث مايوافق عقله بقدر طاقته وسيأتى ايضاح هـذا المقام في (سورة النمل) في آخرها إن شاء الله تعالى والحد لله رب العالمين مكتب يوم الحيس (٧) فبراير سنة ١٩٢٩

﴿ لَطَيْفَةً فِى قُولِهُ تَعَالَى ۚ تَبَارَكُ الذَى جَعَلَ فِي السَّمَاءُ بَرُوجًا وَجَعَلَ فَيْهَا سَرَاجًا وقرا مَنْيِرًا ۗ الى قوله ــ أوأراد شكورا ــ ﴾

تباركت باالله وتعاليت أبدعت نجوما وشموسا وتلالات في سمائك وانتشرت في أقطارها جيلات ، نيرات مشرقات. أبدعتها بالحكمة وزينتها بالجال وقلت لها املئي أقطار السموات وأفيضي نورا على المخاوقات لتبتهج بك القاوب ولتعشقك العقول رلنفرح بك النفوس . أيتها النجوم وأينها الشموس أنتن بهجة عبادى مقسمات الزمن معطيات الضياء منعيات الزرع مكثرات الضرع أنتن بأمرى بجريات الوياح الحاملات السحاب بضوئكن وحرارتكن نما النبات وانتعش الحيوان و بكن غنت القمارى على أعوادها والفواخت في دوحاتها وراحت الحشرات المغنيات وغدت تجمع العسل وتلقح النبات كل صباح وكل مساء ، و بنظام سيركن انتظم لعبادى علم الحساب بأنواعه فعرفوا السنين والشهور والدهور و بهجتكن انطلقت ألسنة الشعراء فتفننوا في وصفكن بأفانين القول و بدائع الحكم وروائع الفنون ، ففيكن يقول الشاعر

كأن إسهيلا في مطالع أفقه به مفارق إلف لم يجد بعده إلفا كأن إلى نعش ونعشا مطافل به بوجرة قدأ ضلان في مهمه خشفا كأن سهاها عاشق بين عود به فا ونة يبدو وآونة يخني كأن قدامي النسر والنسر واقع به قصصن فلم سم الحوافي له ضعفا

سقتهاالذراع الضيغمية جهدها به فما أغفلت من بطنها قيداً صبع بها ركز الرمح السماك وقطعت به عرى الفرغ في مبكى الثريا بأدمع ويستبطأ المريخ وهو كأنه به الى الغور نارالقابس التسرع وتبسم الأشراط فجرا كأنها به ثلاث حمامات سدكن بموضع

#### . وتعرض ذات العرش باسطة لها ﴿ الى الغرب فى تغويرها بد أقطع (من سقط الزند للعرسي)

وكم تغزل فيك عبادى الشعراء ، فأنت نبراس الخيال لشعراء عبادى كما انك نبراس العقول والحسكم المستودعات فى قوى الحكماء والفلاسفة الفكرية إذ يحسبون سيرك و يعقلون بعض سر ك وهم بك فرحون إذن أنت مسرح القوّنين الخيالية والفكرية ومناط العالمين عالم شعرالشعراء وعالم حكمة الحكماء ، ولقد جعلتك زينة للناظرين وأغنيت بمرآك الصادرين والواردين ، ومنحتك الجال بهجة للعالمين ، زينتك أعلى زينة وأبهج حلية وأعلى منار ولم يقتصر التفنن فى محاسنك على شعر الشعراء وحساب الحكماء بل تعدّى ذلك الى غيرهم من سائر الخلق فقد أنزلوك منازل حيواناتهم التى ألفوها ودواجنهم التى ربوها ليقر بوك من متناوطم حتى كأنك بين ظهرانيهم مألوفة لهم

(۱) فهاهم أولاء عبادى الآريون سكان الهندصوروامجاميعك بصورحيوانات يعرفونها وذلك في كرتهم المستورة قبسل المسيح بنسعة قرون فجعاوك بجعة ووزتينوشجرة كبيرة فيها كلب وصورة زنجى ضخم الجشة وامرأة مغطاة بوشام

(۲) وهاهم أولاء عبادىالعرب سموا بعضك باسم بنات نعش الصغرى والفرقدين والجدى و بنات نعش السكبرى والقائد والعناق والجون والسها والحلبة والحوض والظباء الح

(٣) وهاهم أولاء الصينيون قد سموا أكثر من ثلثمائة اسم ذكروا فيها أسماء كثير من عظهائهم

- (٤) ولقد تمادى العرب عبادى فى الخيال وأخسنوا يقولون أنك الراعى وكاب الراعى والساة أوالأغنام والضباع والمنتخب والمنتخب والخياء والعنز والجسديان وبمسك الاعنة والحية والدلو والحل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجسدى والدلو والحوت ، وسموا هذه الاثنى عشر بروجا
  - (٥) وهاهم أولاء عبادى أهل (سكندينافيا) قد سموك بالسكاب وبالمركبة وبالمغزل
- (٣) وكذلك عبادى في الأقطار الشمالية (الاسكيمو) سموك (صائد القط) والقط حيوان بحرى عندهم فهاهم أولاء عبادى انفقوا في مشارق الأرض ومغاربها على تسميتك أيتها النجوم بما لديهم من العور المألوفة الحية وغيرا لحية ليستنزلوك من سمائك الى المعانى القريبة من متناولهم استئناسا بك وفرها بمرآك وأنسا بمشاهدتك . ايتها النجوم وياأيتها الشموس أنتن جمال وأى جمال ، أنتن أنس وأى أنس ، أنتن مثيرات العشق والغرام ، أنتن المنعوس أنتن المضرمات نار الشوق القالى ومثيرات نيران الحب لجمالي انتن عنوان جمالي وكالى ، أنتن حلية عوالى ، أنتن العرائس المصطفيات لأحبابي من عبادى وماالعرائس المرينات المجاوات في الأرض إلا نموذج لزينة كن وجمالكن حتى اذا فرحوا بأقل الجمالين طمعوا في أكلهما بهاء وأبهاهما حسنا ولألاء
- (٧) ولقد تعلم عبادى الذين يطر بون الناس بالنغمات دواوين الغناء والألحان من نظام مسيرك وهكذا الشعرية والشعراء فهؤلاء وهؤلاء استمدّوا الحساب ونظامه من حسابك فأصبحوا لايفرقون بين حساب الأبيات الشعرية والأوزان الغنائية والحركات الفلكية (انظر هذا في سورة يوسف عند قوله تعالى \_ وقطعن أيديهن \_ وفي مواضع أخرى من هذا التفسير مثل ماتقدّم في سورة الرعد عند قوله تعالى \_ وكل شئ عنده بمقدار \_ )

آيتها النجوم . أيتها الشموس . أيتها الأقيار . أنت اللاتى هام بك الفدماء والمحدثون من مخلوقاتى حتى دخلت في العبادات وصوّرت على صناديق بعض الأموات وأنزلتك في القرآن فقلت \_ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقرا منيرا \_ انتهى صباح يوم الاثنين ٢٩ اكتو برسنة ١٩٢٨

هذه المةالة جاشت في صدري في هذا التاريخ . ولقد تقدّم في هذا النفسير أن قدماء المصر بين أغر،وا بجمال الكواك وهاموا بها هياما شديدا وأولعوا بها وأحبرا الله حباجبا وجعلوها رمزا لكماله وصلة بينهم وبينه ونحن معاشرالمسلمين أمرنا بالنظرفيها لتدعونا ناشوق الى مبدعها الحكيم وخالقها العظيم ولكن قدماؤنا المصريون جعاؤها معبودهم وهذا المعبود يوصلهم لربهم لأن الرب أجل من أن يذكر علىاللسان بلالذي يذكر أنما هم مخلوقاته ولذلك تنوّعت الآلمة وكثرت الأصنام احتراما لمقام الالوهية . أما الاسلام فقد قوض هُذَه الأركانُ وهدم الأوثان وقال أيها الناس اعبدوا ربكم فليس تعظيمه بالاشراك ولاتقديسه واحترامه بعبادة الأوثان بل هوالمعبود قولا وفعلا والمذكورسرا وعلنا . ولقدترى في تفسير (سورة يونس) صورة منطقة البروج وحولها الكواكب المعروفة عند قدماء المصريين قد كشفوها مرسومة على صندوق أحد العظماء فالكواكب معظمات عندهم في حيانهم و بعدموتهم . ومن ذلك ماذكرته لك هناك من أن الهرم الذي تراه مرسوما هناك مشروحا مذكورا سببه قد بني بحذاء كوكب الشعرى المعبود المعظم عند القوم وقدكانو ايجعلون صُورة الهرم مع الميت تيمًا بكوك الشعرى الذي بني الهرم بحذائه ، واذا مات الميت وجهوا وجهه الى جهــة الهرم المرموق بنظر ذلك الكوكب . هذا ما عثر الباحثون والسكاشفون عليمه في خبايا الأرض وأحافيرها وطوأميرها ونواو يسها بالبلاد المصرية في داخــل الأجداث . ولقد عثروا على غرام الأحياء بالكواكب في البلاد المصرية فوجيدوا حبها متمكنا في القاوب بحيث المترج بالدم و بالعيمل وبالدين (انظرمانقدم في سورة يونس) فانك ترى فيأوْلما هناك حساب الهرم وانه بني على سيرالشمس وعلى مقتضى دائرتها السنوية وأن محيط الحرم منسوب لحيط مدار الأرض حول الشمس وارتفاع الحرم منسوب لبعد الأرض عن الشمس حستى اذا هدم الحرم أمكن أن تعرف مقايسا من نفس مدارالشمس ، وترى هناك مقاييس مصركالدراع البلدى ومكاييلها كالأردب وموازينها كالرطل كالها مستخرجات من مساحة الهرم المبلية على مدار الشمس وعلى بعدها عن الأرض فارجع اليه إن شئت تجد الجب الجاب . وهمنا أز يدك تبيانا جيلا بما قرأته في كتاب مترجم حديثاترجه أحدالقاعين بالمتحف المصرى فاترت نقل مايناسب المقام منه لتجب من جال الله الذي أشرق على الكواك الراقصات في جو السماء فأرقصت أهل الأرض وهاموا بالجال والبهاء وجعاوه عبادة الله وان كان هذا لايوافق ديننا لأنه أشرف الأديان ولأن الله يقول لنبينا \_ لـكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلايناز عنك في الأمر وادع الى ربك انك لعلى هـدى مستقيم \_ فهاك ما نقلته من ذلك الكتاب تحت عنوان ﴿ الرقص وأنواعهواوصافه) ترويحا للنفوس وتنو يعاللدروس وتشويقا للعاوموالحكمة وفهما لقوله تعالى \_ إنا زينا السهاء الدنيا بزينة الكواكب \_ وقوله تعالى \_ وزيناها للناظرين \_ وهاهوذا

### حير الرقص وأنواعه وأوصافه كيه صدرين ﴾ ﴿ عند قدماء المصريين ﴾

قال مونستريه وكان قدماء المصريين يرقصون حول الهياكل والمعابد على شكل دائرة و يتخياون الهيكل كالشمس في كبد السهاء فيدورون حوله تمثيلالمنطقة البروج أي كاتدورالكواكب والنجوم والسيارات حول الشمس دورتها اليومية والسنوية ، وقال لوسيان وكانت حركات الرقص عند قدماء المصريين تشبه في السرعة انحدارالماء وتماوج لهب النار في الهواء وخيسلاء الاسود وغضب الفهود وترمح الغصون فهو أبدع ما يكون ،

قد دلت الآثار المصرية التي يرجع تاريخها الى (٠٠٠ه) سنة على أن المصريين هم أقدم الشعوب مدنية وأوسعهم حضارة وقد توسعوا في المدنية وفنونها حتى أتقنوا فنّ الرقس وأحكموا قواعده . ومما هو جدير بالذكرانهم لم يتخذوا الرقص للخلاعة والملاهى كانراه الآن بل كان عندخدمة للشعائر الدينية ونموذ باللحوكات الفلكية وتمثيلا للا نغام الموسيقية . وكانوا يقصدون من الرقص جلة فوائد دينية ودنيوية . أما الدينية فهو ما كانوا يتقرّبون به حول الهياكل والمعابد فقد قال كستيسل بلاذ ﴿ إِن تمجيد الخالق عند قدماء المصريين أدّاهم الى انشاء الأناشيد المقدّسة واحداث الرقص اظهارا لسرورهم وأفوا - هم وقياما بشكرالنم وتمثيلا للعبودية والخضوع لمقام الربوبية حتى اعتبر قدماء الشعوب أن الرقص جزء جوهرى من دياناتهم ولم يكن ذلك قاصرا على المؤمنين منهم بل الطبيعيون أنفسهم وهم الذين يعتقدون أن الالوهية منحصرة في نظام الطبيعة و بحدها على المؤمنين منهم بل الطبيعيون أنفسهم وهم الذين يعتقدون أن الالوهية منحصرة في نظام الطبيعة و بحدها ومن أن مجموعة الأناشيد وأنواع الرقص عثلة لاتحاد الكالات فيذلك النظام وكفيلة باحترام الطبيعة و بحدها ومن المتعب أن قدماء المصريين بلغ احترامهم الرقص عندهم لدرجة أن اعتقدوا أنه من ضمن انتعالم ومن المتعب أن قدماء المورخ اليوناني المولود في القرن الأولى ق م ان أسوريس (وهوالمعبود العظيم) المنتخذة ققد قال ديودور الصقلي الورخ اليوناني المولود في القرن الأولى ق م ان أسوريس (وهوالمعبود العظيم) كان يحترم توت (هرمس) ويجله نظير ماشرعه و بثه في الهيئة الاجماعية من عاوم الفلك والموسيقي والرقص كان يحترم توت (هرمس) ويجله نظير ماشرعه و بثه في الهيئة الاجماعية من عاوم الفلك والموسيقي والرقص المياة به قال مونستريه في كتابه الذي وضعه سنة ١٨٨٠ وسماه ﴿ الرقص القديم والحديث ﴾ مانصه الحياة به قال مونستريه في كتابه الذي وضعه سنة ١٨٨٠ وسماه ﴿ الرقص القديم والحديث ﴾ مانصه

د إن الرقص عند قدماء المصر يبن كان يمشـل الحركات السماوية على نموذج الألحان الموسيقية وكانوا يرقصون حول الهياكل والمعابد على شكل دائرة و يتخيلون الهيكل كالشمس فى كبد السماء فيدورون حوله تمثيلا لمنطقة البروج أى كما تدور الكواكب والنجوم والسيارات حول الشمس دورتها اليومية والسنوية ،

ولم نعتر في النصوص المصرية القديمة على تفصيلات هذا الرقص الديني القديم حول الهياكل وغاية ماقاله لوسيان المولود في القرن الثاني للسيح في بلدة ساموزات الثابعة لسوريا القديمة و ان مجموعة الكواكبودائرة النجوم والسيارات هي محور لحبذا الرقص الفلكي ، والرسوم المنقوشة في المعابد والهياكل لم تدل على أي بيان لهذا الرقص الفلكي وقد كان له قوانين محترمة كغيره من الفنون ، أما (أفلاطون) فقد وصفه وصفا بيان لهذا الرقص الفلكي وقد كان له قوانين محترمة كغيره من الفنون ، أما (أفلاطون) فقد وصفه وما مبهما حيث نقل عن قدماء المصريين انه كان من واجب الشبيبة المصرية أن لاتمرس إلا على الرسوم والألحان البائغة حدّ الكال لذلك كانوا يختارون عماذج مخصوصة الرقص ويحدّدونها و يضعونها في الهياكل والمعابد وكان محذورا على النقاشين والرسامين الذين يحضرون همذه المشاهد أن ينقلوا شيأ عنها أو يمثلوها في الخارج حذرا بانا بمقتضى نصوص قوانين البلاد وقد قدّسواكل أنواع الرقص والأغاني

قال (مينار) في كتابه الذي سماه ( تاريخ الشعوب الشرقية ) إن المصريين القدماء كانوا أكثر الأم تدينا وكانت أكبر اجتماعاتهم الدينية محافل طرب لميلاد إلحهم وعودته أومجامع حزن و بكاء لموته وكانت هذه الاحتفالات تشتمل على أنواع من الأناشيد المقدسة وأشكال من الرقص الديني

ونقل أيضا لوسيان أن الرقص والغناء كانا مقدسين عند قدماء المصريين ومن لوازم الاحتفالات الدينية و وذكر (هيردوت) أن المصريين هم أول الشعوب الذين وضعوا الاحتفالات الدينية ومنهم أخذ اليونان جيع عاداتهم وتقاليدهم . وكان عند المصريين أعياد كثيرة في كل سنة لأتهم كانوا بجعاون لكل معبود عيدا خاصا به . وكانوا عند مايذهبون إلى مدينة (بو بسط) للاحتفال بعيد المعبودة (ديان) يركبون السفن في النيل والنداء يلعبن فيها بالساجات والرجال يضربون بالناى مدة السفر و يغنون و يصفقون وكلا رست السفينة على شاطئ يجددون حفاة راقصة . وقد وصف (ابيليه) الروائي الروماني الموتود في القرن الثاني لليلاد حفاة عيد من أعياد المعبودة (اسيس) فقال دكان النساء في ذلك اليوم يلبسن الثياب البيضاء و يضعن على رؤسهن من أعياد المعبودة (اسيس) فقال دكان النساء في ذلك اليوم يلبسن الثياب البيضاء و يضعن على رؤسهن الورد والرياحين و ينشدن نفمات اذبذة و يضربن بالناى و يليهن كوكة من أعاظم المصريين لا بسين الملابس

البيماء القيمة و يتربمون بالآناشيد المقدسة ثم يأى بعدهم جاعات من الرجال والنساء من كل الطبقات المتأهلة المرارالإطبة الابسين حلا باهرة من الكتان الأبيض وكان النساء يضعن على رؤسهن العطرة المنسوجات الشفافة وكانت رؤس الرجال محلوقة و يضر بون على الأعواد التى يتخذونها من النحاس والفضة والذهب بتوقيعات مطر بة منعشة به وكانت الأمة كلها تشترك فى عيد المجل (أبيس) الإحياء من اسمه وتعظيما له واجلالا لمقامه ، ومن عجيب ما اتفق أن (كبيز) ملك المجم رجع منهزما من حربه مع احدى الممالك فدخل مصر فى عودته فصادف دخوله يوم احتفال المصر بين بعيد ظهور المجل (أبيس) وهم الابسون افر الحلل وقائمون بمظاهر الأفراح لهذا العيد وكان كبيزقد دخل مصرقبل هذه المرة فلم ير من المصر بين مثل هذا الاحتفال فظن انهم يشمتون فيه وأن هذه الولائم والمحافل أقاموها فرحانخذ لانه وتشفيا في انهزامه فى الحرب فاستحضر رؤساء مدينة (منفيس) وسألهم لماذا يقيم المصريون الآن معالم الأفراح والزينات عند ما فقدت جنودى فى ساحة القتال ورجعت بالفشل ولم أرذلك منهم يوم دخلت (منفيس) أقل ممة منتصرا فأجابوه ان هذا اليوم صادف ظهور المجل وأبيس) معبودهم فأقاموا له الأفراح ومظاهر الأعياد فلم يصدقهم وأصر على اعتقاده أن خامة به وأعلن غضه على المصريين وأذاقهم أنواع النكال والعذاب

قال (دى كاهوذاك) في كتابه الذى وضعه سنة ١٧٥٤ وساه (الرقص القديم والحديث) ما نصه دان الرقص عندقلماء المصريين كان أمراجوهر يا فى الدين وقدة ننوافيه حتى اخترعوا رقصاخاصالعيد معبودهم الديمل (أبيس) وذلك انهم كانوا اذا مات الديمل أخذوا يبحثون عن عجل غيره مستوف للشروط والتعليات الخاصة له حتى اذا وجدوه فرح به السكهنة وخصصوا لخدمته جهورا من السيدات مدة أر بهين يوما ثم يضعونه في قارب و يذهبون به الى الهيكل بمدينة (منفيس) مصحو با بالسكهنة وسراة القوم وجاهير عظيمة من طبقات الشعب و يستعملون المذاالاحتفال ألف آلة موسيقية يوقعون عليها بمختلفات الأنفام و بدائم الألحان ثم يختمون الاحتفال بأنواع الرقص المدهشة . وكان اذا مات (الديمل) أبيس هسذا ألقاه السكهنة في النيل من أخرجوه منه وحنطوه ودفنوه بكل الاجلال والاكرام ورقصوا الرقص الجنائزى على شمواطئ النيل وفي المقابر والطرق وعم الأسف والحزن الشعب أجعه ومتى ظهر لهم عجل آخر تبدلت الأتراح أفراحا وانقلبت الماسم وأقاموا الأعياد والولائم وأنواع الرقص مدة سبعة أيام ، ثم توسعوا في حفلات الرقص حتى اتخذوها معارا لجنائزهم فقدعتر في آثارهم على رسم راقصات لابسات ثيابا صفراء ومنهن ثلاث وافقات يضر بن الطبول وثلاث أخر يرثين الميت ، ويوجد في مقابر (طيبه) منظر جيل بمثل حفلة مأتم الأمير (حور عب) وفيها المأنان تقدمان الميت أولى معدنية علوءة زهورا وعطرا وثلاث نسوة أخريرقصن ويضر بن آلات موسقة تقدمان الميت أولى معدنية علوءة زهورا وعطرا وثلاث نسوة أخريرقصن ويضر بن آلات موسقة

ويوجد أيضا رسم لرمنيو عثل النساء راقصات ضاربات على الطبول حدادا على الميت يناالرجال بأيديهم عصى من الخيزران يضربونها فى الهواء جهة الهين واليسار ليطردوا الأرواح النحسة فى زعمهم واشتهر الرقص عندهم أيضا فى الحروب ونقله الأثيو بيون وقد وصفه (لوسيان) فقال (كان الأثيو بيون اذا أرادوا الحرب يرقصون أولا فى ميدان الفتال ولايسة بون رماحهم الى الأعداء قبل أن يرقصوا و يظهروا حركات الحرب يرقصون أولا فى ميدان الفتال ولايسة بون رماحهم الى الأعداء قبل أن يرقصوا و يظهروا حركات حماسية يهدون بها الآعداء م ثم ازدادوا توسعا فى الموضوع فاخترعوا الرقص الحديث الذى عرف بالرقص المعاتل الذى أخده عنهم جميع الشعوب القديمة والحديثة ) وقال ديودورالصقلي (انه لما ذهب اسور يسالى اثيو بياكان يصحبه تسع بنات يعرفنكل الفنون وأنواع الغناء والرقص وهن اللاتى نشرن هناك هذه الفنون الجيلة

قال (بارون) في كتاب الرقص ﴿ إِن الآثار المصرية القديمة تمثل أنواع الرقص العائلي . ولاحظ أخيرا روسيليني سنة ١٨٣٤ أن حركات الراقصات المصريات في الزمن القديم أكثر شبها بحركات الرقص في عصره وكان الرقص عندهم على ( نوعين \* النوع الأول ) يكون بحركات القد بين والدراعين ( والنوع الثانى ) بحركات كل أعضاء الجسم \* قال لوسيان ( إن الرقص عند قدماء المصريين كانت حركانه تشبه في السرعة انحدار الماء وتحماوج لهيب النارفي الهواء وخيلاء الاسود وغضب الفهود (١) وترتج الغصون فهو أبدع ما يكون ) ويوجد بالمتحف المصرى تحت نمرة سهم بالدور الآسة ل حجراكة شف في أحد قبور الأسرة الخامسة بمثل حفاة راقصة وفي أسفله ترى امم أتين تصفقان وأمامهما الراقصات يما يلن على ايقاع التصفيق وفي أعلاء ترى رجلا يضرب آلة شبيهة بالعود وآخرين ينفخان في اليراع المثقب (الذاى) و بجانبهم المغنون المطربون وقد وضع أحدهم يده على وجنته ليتمكن من ضبط صوته ورفع آخرون أيديهم ليحسنوا الايقاع و يرشدوا الموقعين كما هي العادة المتبعة اليوم ، وكانت الموسيق تتبع دائم الرقص وأهم آلات الطرب عندهم الطبلة والقثارة والربابة والعود والعنج والناى والأجرسة وغيرها ومحفوظ منها نموذج بغرفة من الدور الأعلى بالمتحف المصرى

وكانت أثواب الراقصات تصل الى أقدامهن مع اتساع الأبدان وهي من الشفاف الذي تظهر منه هيئة الأعضاء وحركانها . قال (لافاج) في كتابه الذي وضعه سنة ١٨٤٤ وساه (الرقص القديم والحديث) . ان الرقص عند قدماء المصريين كان على (نوعين \* النوع الأوّل ) مجرد حركات بسيطة (والنوع الثاني) تمارين رياضية يتمايل الجسم فيها الى كل جانب بينما تخطو القدمان بسرعة بعض خطوات قليلة مع مد اليدين وتحريكهما عنة ويسرة ومن هذا أخذ المتأخوون الرقص الحديث وتفننوا فيه في كل زمان ومكان

قد رأينا في قبر (تي) رسما يمثل امرأة ترقص على الطراز الحديث وفحدها الأيمن معتمد على أطراف قدميها وذراعاها فوق رأسها وكانت حفلات الرقص تجعل عادة ختاما للولائم والأفراح والرسوم الموجودة في المتحف المصرى ومقابر (سقارة) و (بني حسن) و (طيبه) تبرهن على أن الرقص قديم جدا وانه باق على حالته لم يتغير منه شئ منذ (٥٠٠٠) سنة وانه كان معتبرا عندهم علما وفنا له قواعد أساسية لاتتغير ولاتزال

معالم محفوظة الى اليوم عند جيع الشعوب الشرقية والغربية أنتهى

وانحا نقلت لك هذا أيها الذكى لتنظر في أمر هذه النجوم وكيف هام بجما لهاالنوع الانساني كله وكيف هام الناس بربهم وتشوقوا اليه بما رأوا في مصنوعاته من الجال ، ولانظن أن أم الاسلام غفلت عن هذه المباحث الدقيقة فانظركتاب السماع في الإحياء للغزالي وكيف أباح السماع اذا لم يتر الشمهوة البهيمية بشروط خسة فاقرأها هناك وانظر في كتاب الاشارات لابن سبنا فقد قال ان العبادة مع الفكر موصلة لله وقال أيشا إن الصوت اللطيف بشروط خاصة موصل الى الله عز وجل . وأنا لست الآن في مقام الأخذ بقول من هذه الأقوال ولكني أريد بذلك أن الأمم كلها اسلامية وغير اسلامية نظرت في الجال المنظور والجال المسموع من النعمات كلاهمابه هياج النفوس الى معالى الامور ، وتجد الامام الغزالي في الاحياء يفصل المغاني عند القوم و يبين مايوصل الى الحكمة وما يكون قاطعا للنفوس عن الوصول . فانظر كيف شغف قدماه المصريين بالكواكب في الموازين ونحوها وفي لهوهم وفرحهم وما تمهم وهكذا الأمم جيعها قديمها وحديثها تلهب (الغرد) وما الغرد إلا مثال للنظام السمادي فالحجران اللذان يرميهما اللاعبون كل واحد منهما له ستة أرجه عدد الجهات الست وفي كل وجهين مقابلين (٧) نقط فان كان في أحدهما (١) كان مقابله (٢) وان كان (٧) كان مقابله (٥) وان كان (٣) كان مقابله (١) وهكذا فهذان الحجران يمثلان عالم الأفلاك الدائر في مداره والنقط السبع تمشل الكواكب السبعة المعروفة عندهم التي تأتي بالسعد والنحس في عرفهم ومايصب اللاعب من خير وشر بسبب استمال ما تأتي به هذه الكواكب من سعد ونحس فالحي واللاعب كلاهما يأتيه ما كان مجهولا عنده وذلك بطر بق المصادفة والمدارعلي حسن من سعد ونحس فالحي واللاعب كلاهما يأتيه ما كان مجهولا عنده وذلك بطر بق المصادفة والمدارعلي حسن

(١) الفهدمن السباع وهوضيق الخلق شديد الغضب ذو وثبات غريبة

استنارماجاء له و بضدها تتميز الأشياء . فهذه دلائل على أن هذا الانسان كان مغرمابالكواكب فرحا بها متجها العالم العلوى . ومن عجب انى رأيت اليوم رأيا للعالم المخترع الكبير الأمريكي المسمى (اديسون) في أصل الحياة يقول انها أنت لنا من عوالم أخرى مجهولة لنا فترجع بهذا الى ما كان عليه القدماء إذ كانوا مغرمين بالكواك والعوالم العاوية وأن منها السعد ومنها النحس ولكن اديسون لايعين ذلك العالم الذي أتت منه الحياة وانمأ يقول هوعالم غير العالم الأرضى مستدلا بأن الأرض كانت كرة غازية فلما ظهرت فيها الحو يصلات الحيوية في المنسر والبيض والحيوان والانسان احتلتها تلك الحياة ونظمت شؤنها وهي وان كانت طارئة على الأرض تميز معن بيضة الدجاجة واستعدادها وبيضة المرأة وتعطى كلا منهما حياة تناسبه وزاد على ذلك أن الخلية الواحدة من خلايا جسم الانسان تحتوى على ملايين الذرات التي أعطيت قوّة التعقل والتفكر والتدبر والعمل وهي طوائف كطوائف الناس فسكل له عمل وهــذا هو السبب في اننا نرى الجرح اذا سال دمه يلتمُ وهذا الالتئام ناشئ بأعمال متقنة مبنية على علم بل يقول انها تعقل أكثر من الانسان . ويقول أيضا هونمحدثه كماجاء في جوائدنا المصرية بوم الاثنين ٢٩ أكتو بر سنة ١٩٧٨ انه لما أغلق أحد العمال عليه باب السيارة انطبق على أصبعه فطار منها الظفر فهاهوذا أخله يندمل ومن أين هذا الاندمال ؟ انما تصنعه تلك الخلايا اللاق تعدّ بالملايين في أصبعي وهي تعسقل ماتفعل ومنها المدبرات أمها والعاملات والصانعات. أقول وكأنه نطق بقوله تعالى \_ ان كل نفس لما عليها حافظ و بقوله \_ فالمدبرات أمرا \_ و بقوله تعالى \_ بأيدى سفوة \* كرام بررة \_ و بقوله تعالى \_ ومامنا إلا له مفام معاوم \_ و بقوله تعالى \_ وان عليكم لحافظين ﴿ رَاما كَاتَبِينَ ﴿ يعلمون ماتفعاون ــ وهكذا من آيات أخرى . ويقول (اديسون) المخترع المشهورالمذكور أيضا ﴿ ان هذه ا الخلايا للتحدة ماهى إلا عمالك متحدة منظمة فمادام العمل بينها قائما على السداد بقيت واذا حصل اضطراب غادرتها نلك الحياة التي جاءت لهمامن عوالم أحرى وكأنه نطق بقوله تعالى ــ وفي السماء رزقه كموما توعدون ــ وبما قاله نحدثه أيضا ان أباه أخذ منه تقودا وسافر الى أورو با وشاهد ما أراد من البلاد ورجع مسرورا وكانت سنه فوق الثمانين ولما بلغت سنه فوق (٩٣) سنة قال يابني اني اريد أن أموت فقال له ولماذا قال لأن كل ما كنت أريد الاطلاع عليه وعمله في هذه الأرض قديم فلامعني لبقائي وانامتوجه إلى أختك لأموت عندها فاولت منعه فلم اقدرفتوجه لها وهوصحيح الجسم قوى منين ومات بعد ثلاثة ايام . قال واعما مات لأنه أحس" بأن تلك الخلايا فيالجسم رات انه لاملاءمة بينها فسثمت البقاء علىالاجتماع فأنذرته بلاحرف ولاصوت فَفَارِقَ الْحِياةِ ﴿ أَقُولُ وَمِمَا قُرَأُنَّهُ فَيَ كُتَابِ ﴿ الْأَسْفَارِ ﴾ للشيرازي ان سبب الموت الطبيعي ان الروح لاتزال تزداد حرارة والجسم يزداد برودة بتقدم السن حتى لايقدر الجسم على حفظ الروح لشدة حرارة حبها للعالم العاوى فتنطلق منه وهذا الرأى أيضا خاص بصاحبه كما ان رأى (اديسن) الذكور (مخترع الفنوغراف وغيره) خاص به \_ وفوق كل ذي علم علم \_

وانت خبر ايها الذي انه لم يقل هذا على انه يقين عنده بل يقوله من باب الفرض لاغير ونحن نعتبره كذلك . ومن عب ان يكون هذا الفرض هوالذى القاه بطريق اليقين عنده وفي نظره الشيخ الدباغ الذى نقلت عنه كثيرا في (سورة الكهف) وغيرها إذ يقول هو ويقول الشيخ الخواص وان الجادات جيعها تعقل) وهذا الفرض الذى فرضه (أديسن) والقول الذى قاله الشيخ الخواص والدباغ ذكرته هنا ترويحا لاتعلما ودعا الى ذكرها مسألة الكواكب وأن القدماء فرحوا بها وعشقوا ربهم بالتفكر فيها وخلطوها بجدهم وهزام بل قالوا انها سبب سعدهم ونحسهم فقلنا ان بعض أهل عصرنا يرجع الحياة في الأرض الى تلك العوالم هذا والقرآن لم يدع فرصة تمر إلا ذكر السموات والأرض وأم بالتفكر فيهما وهذا معناه أن المسلم عايه ان يكون أحرص على جال هذه العوالم من الأم السابقة لأننا خيرامة أخوجت الناس وهل خير الأم يجهاون

ماعلمه من هم أقل منهم من جال الله وكاله . أما أنا فأقول سيكون بعدنا أم اسلامية يكونون ارقى من الأم السابقة واللاحقة وهذا التفسير بحمد الله من مقدمات تلك النهضة الجيبة والحد لله رب العالمين . انتهى مساء يوم الاثنين ٢٩ اكتوبرسنة ١٩٢٨

> ( بهجة السموات ) ( كيف تعرف صورالنجوم السماوية )

اعلم أن علم الفلك قد خطا فيه الأوّلون خطوات واسمة ، ولقد كنا نتعلمه في (دارالعلام) في أواخر القرن التاسع عشر وهذا صورة ماتلقينا نقلته من كتاب المرحوم استاذنا حسن حسنى بك فلا ذكر مافيه هنا من صورالنجوم ومن الآراء المعروفة إذ ذاك ولكن الذي عرف بعد ذلك أكثر بما يدلك أن العملم اليوم سريع الخطو حتى ان الأجرام السماوية التي عرفت للآن أبعدها يصل نوره لنا في مائة مليون سنة وهدذا القدرعظيم جدا فهوفوق العقل البشرى ، وقد عدّوا نجوم المجرة (٧٠) مليونا وهي الآن تعدّ بمئات الملايين فهاك مافي الكتاب المذكور

( وصف السماء . الصور السماوية . النجوم المشهورة ) الاحصائيات . الكرات والخرط السماوية

الفلكيون بمعرفتهم الطرق التي بها تعدين الأوضاع المضبوطة للنجوم على المسكرة السياوية أمكنهم أن ينشؤا إحصائيات فيها النجوم مرتبة على حسب كبر مطالعها المستقيمة وأمام كل نجمة مطلعها المستقيم وميلها واستعماوا هذه الاحصائيات لوضع النجوم بأوضاعها النسبية على كرة صناعية وذلك بأن يرسم على سطح هذه الكرة الصناعية دائرة عظيمة من نقطة منا مثل (ق) نعتبرهاالقطب الشهالى مثلا وتكون هذه الدائرة العظيمة هى دائرة المعدل ثم ترسم جلة دوائراً خرى موازية لها وتكون هى الموازيات التى ترسمها النجوم تبعا للحركة اليومية ثم ترسم جلة دوائر عظيمة تدل على دوائر الميل ثم تعلم على سطح هذه الكرة جلة نقط تعين كل واحدة منها بالمطلع المستقيم والميل ننجمة مطابقة و يتحصل حينئذ على كرة سماوية كالكرات الصناعية المبهنة لسطح الأرض . وكذلك تنشأ خرط سماوية بطرق المساقط

(٢٦) الصورالسهاوية ، النجوم الأصلية \_ لأجل مساعدة الذاكرة في دراسة النجوم قسموها من القدم الي مجموعات متميزة تسمى (الصور السهاوية) وهي صور كاننات حية وغير حية تصوروا رسمها على الكرة السهاوية وليس كل هنده الصورمشامة لمسمياتها بل البعض فقط وذلك كانجوم الأصلية من صورة الثور فان لها وضعا مثلثيا يشابه نوعا للجزء العظمى من رأس هذا الحيوان وكذا العقرب والاكليل والحية والتنين ولييان نجوم كل صورة تستعمل الحروف الهجائية فالحروف (۱) و (ب) و (ج) و (د) تدل على أريعة نجوم أصلية من كل صورة بحيث انه بالمرور من صورة إلى أخرى تكون هذه الحروف مبينة لنجوم تختلف عن بعضها في الضوء

(۷۷) عدد الصور . قدعد (بطليموس) ٤٨ صورة منها ٢١ في الشمال و١٥ في الجنوب و١٧ في الجزء المتوسط بالقرب من دائرة المعدل في المنطقة التي يظهرأن الشمس تقطعها في سيرهاالسنوى ويشتمل مجموع هذه الخمان والأر بعين صورة على (١٠٢٩) نجمة منها (٣٩١) للصورالشمالية و (٣١٨) للصور الجنوبية و (٣٥٠) للصور المنطقية ، والاثنتا عشرة صورة المنطقية اعتبرت المنازل المتتالية للشمس في مدة سنة وأسماؤها هي (حل ثور . جوزاء ، سرطان ، أسد ، سنبلة ، ميزان ، عقرب ، قوس أوراى ، جدى ، دلو ، حوت) وهي مجموعة في قول بعضهم

حل الثور جوزة السرطان ، ورعى الليث سنبل الميزان

## ورمی عقرب بقوس لجدی \* نرح الدلو برکة الحینات

والاحدى والعشرون صورة الشمالية هي (الدّب الأصغراو بنات نعش الصغرى ، الدّب الأكبراو بنات نعش الصغرى ، الدّب الأكبراو بنات نعش الكبرى ، التنين أوالتعبان ، الملتهب ، العوا ، الاكليل الشمالي ، هركول أوالجائي على ركبتيه ، النسر الواقع أوالسلحفاة ، الدجاجة ، ذات الكرسي ، برشاوش ، ماسك العنان ، الحواء ، الحية ، السهم النسر الطائر ، الدلفين ، الفرس الأعظم ، الفرس الأصغر ، المرأة المسلسلة ، المثلث الشمالي أوالدلتا)

والخس عشرة صورة الجنوبية هي (قيطس ، الجبار ، نهرالأردن ، الأرنب ، الكاب الأصغر ، الكاب الأصغر ، الكاب الأكبر ، السفينة ، الشبحاع ، الكاس اوالباطية ، الغراب ، المحراب أو المجمرة ، سنطورس ، الذنب ، الاكابل الجنوبي ، الحوت الجنوبي)

(۲۸) والنجوم التى تتكوّن منها الصورالمعروفة عندالأقدمين تنقسم الى أقدارفأضوأها تسمى من القدر الأوّل ثم مايليها فى الضوء يسمى من القدرالثانى وهكذا والقدرالسادس يشتمل على النجوم التى هى آخر ما يمكن رؤيته بالعين وهذا النرتيب اعتبارى لأن آخر نجمة من القدر الثالث منلا يمكن أن تسكون هى أوّل نجوم القدرالرابع ولذا يوجد اختلاف بين الفلكيين فى هذا الاعتبار ، ولكن المتأخرين حافظوا على هذا التقسيم وعلى رأى الموسيو (أرجيلاندر) بحتوى نصف الكرة الشمالى على به نجوم من القدرالأوّل و ٣٤٥من القدر الثانى و ٩٦ من الثانى و ٢٦ من الرابع و ، ٥٥ من الخامس و ٢٣٤٩ من السادس ، والمجموع هو ٢٣٤٢ وأما نصف الكرة الجنوبي فيحتوى على ٤٦٨٤ نجمة منها ١٨ من القدر الأوّل و ٢٨ من الثانى و ٢٩٩ من الثالث و ٢٩٤ من الرابع و ، ١٩٥٥ من الخامس و ٢٨٧٨ من السادس ، وأشهر الخرط لا تعطى اليوم سوى ٢٠ نجمة من القدر الأوّل و ٣٤ من الرابع و مرتبة على حسب ضوئها

| e kuit                   | ارساء<br>اساء       | ا أساء               |  |  |
|--------------------------|---------------------|----------------------|--|--|
| (١٥) الطائر              | (۸) الشعرى الشامية  | (۱) الشعرى البميانية |  |  |
| (١٦) السماك الأعسزل (نير | (٩) كتف الجبار      | (۲) سهيل اليمين      |  |  |
| السنبلة)                 | (۱۰) آخر النهر      | (٣) (١) من سنطورس    |  |  |
| (۱۷) فم الحوت            | (۱۱) الدبران.       | (٤) السماك الرامح    |  |  |
| (١٨) ب من الدجاجة        | (۱۲) ب من سنتورس    | (ه) رجل الجبار       |  |  |
| (١٩) رأس التوأم المؤخر   | (١٣) (١) من الدجاجة | (٦) ألعيوق           |  |  |
| (٢٠) قلب الأسد           | (١٤) قلب العقرب     | (٧) الواقع           |  |  |

(۲۹) عدد النجوم المنظورة \_ يظهر أن عدد النجوم التي ترى بالعين عظيم جدا . ولقد حصر الموسيو (أرحيلاندر) ٣٧٥٦ نجمة ترى بالعين وتمتد على القبة السماوية بين القطب الشمالي وه من ٣٦ من الميل الجنوبي وهذه النسبة يكون العشرين الجنوبي وهذه المنطقة تشتمل تقريبا على ٨ من ١٠ السطح الكلي المكرة و بهذه النسبة يكون العشرين الأخر (٨٤٤) نجمة و يكون العدد المكلي النجوم التي ترى بالعين (٤١٠٠) نجمة ، و بعض الراصدين ذوى البصرالحاد أمكنهم رؤية بعض نجوم من القدر السابع حتى ان العدد السابق وصل الى ٢٠٠٠ نجمة تقريبا أوازيد من ذلك ، وإذا استعملت النظارات يزيد هذا العدد كثيرا و بصل الي ٢٠٠٠ ) نجمة تقريبا في جميع السماء من ابتداء القدر الأول لغاية القدر الخامس عشر

(٣٠) وصف السماء \_ اسهل طريقة لمعرفة الصور السماوية هي مقارنة السماء بالخرط السماوية المنشأة على

حسب القواعد ، واذا لم توجد خرط وأريد ذلك فبمساعدة بعض نقط تعتبرمبدأ يمكن ايجاد المجموعات النجمية الأصلية وفى قطرنا (مصر) نجعل المبدأ صورة الدّب الأكبر

الدب الأكبر (شكل ٤١) ـ اذا وجه الانسان نظره جهة الشمال فانه يرى صورة الدب الأكبر وتحتوى على سبع نجوم أصلية وجيعها من القدرالثاني ماعدا النحمة (د) فهى من القدر الثالث والنجوم (٥) و (و) و (د) تسكون ذنب الدّب الأكبر (انظر شكل ٤١)



( شكل ٤١ - الدب الأكبر )

(النجمة القطبية) \_ اذا مد الخط (ب ا) من جهة (ا) ببعد يساوى (ار) فانه عر بالقرب من نجمة من القدرالثانى أوالثالث وهى النجمة القطبية التي تستعمل فى ايجاد جيع الصورالمهمة المنظورة فى سماه مصروهذه النجمة لا تبعد عن القطب إلا بقدر درجة ونصف و بواسطة النجمة القطبية يسهل معرفة الأربع نقط الأصلية فانه بالنظراليها يكون الشمال أمام الناظر والجنوب خلفه والشرق عن عينه والغرب عن يساره ، والنجمة القطبية هى ثالث نجمة من ذنب صورة مشابهة للدب الأكبر إلا أنها أصغرمنها وموضوعة بعكسها وتسمى الدب الأصغر (ذات الكرسي) \_ اذا وصل بين نقطة (د) من الدب الأكبر والنجمة القطبية بمستقيم ومد من جهسة النجمة القطبية بكمية تساويه توجد ذات الكرسي وهي تشتمل على جلة نجوم من القدرالثالث وهذه الصورة هي في مقابلة الدّب الأكبر دائما بالنسبة للنجمة القطبية

(الفرس الأعظم) \_ المرآة المسلسلة \_ (شكل ٤٤) \_ اذا مد الخط الذي عين النجمة القطبية من جهتها فانه يقابل صورة الفرس الأعظم و بإضافة النجمة (ا) من المرآة المسلسلة اليه يتكون مايسمي مربع الفرس الأعظم وزوايا هذا المربع تشغلها تجوم من القدرالأوّل فاذا وصل بين (ا) من الفرس الأعظم و (ا) من المرآة المسلسلة توجه النجمتان (ب) و (ج) من المرآة المسلسلة الاتان تأخذان في الاقتراب من النجمة القطبية (برشاوش) \_ اذا مد الخط (بج) من المرآة المسلسلة يمرّ بالنجمة (ا) من برشاوش ، ومربع الفرس الأعظم والخط (بج) من المرآة المسلسلة والنجمة (ا) من برشاوش تكون جلة شكلها يشابه اللب الأكبر الاانه ذوامتداد أعظم منه

(الغول) \_ النجمة (۱) من برشاوش توجد أيضا على امتداد الخط (اج) من مستطيل الدّب الأكبر واذا مدّ هذا الا يجاه الأخير قليلا من جهة (۱) يقابل (ب) من برشاوش وتسمى الغول وهي نجمة شهيرة جدا يتغير ضوؤها تغيرا عظيا ، والغول هي أضوأ نجمة من رأس الغول موضوعة في يد برشاوش (انظر شكل ٤٧ في الصفحة التالية)



(شكل ٢٤)

(السغبلة) \_ (السماك الأعزل) \_ (شكل ٤٣) نحو الجهة المقابلة لنصف الكرة وتقريبا على امتداد قطر مستطيل الدب الأكبر توجد صورة السذلة وتحتوى على نجمة من القدر الأوّل تسمى السماك الأعزل (انظر شكل ٤٣)



( شكل ٢٤)

(الأسد) \_ (قلب الأسد) \_ اذا مد الحط (اب) من الدب الأكبر في الجهة المصادة للنجمة القطبية فانه يمر بصورة الأسد ، والنجمة (ا) من هذه الصورة هي من القدرالأوّل وتسمى قلب الأسد

(الجوزاء) - رأس التوام المقدم ورأس التوأم المؤخر (شكل ٤٤) . القطر الثانى (ب د) من مستطيل الدب الأكبر ممتدا من جهة (ب) يقابل جلة نجوم شهيرة منها (ا) و (ب) أورأس التوام المقدم ورأس التوأم المؤخر من صورة الجوزاء (انظر شكل ٤٤ في الصفحة النالية)

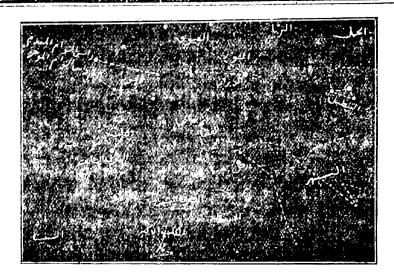

( شکل ؛؛ )

(الكلب الأصغر) \_ (الشعرى الشامية) \_ النجمة (۱) وهي الشعرى الشامية من الكلب الأصغر توجد على امتداد الخط الواصل بين النجمة القطبية ورأس التوام المقدم من جهة هذه الأخيرة واذا مد الخط (دب) من جهة الشعرى الشامية فانه يقابل النجمة (۱) أوالشعرى الهيانية من الكاب الأعظم وهي أضوأ نجوم السماء (ذوالعنان) \_ (العيوق) \_ (شكل ٤٤) اذا مد الخط (بج) من المرأة المسلسلة من جهة (۱) من برشاوش توجد نجمة من القدر الأول وهي (۱) من ذي العنان أوالعيوق

(الثور) - (الدبران) - (شكل ٥٥) اذا مد الانجاه (د ١) من الدب الأكبرمن جهة ذى العنان فانه عر بصورة انثور و يمر بالقرب من الدبران أوعين الثور وهي نجمة من القدر الأوّل وفي صورة الثور توجد الثريا وأرجل التوامين (انظر شكل ٥٤)



(شكل ٥٤)

(الجبار) - (الكلب الأعظم) - (الشعرى الهمانية) اذا مد الخط الواصل بين النجمة القطبية والعيوق من جهة العيوق فانه يقابل الجبار وهو أجل صورة في السماء (شكل ٤٤) و بحتوى على سبع نجوم أصلية أر بع منها موضوعة على شكل شبه منحرف وفي مركزه توجد الثلاث الأخر التي هي أقل ضوء من الأر بع وتوجد هذه النجوم الثلاث على خط مستقيم وتكون مايسمي منطقة الجبار أوالعصا ورأسان من رؤس شبه المنحرف هما نجمتان من القدر الأول (ا) أوكتف الجبار و (ب) أورجل واذا مد خط العصا يقابل الشعرى الهمانية من الكل الأعظم الني عامت بتخطيط آخر

(العواء) - (السماك الرامح) - (شكل ٤٦) - اذا مد ذنب الدب الأكبر فانه يمر بالقرب من نجمة من القدر الأول منسوبة الى صورة العواء هي السماك الرامح وهي أضواً نجوم السماء بعد الشعرى اليمانية (انظر

شکل ۲۶)

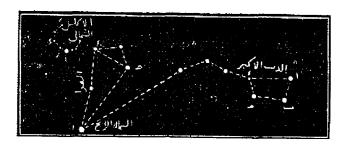

(شکل ۲۹)

(النسر الواقع) \_ (الواقع) \_ الخط الواصل بين السماك الأعزل من السنبلة والسماك الرايح من العواء عر بسورة النسر الواقع بالقرب من نجمة من القدر الأوّل هي (ا) من النسر الواقع وتسمى الواقع

(الدجاجة) \_ بجانب النسرالواقع توجد صورة الدجاجة المركبة من خس تجوم مكونة صليبا والنجمة (١) من هذه الصورة من القدرالأول

(الاعتدال الربيع) \_ على امتداد المستقيم المار" بنقطة (د) من الدبالأكبر و (۱) من الدّب الأصغر و (۱) من الرأة المسلسلة توجد نقطة الاعتدال الربيعي على دائرة المعدل و والدبران وقلب العقرب وقلب الأسد وفم الحوت المثالي تقسم السماء الى أربعة أجزاء متساوية وهذه النجوم الأربع الملقبة بالنجوم الملوكية كانت هي أربع حواس سماء المجم بنحو (٣٠٠٠) سنة قبل الميلاد وكان الدبران في الاعتدال الربيعي هو حارس الشرق ، وقلب العقرب في الاعتدال الحربي وهو حارس الغرب ، وقلب الأسد قريب من المنقلب الصيني وفم الحوت على بعد صغير من المنقلب الشتوى ولكن هذه النقط تغيرت اليوم ، انتهى

هذا هوالذي كنا قرأناه منذ بحوار بعين سنة وكان هذا نهاية العلم في ذلك العصر ، فلأذكر لك هناأيها الذكي غاية ماوصل اليه علم الفلك في زماننا هذا حتى اذا فارقنا هذه الدنيا كان مجمل ماعند الناس في زماننا من علم الفلك حاصلا أمام المسلمين كي يجدوا باعثا من نفوسهم وداعيا من عقولهم يدعوهم الى مشاركة الأمم في يحثها والمسارعة الى تحصيل علومها ثم الزيادة بما يؤتيهم الله من فضله لأن كتابنا يأم نابالبحث والنظر ولأن المحروم من همذه المباحث وأمنا لها عروم من السعادة ومن الحكمة ومن النعيم السرمدى الذي يحس به المفكرون العالمون في هذا العالم قبل انصرام آجالهم وفوات أعمارهم فهم مع الناس في أهوال هذه الحياة وقلوبهم في نفس تلك الحال في جنة عرضها السموات والأرض أعدت المفكرين في الدنيا والآخرة والناس حولهم يجهلون وهم بما في نفوسهم فرحون ، همذا وإن مدة الأربعين سنة التي مرت بين أيام تعلمنا وبين أربعون أخرى ؟ كيف يكون علم الفلك إذ ذاك ؟ وكيف يكون المسلمون وكيف تكون حالهم ؟ أيكونون عالة أربعون أخرى ؟ كيف يكون فيهم حكاء وعلماء بكل علم ومنها الفلك وتكون المراصد في نفس بلادهم ، سيقرأ هذا من بعدنا وسيقرؤه أناس بعد مروراً وبعين سنة وسيقولون ليطرب المؤلف وليفرح في برزخه فها بحن أولاء من بعدنا وسيقرؤه أناس بعد مروراً وبعين سنة وسيقولون ليطرب المؤلف وليفرح في برزخه فها بحن أولاء قد علمنا أكثر مما علمت الأم حولنا وها عن أولاء الذين كانوا عن العملم معرضين وبالحكمة جاهلين قسطا من الحكمة والعملم ولم نعد مغرور بن كأولئك الذين كانوا عن العملم معرضين وبالحكمة جاهلين وسلك من الحكمة والعمل ولم نعد مغرور بن كأولئك الذين كانوا عن العمل معرضين وبالحكمة جاهلين والحد للة ربالعالمين . كت يوم الخيس ٢٤ ينابرسنة ١٩٩٥

وهاك ماجاء في ﴿ مِجلة المقتطف ﴾ في شهر يوليو سنة ١٩٢٨

#### ﴿ ما وراء المجرة ﴾

( العوالم الجزرية وعظمة الكون . أحدث المباحث الفلكية )

علم الفلك أوعلم الهيئة من أسمى العاوم وأعلقها بالنفس ، واذا أريد التدقيق فيه فهومن أعوص العاوم لأنه مبنى على أدق القوانين الرياضية والطبيعية ، وهو كذلك أوّل علم استقرى الانسان شيأ من قواعده وأدق علم وصلت اليه معارف البشر وأسمى علم يتفرّغ له كبار العلماء ، وفيا يلى تبذة من أحدث المباحث الفلكية في موضوع يفتن كل لبّ وهوسعة هذا الكون وعظمة مبدعه ، فقد أثبت علماء الفلك حديثا أن في الفضاء أكوانا عديدة كل كون منها مثل المجرة التي منها نظامنا الشمسي سعة وعظمة حتى اذا صغرت أرضنا وصار مجمها حجم الجوهرالفرد بلغ حجم الكون الذي يرى بالتلسكوب حجم الأرض ، و بلغ حجم الكون كله على ما يقضى به مذهب (اينشتين) ألف مليون أرض منتشرة حولها في الفضاء ، فيا أصغر أرضنا إزاء هذا الكون العظيم ، وما أحقر أمورنا ومنازعاتنا إزاء القوى التي تديره وتحركه

أدرك القدماء أن في القبة الفلكية أجراما غيرالشمس والقبر والنجوم لأن الذين واقبوا السهاء منهم في المال صافية شاهدوا قرب كوكبة الجبار وكوكبة المرأة المسلسلة تلك الغيوم المنيرة التي ندعوها بالسدم الآن وقد أشار اليها أبوالحسن الصوفي أكبر علماء الفلك عند العرب فقال انه وأى سديم المرأة المسلسلة وسهاه (الطخة سحابية) وأشاراليه والى غيره مما يماثله بكلمة اللطخة أوالسحاني ، علىأنهذه الأجرام بقيت أسرارا مغلقة على الفهم البشرى حتى كشف النلسكوب فأزاح اللئام عن حقيقتها ، فلما استنبط (غليلو) تلسكو به المكاسر وجهده الى أنحاء المجرآة التي تظهر فيها السدم أواللطخ السحابية فثبت له أنها في الحقيقة مجاهبيع من النجوم تظهر قريبة بعضها من بعض لبعدها فتتعذر رؤيتها نجما نجما ، وفي آخر القرن السابع عشر استنبط السحق نيوتن) المنسكوب العاكس وعكف العلماء على اتقانه ، فلما انقضت مائة وخسون سنة على السديم الذي في كوكبة السلاقيين يظهرلدي رؤيته بتلسكوب قوى مجوعة من السكواكب منتظمة في شكل المديم الذي في كوكبة السلاقيين يظهرلدي رؤيته بتلسكوب قوى مجوعة من السكواكب منتظمة في شكل المديم الذي في كوكبة السلاقيين يظهرلدي رؤيته بتلسكوب قوى جموعة من السكواكب منتظمة في شكل القدرمنها حتى أخذوا يتسكهنون في حقيقتها وذهبوا في ذلك مذاهب شتى ، هل هي مجاميع من النجوم تظهر الطخا سحابية لبعدها وانها اذا نظراليها بتلسكوب قوى حلها الى أجزائها؟ أم هي غيوم منيرة بنور النجوم الطخا سحابية لبعدها وانها اذا نظراليها بتلسكوب قوى حلها الى أجزائها؟ أم هي غيوم منيرة بنور النجوم الموية منها ، أم هي غاز ملتهب منتشرفي الفضاء؟

فى الجولب عن هذه الأسئلة أثبت (السروليم هجنس) ان من السدم ماهو مجموع نجوم ترى نجوما لبعدها الشاسع ، ومنها ماهو فى الحقيقة لطخ سحابية من الغاز الملتهب لأن خطوطها الطيفية تماثل خطوط غاز بلغ من الحق درجة أخذ يبعث عندها بمقاديرالقوة التى يتميز بها عن غيره من الغازات ، ومن هذا القبيل سديم الجبارالكبير وغيره من السدم المنتشرة فى الفضاء ، فاذا بلغت الغازات التى تتألف منهاهذه السدم درجة كيرة من الحق أطلقت تلك الأشعة التى لاتشعها الجواهر إلا حين انحلاها ، وقد أثبت علماء الحل الطيفأن فى هذه السدم عناصرالهدروجين والهليوم وأحيانا النتروجين والكربون وأن فيها عنصرا لم يجدوا له مثيلا فى عناصرالأرض فأطلقوا عليه اسم (نبوليوم) أى السديم ، وليست كل السدم على درجة من الحرارة تحملها على ارسال أشعتها الى الفضاء فبعضها مضىء بالنورالمنعكس عنه الصادرمن الكواكب المجاورة له فى الفضاء ، و بعضها بارد يمتص نورالكواك الذي يصل اليه فتراه اطخا مظلمة فى صدرالكون ، ومن هذا النوع سديم

مظل فى جهة الصليب الجنوبى يدعى باللغة الانكايزية غير العلمية (كيس الفحم) وقد وقف الاستاذ (برنار) الأميركي حياته على درس هذا النوع من السدم فذكر (١٨٠) سديما منها نتباين من اللطخ الصغيرة الواضحة الحدود الى الفيوم السديمية التي تشاهد قرب كوكبة الحواء، فالأجوام السهاوية التي تعرف بالسدم تقسم الى وقسمين به أولها) غيوم من الغاز لملائه و والثانى في السدم اللولبية وما اليها وهي في الغالب مجاميع من النجوم تظهر لطخا لبعدها وكان الرأى أولا أن هذه السدم اللولبية مجاميع صغيرة من النجوم تحيط بشمسنا من كل الجهات ولكن لما أنقنت آلات الرصد والتصوير والحل الطيني ثبت العلماء انها لاتقاس بنظامنا الشمسي السعتها بل كل منها كون مستقل كالجرة التي تحيط بنا ، وثبت أيضا أن في الفضاء ألوفا من السدم اللولبية كل منها سعته سعة مجرتنا ، ولا يعقل أن تكون ضمنها لذلك قيل ان كلا منها كون مستقل بنفسه خارج مجرتنا وأطلق عليها علماء الفلك من الأميركيين اسم (الأكوان الجزرية) ولما كانت لفظة (كون) تطلق على منطوقها وأطلق عليها علماء الفلك من الأمرض فاستعالها في الانكليزية والعربية يخرج بذهن القراء عن منطوقها أيضا ولكن اصطلح عليها علماء الافرنج فجاريناهم في ذلك ، فالسدم من هذه الجهة نقسم الى وقسمين أيضا (الأصلى ولكن اصطلح عليها علماء الافرنج فجاريناهم في ذلك ، فالسدم من هذه الجهة نقسم الى وقسمين أيضا (الأول ) السدم التي داخل مجرتنا والثاني كالسدم التي خارجها

لأيخنى أن مجر تنا مجموعة عظيمة من النجوم والسدم الغازية وهى تشتمل على كل الكواك التى ترى بالعين الجردة وألوف من الكواك التى ترى بالتلسكوب وملايين أخرى لا ترى إلا بالآلة الفو تفرافية فانها لبعدها لا تترك أثرا فى اللوح الفو تغرافى الحساس إلا بعد ما يتعر ض لنورها الفديل القادم من أطراف الفضاء ساعات متوالية ، والثابت من رصد المجرة بكل وسائل الرصد المعروفة انها قرص عدسى الشكل طول قطره نحومائة ألف سنة نورية وأن نظامنا الشمسى فى وسطها تقريبا وفى هذا القرص نحو وسما الفرون نجمة منتشرة فى فضائه على أبعاد كبيرة ، ولما كانت هده النجوم لا يبعد أحدها عن الآخر بعدا واحدا فان بعضها يرى مجتمعا كتلاكتلافى أنحاء مختلفة وهذه لبعدها تظهر كاللطخ السحابية كما ترى فى كوكبتى الرامى وهرقل ، وفى المجرة أيضا سدم غازية بعضها منير و بعضها مظلم على مامر"

نعود الآن الى السدم التى خارج المجرة وهى تلك الفيوم الغازية المتشرة فى الفضاء خارج المجرة كانتشار الجزائر فى بحرمتراى الأطراف ، وأشهر العلماء الذبن عنوا بدرس هذه السدم هو الاستاذ (هبل) من علماء مرصد (جبل ولسن) الامبركى فقد أشار له فى رسالة حديثة له نشرها فى ﴿ بحلة الاستروفركس ﴾ (عم الفلك مصد (جبل ولسن) الامبركى فقد أشار له فى رسالة حديثة له نشرها فى ﴿ بحلة الاستروفركس ﴾ (عم الفلك الطبيعى) الى نقيحة بحثه فى أر بعمائة سديم منها فقال ان منها سدما غير منتظمة الشكل أى ليس لها شكل قياسى خاص وأشهرها ما يعرف بغيوم مجلان ترى من نصف الكرة الجنوبى و يحسبها واثبها جزأ من درب النتان ولسكنها فى الواقع بعيدة عنه بعدا شاسعا ولكن السدم التى لها شكل خاص، أكثر من السدم غير يثبت انها تماثل وأكثرها أما الهليلجى الشكل أولولييه ، ونور السدم الاهليلجية الذى حلل بالسبكترسكوب يثبت انها تماثل مجرتنا و يتعذر تصوير هذه النجوم واحدة واحدة واحدة لبعدها الشاسع ، والمحتمل أن تجومها فى طور التكون من الغاز الحاى الى حدّ الاضاءة وأن الغاز الذى لا يدخل فى تكوينها يغشاها كبرقع الحسناء ، و بعض السدم فى دور الانتقال من الشكل الاهلياجى الى الشكل اللولية عن الشهر عادة فى السدم اللولية كا ترى فى الصفحة المقابة فى سديم السلاق ، وقد قيست أبعاد هذه السدم فنبت أن السدم اللولية كرى كوكبة المأة المسلسلة يبعد عنا أضعاف ذلك ، وقدوجد الاستاذان يبعد البعد نفسه تقريبا ، ويظن أن ألوفا من السدم اللولية الفليلة تبعد عنا أضعاف ذلك ، وقدوجد الاستاذان يبعد البعد نفسه تقريبا ، و يظن أن ألوفا من السدم اللولية الفليلة بعد عنا أضعاف ذلك ، وقدوجد الاستاذان (هبل) و (شبلى) أن فى جهة كوكبتى شعر برنيكى والسنبلة سدما لايقل بعدها عن ماته مليون من سنى النور

وقد استعمل السبكترسكوب لمعرفة سرعة حركة هسذه السدم في الفضاء فظهران سديم المرأة المسلسلة سائر تحو عرننا بسرعة (٣٠٠) كياومتر في الثانية ، ولكن أكثر السدم اللولبية تبتعد عنا بسرعة (٣٠٠) كياومترا في الساعة ، والطرق التي ابتكرها الباحثون لمعرفة جرم سديم من هذه السدم يتعذر بسطها هنا لصعو بتها ولكن يؤخذ من تطبيقها أن جرم السديم في كوكبة المرأة المسلسلة يساوى جرم شمسنا ألني مليون ضعف وأن هذا السديم يستغرق (١٧) مليون سنة للدوران على نفسه مرة مع ان أرضنا تدور على نفسها مرة كل وأن هذا السديم يستغرق (١٧) مليون سنة للدوران على نفسه مرة مع ان أرضنا تدور على نفسها مرة كل وهذه الملايين التي تشع في الفضاء تدهش العقل وتحير اللب ، على اننا نشعر بطماً نينة حين ننظر الى ما كشفه وهذه الملايين التي تشع في الفضاء تدهش العقل وتحير اللب ، على اننا نشعر بطماً نينة حين ننظر الى ما كشفه العلماء عنها فنقول مع بسكال ( اننا صغار ، بل من أصغر الكائنات وأضعفها ولكننا نعرف اننا صغار وفي ذلك سر عظمتنا ) انتهى يوم الخيس ٢٤ يناير سنة ١٩٧٩

﴿ نَذَكُوهُ ﴾

قداطلع بعض العلماء على الصور السهلوية الست المتقدّمة وهي اله "ب الأكبر والدب الأصغر وذات الكرسي وأمثالهـا فقاّل انك قدكتبت هذه المقالة من كـتاب أستاذك بدار العاوم منذ (٤٠) سنة . فقلت نع . فقال إذن أنت تكتب لنفسك وكأنك نسبت انك تكتب في تفسير القرآن والتفسير لجموع الأمة لا للعاماء. فقلت كيف ذلك . فقال انى لم أفهم حرفا واحدا من هــذه المقالة المنقولة وخير لك أن تسير على طريقتك فتكتب بهيئة تلخيص ، فبهذا وحده يفهم أكثرالناس ، أما هذا فلن يفهمه إلا قليل ، فقلت له انني قد لاحظت في هذا أنه مسائل عامية والعاوم لابد من المحافظة على أوضاعها ، ثم أن الأمن سنهل جدا . فقال وكيف ذلك . قلت له ألم تطلع في (سورة النور) على رسم القارات مع حيواناتها . قال بلي . قلت فهــل فهمته • قال فيم وهوجيل . قلَّت فهمناكذلك ، فهذه الصور الست التي رأيتها ما هي إلا أماكن من الساء فيها صورالنحوم قد رسمت ليطلع عليهاالناس ﴿ و بعبارة أخرى ﴾ يقف الانسان ليلا في الحلاء وفي الصحاري القفار أوالحقول فيرى نفس هذه الصور بعينها بل هي أسهل من القارات الأرضية المتقدّمة في (سورة النور) لأن القارة لايراها الانسان كلها مرة واحدة بعينه في الطبيعة بخلاف هذه الصور فانك تراها جيلة واضحة . فقال زدني زدني . فقلت أنا ولدت في بلادالشرقية من البلاد المصرية وعشت في أول حياتي مع الفلاحين وكنت أسمعهم يقولون يافلان انظر (وقد النجم) أي النحمة القطبية . أن وقد النجم لايتحرك والنحوم كلما تنحر ك حوله وكنت أسمعهم يقولون (بنات نعش) يريدون بذلك الدّب الأكبر المرسوم في الصور الست المتقدّمة يريدون بذلك ان النجوم المرموز لها بحرف (ابج د) هي هيئة النعش والنجوم المرموز لها بحروف (ه ور) هي هيئة بناته يبكين وراء النعش ، فالمجموعة المسهاة بنات نعش هي نفسها الدب الأكبر فالنجوم الأر بعة هي الدب والثلاث التي سميناها بنات هي ذنبه ، فتأمّل الشكل وقل لي همل فهمت ؟ قال نعم فهمت ولكني لا أعرفه في نفس الطبيعة ، فقلت قف ليسلا في العراء كما قلت لك في ليلة حالسكة السواد وارفع بصرك الى الجهة الشهاليسة وتأمّل فانك تجد الدب الأكبرالمرسوم هنا أمامك في السهاء مرتفعا فوق الأفق نحو ٣٠ درجة سهاوية • فقال ومامعني هذا . قلت معناه أنه يبعد عن الأفق ثلث المسافة التي بينه و بين كبد السباء ، ذلك لأن المسافة ما بين القطب المشالي والقطب الجنوبي يجعلونها (١٨٠) جزأ كل جزء درجة ، ومن الأفق الى كبد السماء في سمت الرأس (٠٠) درجة ، فاذن هذه الصورة في (٣٠) هرجة أي ثلث المسافة بين الأفقى وسمت الرأس. قال فهمت الآن ثم ماذا فقلت فهذا الدب ذو النجوم السبعة لابغيب أبدا فهو يدوركل أربع وعشرين ساعة دورة حول نجمة القطب التي تراها عندك في الدُّب الأصغر أي الذي هو بعكس الدب الأكبر في نفس الصورة المتقدمة . قال أنا الآن فهمت وسأنظرها الليلة في السماء ، ثم جاء في اليوم الثاني وقال لقد نظرت في السماء فوقع نظري على

هذه الصورة ففهمتها حالا بدون نصب بل وجدت الفلاحين يقولون لي هـــذا وبد النجم وأشاروا اليه اذا هو نفس النجمة القطبية التي في الدب الأصغر ورأيت الدب الأكبر يدور حولها وهي لانتحرُّك . فقلت هذا هو السبب الذي جعلني أرسم هدنه النجوم هنا ، ذلك لعلمي أن مبادئ هذه الصور معروفة عند الفلاحين وأهل القرى ، ومتى كان القطب معروفا سهلت معرفة بقية الصور لمن أراد ، ألا ترى أن ذات الكرسي تبعد عن النجمة القطبية بمسافة تساوى المسافة التي بين النجمة القطبية و بين الدب الأكبر . قال بلي ور بي وأنا شاهدتها في السماء كذلك فكما أن الدب الأكبر على شمال تجمعة القطب هكذا ذات الكرسي على يمينه في هدا الوضع والمسافة متساوية والناظر للسماء ليلا يعرف هــذا بنظره بدون آلة ولامعلم ثم قال أما أنا الآن فقد فهمت هذه القطبية نبعد عنا (٥٠) ألف سنة نورية وذلك ايام تعلمنا فلاادري اهذه المسافة عظمت وزادت بزيادة الكشف القرآن لايفهم سره إلا بعد فهم لفظه فهكذا هذه النجوم لانعرف عجائبها إلا بعد معرفة مواقعها وأسمائها • فقال صدقت والله . فقلت له إذن أنت عرفت ثلاث صور من الصورالساوية في السياء . قال نعم عرفتها . فقلت الأمرى البقية سهلاأن هذه جعلت مبدأ منه يمكن معرفة الباقي ، ألاترى أن الشكل الذي بعدالشكل الأوَّل من الأشكال الست وهو (شكل ٤٢) قد عرفنا فيه الفرس الأعظم وهوأر بعنجوم كهيـة الأربعة التي في الدب الأكبر ووراءها ثلاث متصلات بها تشبه الثلاث التي في الدب الأكبر ، إذن هذه السبع كالدب الأكبر وقد عرفناه بأمر سهل بسيط وهوأن الخطالذي امتد من الدب الأكبراني ذات الكرسي زدناه مدا فوصل الى الفرس الأعظم والذي معه هوالمرأة المسلسلة وبرشاوش ، فههنا تبينت لنا صورالدب الأكبر والأصغروالجمة القطبية وذات الكرسي والفرس الأعظم والمرأة المسلسلة ونجمة الغول . فهذه صور عرفناها الآن واضيحة في نفس السماء وفي (شكل ٤١ و٤٧) أفلاً يكفيك هذا الايضاح ؟ قال كفاني ولكن لايفهمه غيري إلا اذا نظر نفس السهاء وصبر على الفهم . فقلت وهل الفهم إلا بالصبر ، وهل السهاء ليس لهما حراس ، إن الله متكبر ومتعال وهو الذي جعل السماء سقفا محفوظا ومن حفظ هذا السقف أن لا يعقله إلا الذي تأهل له ، هذه سعادة وملك عظيم وهل الملك العظيم يعطى مجانا والله يقول ـ وجعلناالسهاء سقفا محفوظا وهم عن آياتهامعرضون ـ فالاعراض عن الآيات السماوية يمنع فهمها والاقبال عليها مفتاح فهمها والله عز وجل رحيم بخلقه ولكنه حكيم والحكيم لايعطى إلاالمستحق . فقال الحد لله قد فهمت هذا المقال حق فهمه . فقلت الحد للهرب العالمين ثم جاء صاحبي بعسدها بأيام فقال لقد شغلتني هذه الصور وقد فقهتها جيدا وأربد اليوم أن تبين كيف نعرف الجوزاء والأســـد والسنبلة المشروحات في الرسم . أريد منك بيانا مختصرا بحيث أحفظه نهارا وأطبقه ليلا ومتى عرفت ذلك هان على معرفة البقية . فقلت احفظ هــذه الحروف الأر بعة \_\_ من مربع الدب الاكبر الذي أمامك قال حفظتها . قلت الأمر سهل فابتدئ بالقطر (د ب) من جهمة (ب) وسرفى خط مستقيم فانك تقابل الجوزاء . فقال نيم . قلت والجوزاء واضحة في الرسم أمامك فانظرها ففيهانجوم واضحة رسمت شكلا وهي (٦) منها رأس التوأم المقتم ورأس التوأم المؤخر . قال نعم . قلت ثم مد الخط (اب) من جهــة (ب) أى من جهة نقابل جهة القطب وسر في السماء ببصرك فانك تقابل صورة الأسد وهي امامك في الرسم وفيها كوكب قلب الأسد وترى فيها ما يشبه المثلث ومايشبه خطا مستقما أسفله منحنيا أعلاه و بينهما خطوهمي . قال نعم قد فهمت ذلك . قلت فلم يبق إلا أن تتوهم امتداد القطر (اج) من جهة (ج) أي من الجهة المقابلة لنصف الكرة تقريبا فانك تقابل السنبلة فانظرها هنا في الشكل ثم انظرها ليلا في السهاء ففيها مستطيل من أعلاها بقرب الأسد وتحته

مثلث بجانبه شكل شبه منحرف يحيط به ست نجمات . فهدنه الأشكال الثلانة هي السنبلة . إذن الجوزاء والأسد والسنبلة الني هي ثلاث بروج من أنى عشر برجا قد عرفناها بامتداد القطر (دب) و بامتداد الخط (اب) و بامتداد القطر (اج) وهي كلها أمامك في هذا الشكل و بهذا عرفت إحدى عشرة صورة من الصور السماوية وهي الدب الأكبر والدب الأصغر والنجمة القطبية فيه وذات الكرسي والفرس الأعظم والمراة المسلسلة وبرشاوش والغول والجوزاء والأسد والسنبلة ومن الجوزاء نجمان أيضا فنكون عرفنا (١٣) صورة . واذا لاحظنا أن الحل والثور المرسومين في الصور الأخرى هما يتقدّمان الجوزاء ظهر لنا اننا عرفنا مواضع الحسل والثور والجوزاء والأسد والسنبلة ، ولاشك أن السرطان بعد الجوزاء إذن نكون عرفنا (٦) بروج اه

( بهجة العل

سيأتى ان شاء الله تعالى فى (سورة ياسين) عند قوله تعالى .. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون .. عجائب تدهش العقول فوق ماذكرناه فان بعض العلماء يتوقع أنهم سيرون نجوما تبعد عنا (١٠٠) ألف مليون سنة ، ويقولون انهم شاهدوا نورا وصل الى الأرض دلهم على أن هناك شموسا أضواؤها لاحرارة فيها بخلاف شمسنا ونارنا فرارتها متعدة بضوئها كما ان قوانا الغضبية متعدة بأنوار عقولنا تشغلها عن كمال صفاتها كما ان الحرارة المصباحية لأضواء الكواكب لولاها لكانت أضواء تلك الكواكب أضعافا مضاعفة ، وقالوا أيضا ان هناك شموسا لو وضع منها مقدار حجم الحصة على بعد ألف ميل من جسم انسان شوته وأحرقته ، فهده النجائب المدهشة في زماننا سيرتق بها أناس و يسعدون بادراكها و يتجبون والنجب أول منازل المعرفة والحد للة رب العالمين

﴿ ايضاح مسألة النور والحرارة ﴾

عجبت لأمر هذه العوالم التي نعيش فيها . أرى الموت والحياة معا في الماء وفي الحواء وفي الحرارة. أقف على شاطئ البحرفأشرب منه فأحيا ولكني أرى الموت قابقوسين مني اذا أنا دنوت منه ففرقت فالماء موت وحياة هكذا الهواء فهوحياة وموت ، حياة باستنشاقه صافيا ، وموت باستنشاقه بما خالطه من الدرات الحيوية القاتلة ، والحرارة بها حياة كل مخلوق و بها اذا اشتدّت الموت . ومن العجب أن الانسان يعيش ويموت وهو في أضواء من الكواك الساوية والنيران الأرضية وهو لايكاد يفرق بين الحرارة والضوء لانهما متلازمان، نوقد الفحم فنحس بحرارة واكن لانري الضوء إلا بعد اشتدادها ، ونرى ضوء الشمس يأتي الينا مصحوبا بحرارة فلاندرى أهما أمران متلازمان إلى الأبد؟ أم هما يفترقان ، ولكن انظر إلى العقول الانسانية اليوم واعجب من هذا العقل الانساني الذي يريد أن يعرج بالانسان الى عالم أرق من عالمنا وذلك العروج لا يكون إلابنوره ، ذلك النورالذي هوأرق من الأنوار الحسية وهوالذي سنخلص بمساعدته من هذه العوالم الني جعت بين الموت والحياة معا في موادّها ، لم يفرق الماء ولاالهواء ولاالحرارة بين الموت والحياة بلتراها جيعها مجهزة للا ممين معدّة الحالين ولكن العقل بنوره بهديناالله للخروج من مأزق هذه العوالم المنحطة الى عالم يكون أرقى منها فيه الدوام والحاود وهوالعالم الذي يتعالى عن المادة ، فهذا العقل العام هو الذي أملى على عالم أمريكي أمورا ينتظر تحقيقها في المستقبل فقال و ومن المستنبطات المنتظر تحقيقها قريبا النور البارد، وأبان أن السلك المعدني اذا أجي بالكهر باء في المصباح الكهر بائي حتى أضاء فان الضوء لايبلغ فوق (٤) في المائة من القوّة الكهر بائية التي يبذلها الناس في هـنَّذا المصباح ، وأما الباقي وهو (٩٦) في المَّانَّة من تلك القوَّة الكهر بائية فانه يصمير حوارة . ويقول انه اذا تمكن أحدّ من تحويل الحرارة الى نور أى (نور بارد) فان النور إذ ذاك يكون أرقى من هذا النور المستعمل الآن عشرين ضعفا وذلك بالاكتفاء بأر بعة في المائة من الحرارة والباقي وهو (٩٦) في المائة يصير نورا (وعبارة ٢٠ من المقتطف ولعلها ٢٤)

هذا مايقوله ذلك العالم الأمريكي . أقول و بينها هذا العالم يقول ذلك اذا بعلماء الفلك يقولون ﴿ يا أيها الطبيعيّ ان مافكرت فيه قد فعله الله قبل خلق الأرض فانه خلق الشموس الباردة فضوؤها لاحوارة معه وخلق الشموس الجهنمية ﴾ اللهم ان العلم أرقى مانى هذا الوجود والحد لله رب العالمين ، انتهى صباح يوم الاثنين ١٨ فبراير سنة ١٩٢٩

( لطيفة في قوله تعالى أيضا \_ تبارك الذي جعل في السهاء بروجا \_ )
( عجائب النقويم )

اعلم أن الله كرر ذكر الكواكب والبروج والشمس والقبر في القرآن لأمم عظيم جدا ، إن الله خلقنا من طين لازب أي لاصق ومن كان من الطين ان لم يعجن بما يرفعه الى العلافانه لا يفارق الطين . جعل الله أضواء الشمس والكواكب سببا لحياتنا فاولا الحرارة ماسار سحاب ولا ارتفع بخارمن البحار فالحرارة رافعة له والرياح الجاريات بالسحاب ما أثارها إلا الحرارة • إذن الحرارة أصل حياتنا وهكذا الضوء فاولا الضوء لم يعرف الطرق ولا الأعمال ولا الأيام والشمهور والسنين ، و بالضوء ظهرت خضرة النبات وتما ، ولولا ضوء الشمس والكواكب لم تكن حياة على الأرض ولم يكن نظام لها فالحياة والهداية في المعاش كسير السفن في البحار والقطرات في الياسة ، كل ذلك مبني على سيرالكواك في الساء فالحرارة بها الحياة والصوء به الهداية وانتظام الحركات به الحساب الذي به تمام النظام . أليس هذا عجيبا ؟ نعيش في الأرض وأصول الحياة من الساء والناس غافلون . ولقد شاهدنا هذه العوالم المنبثة فوق الأرض منتظمة ولم تراليد التي نظمت ، أحسسنا بالحرارة والشوء من عالم السموات فهكذا لتكن تلك المنظمات نفوسا ليست من عالم الأرض ، فالضوء والحرارة الحرارة والشوء من عالم السموات فهكذا لتكن تلك المنظمات نفوسا ليست من عالم الأرض ، فالضوء والحرارة المذان بهدما الحياة من هناك وهما محسوسان فبالأولى والأولى أن تكون النفوس التي صورت تلك الصور الملازمة للمؤسورة وهذا قوله تعالى \_ وفي السهاء رزقكم وماتوعدون \_

يا الله ، أنت حكمت علينا بالحبس في هذه الأرض مدة فنحن هنا يارب مسجونون ومن عادة المسجون أن يؤتى له بالرزق داخل السجن و يوعد بأنه عند تمام مدته يخرج الى أهله هكذا نحن الآن في الأرض سجنننا وحكمت علينا أن لا ننال مطعمنا وملبسنا إلابالعمل داخل سجننا ولكنك أرسلت لنا ضوأ من المشرقات وجعلت نظامنا متوقفا عليها ، تقلبنا في الأرض لطلب المعاش وهذا الطلب لاتمام له ولا نظام إلا بحساب سير الكواكب والشمس فللمشرقات فضل الحياة وفضل النظام ، ولقد سخرت منا جماعة بحسبون سير تلك الكواكب لأجل النظام عندنا فللأفراد يهتدون في الطرقات بالأضواء والأم تعين جماعة لحساب سير تلك الكواكب لأجل النظام عندنا فلا فراد يهتدون في الطرقات بالأضواء والأم تعين جماعة لحساب سير تلك الكواكب م كل ذلك فعلته لتضطرنا الى البحث والنظر فنولي وجهنا جهة الساء ونسمع الأنبياء والحكاء الكواكب م كل ذلك فعلته لتضطرنا الى البحث والنظر فنولي وجهنا جهة الساء ونسمع الأنبياء والحكاء الجنات في السموات ، وإذا كانت العوالم العاوية قد سببت حياتنا ونحن مجونون من التراب لاصقون بالأرض فضكيف تكون حالنا اذا توجهنا بأرواحنا من الأرض الى السموات ولم يبق هناك مانع يمنعنا من الرسمة فينك مناكون مالاعين رأت ولا أذن سمعت

هذا ولقد ف كرت حساب السنين القمرية والشمسية في (سورة الكهف) وآخر (آل عمران) وأز بدعلي ذلك بيانا يشرح الصدر فأقول

إن المصريين كانوا أمة زراعية فكان تقويمها تابعا للشمس ، أما اليهود والأمة العربية الذين لم يكن جل اعتادهم على الزراعة فانهم قد اكتفوا بالأشهر القمرية . ولما جاء (بوليوس قيصر) الى مصر ووجد تقويمها مرتبكا أمر الفلكي المصرى (سوسيجنس) فوضع تقويما قدّر فيه السنة (٣٦٥) يوما وربع يوم وجعل الأشهر ١٢ مختلفات بين ثلاثين و ٣٩ يوما إلا فبراير فانه (٢٨) ثلاث سنوات و ٢٩ في السنة الرابعة وسارت أوروبا و بلاد الشرق الأدنى على ذلك حتى سنة ١٥٨٧ ذلك أن البابا (غريغورس) الثالث عشر رأى أن حساب (سوسيجنس) جعل السنة أطول من حقيقتها (١١) دقيقة و (١٤) ثانية وعلى ذلك أمر بأن ينقص من كل (٤٠٠) سنة ثلاثة أيام وجرى على هذا التقويم الغربيون ، أما القبط في مصر الذين يتبعون المكنيسة الشرقية فانهم لايزالون يجعلون عيد الميلاد (٧) يناير والكنائس الغربية تجعله (٢٥) ديسمبر ذلك لأن الغربيين عرفوا الخطأ فأصلحوه . أوليس من المجب أن المكسيكين القدماء كانوا يعتمدون على الزراعة وتقويمهم يشبه التقويم الحديث وهذا صورته (شكل ٤٧)

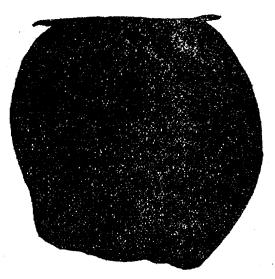

· ( شكل ٤٧ - تقويم أمريكي وجد في مكسيكا )

وائما ذكرت لك هذا هنا لأريك جال الله الذي ظهر في هذه الأرض ، فانظر هذا الرسم من مكسيكا وانظرما تقدّم في (سورة يونس) من صورالبروج المرسومة في (دندره) والأخرى المرسومة على صندوق (حتر) ذلك (أولا) لأروى ظمى العلم وظمأك لأني كنت أحب أن أطلع على آثار الأم القديمة في هذه العلوم (وثانيا) لتعلم معي عناية الله بالأم واتصاطم جيعا الى عوالم السموات كأنه يقول لهم ارفعوا وجوهكم الى السماء فاقرؤها الآن لأنك ستسافرون اليها بعد الموت \_ وماكنا عن الخلق غافلين \_ وفى السماء رزقه وماتوعدون \_ (وثالثا) ليكون هذا التفسيرمعرضا عليها تعرض فيه بهجة علوم الشرق والغرب فيشؤق الناس العلم والحكمة أوكسوق الصورالذي يلبس كل من الناس ماشاء من الصورالعلمية فيه فيرق عقله وترقى أمته ، فهذا قوله تعالى \_ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقرا منيوا \* وهوالذي جعل الليل والتهارخلفة لمن أراد أن يذكر أوأراد شكورا \_ فهذا تذكر ومبدأ شكر لأنه لا شكر إلا اذا علم الشاكر بالمشكور عليه فأول الشكور وقد علمت مي أيها الذي كيف قوم الله السنين وعلمها لأهل الأرض قاطبة وشوقهم الى الرق الى عالمة والله يقول الحق وهو بهدى السبيل ، انتهى المكلام على المقصد الثاني من السورة

# ( المَعْصِدُ النَّالِثُ )

وَعِبَادُ الرَّهُمْ ِ اللَّهِ مِنَ يَشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً • وَاللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللللِّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ الللللْمُ اللَّهُ مِنْ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللللِمُ اللللْمُ اللل

عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً \* إِنّهَا سَاءِتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَاماً \* وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا كَمْ بُسُرِفُوا وَكُمْ اللهِ الْمَا بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً \* وَاللَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاّ بِإِلْحَقَ وَلاَ يَرْنُونَ وَمَنْ يَفُعلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً \* يُضَاعَفْ لَهُ الْمُذَابُ يَوْمُ الْقِيامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَاناً \* إِلاّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِماً فَأُولِئِكَ يُبَدُّلُ اللهُ يَوْمُ اللَّهِ اللّهِ عَنْمَ الْقِيامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَاناً \* إِلاّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِماً فَأُولِئِكَ يُبَدُّلُ اللهُ سَيْئَاتَهِمْ حَسَنَاتُ وَكَانَ اللهُ عَفُوراً رَحِيماً \* وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِماً \* وَاللّهِ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَنَابًا \* وَاللّهِ مِنْ الْوَرِ وَإِذَا مَرُوا بِاللّهُ وَمَوْلُونَ رَبّنا هَبُ وَاللّهِ مِنْ الْوَرِ وَإِذَا مَرُوا بِاللّهُ وَمَوْلُونَ رَبّنا هَبُ وَالّذِينَ إِذَا ذُكّرُوا مِنَا اللهُ وَاللّهِ مِنْ وَالْمَالُما \* وَاللّهِ مِنْ وَالْمَالَ اللّهُ وَاللّهِ مَنْ اللّهُ وَمُولُونَ رَبّنا هَبُ وَاللّهِ مِنْ وَالْمَالُمُ الللهُ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ اللهُ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهِ مِنْ وَاللّهُ مَنْ اللهُ وَا وَيُلْقَونَ وَالْمُنُونَ وَاللّهُ مُنْ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمُ مَنْ اللّهُ وَلُولُكَ مُؤْولُونَ رَبّنا هَبُ لَكُمْ رَبّى الللهُ وَمُولُونَ اللهُ وَمُقَاماً \* قُلْ مَا يَمْبُولًا بِكُمْ وَبُلُ لَولًا عَمْلُونَ لِوَاما \* وَمُقَامًا \* قُلْ مَا يَمْبُولًا بِكُمْ وَبُلُ لِكُمْ وَلَا مَلًا عَلَيْ مَا يَعْبُولُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا يَعْبُولُ اللللّهُ وَلَا مِلْكُمْ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ

بعد ماذكر الله عز وجل حسن صنعه وجال ابداعه بالماء المبارك النازل من السماء وايداعه في البحر الملح والنهرالحاو، وكيف يكونان متجاورين ولايطني أحدهما على الآخر، وكيف تكون منه الماء والنبات والانسان والحيوان وكان منه البنات والبنون، وكيف أبدع في نظام كواكب وشمسه وقره، وكيف نظم طرقها وأبدع منازلها ، بعد ماذكر ذلك كله أخذ سبحانه يصف عباده الذين هم أهل للقرب من مبدع هذه المجائب ليبين العباد بعد العلماء وليظهر مقام العبادة بعد مقام الحكمة وأن الأولى تابعة للثانية والثانية مقدمة على الأولى وليفيد المسلمين أن العلم مقدم على العمل فذكر صفات عباد الرحن، انهم في النهار يتصفون بوصفين وهما

- (١) انهم يمشون بسكينة ووقارعلى الأرض
- (٢) ويغضون عن السفهاء فلايقا الونهم بقبيح الكلام ويتاركونهم ، وهم في الليسل يحيونه بالعبادة ساجدين قائمين في الصلاة
  - (٣) ويدعون ربهم أن يصرف عنهم عذاب جهنم
    - (٤) ويكونون كرماء لامقترين ولامسرفين
      - (٥) و يُوحدون الله
      - (٦) ولايقتاون النفس إلا بالحق
        - (٧) ولايزنون
  - (٨) وينفرون من مجالس الكذابين ومحاضرا لخطائين ثنزها عن مخالطة الأشرار
  - (٩) واذا مروا بأهلاللغو والمشتغلين به كرموا أنفسهم عن التلوث به اى اذا سمعوا اللغوأعرضوا عنه
- (١٠) واذا وعظوا بالقرآن أوذكروا بعجائب الله كانوا مقبلين عليها وخروا سجداً و بكياً لاانهم يكونون

صا وعيانا لاعراضهم

(١١) وهم يدعون الله أن يريهم زوجاتهم وأبناءهم مطيعين لله ليكونوا معهم في الجنة

(١٢) ويكون من دعائهمأن يقولوا ربنا اجعلنا متبوعين في الدين أمَّة يقتدي المتقون بنا في الخير

فهؤلاء المؤمنون المتصفون بهذه الصغات الاثنى عشرة (١) يجزون الغرفات وهى العلالى فى الجنة بسبب صبرهم (٢) و يدعى لهم بالسلامة ، فالتحية البقاء والسلام السلامة (٤) و يخلدون فيها . هذا هو جزاؤهم ، غرفات عالية وتعمير وأمان ودوام والبشارة بذلك من الملائكة . ولما بين العلم والعمل ختم السورة بأن الله الايعتد بهذا الانسان ولايعبا به لولا عبادته إذ لا شرف له ولا كرامة ولما بين الحيوان ، واذ أثرات عليكم القرآن فكذبتم وخالفتم وقصرتم في العبادة والعلم فسوف يكون جزاء التكذيب الزما وقد تم ذلك بخذلان كفارمكة في يوم بدر وفي غيره ، هذا هوملخص المقصد الثالث من السورة

﴿ ايضاح لبعض الكلمات ﴾

قوله (هونا) هينين أومشيا هينا وهو مصدر وصف به أى انهم يمشون في سكينة وتواضع (قالوا سلاما) أى تسلما منكم ومتاركة لـكم لاخير بيننا و بينكم ولاشرا أوةالوا سلاماً من القول يسلمون فيه من الآيذاء والإثم (والذين ببيتون لربهـم سجدًا وقيامًا) لأن العبادة بالليل أجع للفكر وأبعد من الرباء أي يبيتون في الليــل بالصلاة سجدا على وجوههم وقياما على أقدامهم ، وقوله (إنَّ عذابها كان غراماً) لازما ومنه الغريم لملازمته فهم مع حسن مخالطتهم مع الخلق واجتهادهم في العبادة وجلون من العذاب مبتهاون إلى الله في صرفه عنهم (انها ساءت مستقرا ومقاماً) أى بنست وفاعلها ضمير مبهم يفسره المميز (والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا) وهذا هوضد الكرم عند الحكماء (قواما) وسطا وعدلا (حرَّ مالله) أي حرم قتلها (بلق أناما) أى جزاء الإمم وقوله (يضاعف له العذاب) بدل من يلق (فأولئك يبدّل الله سياتتهم حسنات) بأن يمحو سابق معاصميهم بالتوبة ويثبت مكانها لواحق طاعاتهم وهكذا يبدل ملكة المعصية بملكة الطاعة (ومن تاب وعمل صالحًا فانه يتوب الى الله متابًا) أي ومن ناب عن المعاصي بالترك والندم ودخل في الطاعة فانه يرجع الى الله مثابا مرضيا عند الله ممحو العقاب محصلا للثواب أومرجعا حسنا وقوله (والذين لايشهدونالزور) لايقيمون الشهادة الباطلة أولا يحضرون محاضرال كذب فان مشاهدة الباطل شركة فيه (واذا مروا باللغو) أى مابجب أن يلغى ويطرح (مرةواكراما) معرضين عنه مكرمين أنفسهم عن الوقوف عليه (لم يخروا عليها صها وعميانا) لم يقيموا علبها غيرداعين لها ولامتبصرين بمافيها (الغرفة) أعلى موضع الجنة وهي اسم جنس أريد به الجع أي الغرفات (عما صبروا) أي بصبرهم على المشاق من مضض الطاعات ورفض الشهوات وتحمل المجاهـدات (و يلقون فيها تحية وسلاماً) أي تحييهم الملائكة و يسلمون عليهم ، أو يلقون تبقية دائمة وسلامة من كل آفة (مايعبؤا بكم ربي) مايصنع بكم من عبأت الجيش اذا هيأته أولايعتد بكم (لولا دعاؤكم) لولا عبادتكم والعبادة يتقدّمها العلم ، انتهى تفسير بعض ألفاظ المقصد الثالث من السورة

( جوهرة في جال القرآن في قوله تعالى \_ والذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صها وعميانا \_ )
الحد لله على نعسمة الحكمة والعم والشكر له على جال النور والفهم ، سبعانك اللهم أعنت على هذا
التفسير وأحسنت بالالهام وانتيسير وجعلت أساو به سهلا يتناول أكثره المتوسطون و بعضه لا يعقله إلاالعا لمون
جعلته شارحا لآياتك مسهلا لفهم كتابك مذكراً لأنعسمك ناظما جواهرها في عقده فذكر به اللهسم قاو با
واشرح به صدورا ويسر به أمورا واستخرج به رجالا يعقاون آياتك ، اللهم انك أنت فسرت هذه الآية في
نفس القرآن وذكرت معانيها في حكمك البهجات ، أنت قلت \_ ومن آياته أن خلقكم من تراب شم اذا أنتم
بشر تنتشرون \_ وعطفت على ذلك ذكر خلق الأزواج لنسكن اليها الح وخلق السموات والأرض واختلاف

الألسن والألوان ومنامنا بالليل والنهار وابتغاء الرزق وهكذا كون السموات والأرض قائمات بأمرك وقيامنا بعد موتنا وهكذا وذلك في (سورة الروم) وأنت الذي جعلت الليسل والنهار آيتين في (سورة الاسراء) والقائل أيضا \_ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر \_ الخ وقد أوضحت سبحالك في سورة البقرة هذا فجعلت من الآيات خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والسفن في البحر والتجارة والنبات والمطر وخلق النبات والحيوان وهكذا في آخر (آل عمران)

فياالله انك لم قدع في كتابك أسلوبا إلا أنزلته حتى جعلت الآيات تشمل جيع العلوم العلوية والسفلية ولم تقصر ذلك على انها آيات بل أقسمت بها فأقسمت بالشمس والقمر والليسل والنهار والتين والزيتون والطور والخيل فكما جعلتكل خلفك آيات أقسمت بجميع خلقك حنىقلت ـ فلا أقسم بمـاتبصرون ومالاتبصرون ــ ولاجوم أن مانبصر ومالانبصر يشمل كل علم وكل صناعة . هذه هي آياتك التي ذكرت بها عبادك وجعلت هذا التفسير ايضاحا لها وشارحا لها ومبينا . وإنى يا الله أكتب هذا وأمضى الى عالم أردته لى بعد هذه الحياة وأترك هذا التفسير بين بدى المسلمين حجة على من قرأه فهو مسؤل بين يديك مسؤل عن نشركل مايعلم من هذا الكتاب ومن كل علم من علومأوروبا وأمريكا واليابان م اللهم إن ذلك كله آياتك التي أقسمت بها اعظاما لهـا واجلالا حتى اذا قرأناُها عرفنا انها هي التي شرفها الله بالقسم فهـي آيات وهي ذات الشرف العظيم بأن الله أقسم بها . اللهم إن المسلمين في القرون الأخيرة قد عموا وصموا عن آياتك واذا ذكروا با يات رجهم خروا عليها صما وعميانا فيقول الغافل من المتعلمين هذه العلوم كفر أويةول هوكلام النصارى أويقول هو لامنفعة فيه (انظر مأجاء في سورة الأنعام عند قوله تعالى - تجعاونه قراطيس تبدونها وتخفون كشيرا \_ ) لتعلم ماذا حلّ بالاسلام بعد القرون الأولى من الجهل الواضح والذل الفاضح وانتكاس المعقول ومخالفة المعقول والمنقول. فالحد لله قد ظهر في هذا التفسير أن ماكان يسمى كفرا هونفس الشكر وهو نفس القر بي الى الله وهوالسعادة فىالدنيا وهو بابالجنة وهوالروح والريحان وهومقدمات النظرلوجه الله الكريم وهومفتأح السعادة ومنهاج السيادة فأصبح الكفر شكرا والذي زعموا انه كلام النصارى وغيرهم هوكلامالله تعالى وهوالمشرف بقسمه وهوالذي به النظو لجـال وجهه وهو النافع في الدنيا والآخرة . اللهـــمُ اني قد أدّيت ما عليّ للسلمين . اللهم أخرجهـم من ظلمة الجهالة واجعـل هـذاً النفسير سببا في اتحاد جيع العقول من المذاهب المتشاكسة والطوائف المختلفة من شيعية وسنية وزيدية وامامية وشافعية وحنفية وحنبلية . اللهم يامقلب القلوب والأبصار كما قلبت أفئدة المتأخرين من الأمم الاسلامية فرأت العاوم التي أمهت بها في كتابك كفرا لانفع فيها فخروا مما وعميانا اذا سمعوها فاشرح الصدور لفهمها وأزل الغشاوة عن الأعين والحجاب عن القلوب وارفع الوقر عن الآذان وأثر البصائر ، اللهم إن المسلمين متقاطعون متباعدون لحصر عقولهم في الفقه وفي الجدل المسمى علم التوحيد . اللهم إن سرّ دينك هي نظافة الباطن وجال النفوس بالأخلاق الفاضلة وهكذا استكمال النفوس بالعاوم التي ترى في السموات وفي الأرض فاجعمل هذا التفسير من مشارق الأنوار وسواطع البرهان. انتهى يوم ٢٩ شمبان سنة ١٣٧٥ ه

﴿ فَمُعُومُ الْحَكِمُ فِي هَذَّهُ الْآيَاتُ ﴾

ما أجل العلم والحكمة وما أبهى الفهم وأبهجه والنظر في هذه الآيات وتأمّلها . هذه الآيات كأنها ملخص السورة كلها والسورة سميت فرقانا وهوالفرق بين الحق والباطل ونتيجة هذه كلها النظر في آيات الله تعالى في السموات والأرض في قوله ـــ لم يخر وا عليها صها وعميانا ــ

في الآية آداب النفس مع الحلق ومع الخالق كالسكينة في المشى وحسن المخاطبة مع الجاهلين وقيام الليل والدعاء والاقتصاد والتبري من الشرك ومن الزنا واللغو والكذب . هذه عشر خصال في كان متصفا بها استعد لفيض العلم والحكمة و ملخص هذه الأوصاف سكون النفس وتوجهها لله و فسرعة المشي نهوش على العقل وتذهب الهيبة وهكذا اللجاج مع السفها، فترك هدين وترك الاسراف والشره الخ كل ذلك يجعل في النفس اطمئنانا وسكونا والدعاء وقيام الليل تذكير بالله تعالى و ههنا في عان خصال ترجع اسكون النفس وهدوئها فلا اضطراب في الحركات ولا الخطاب ولا الانفاق وهكذا و وخصلتان ترجع ن الذكر بالله القيام بالليل والدعاء وهذه المقدمات انعشر للفتح والعم والعرفان و إن النفس لايتم لها توجه في الصداة والدعاء اذا تقسمت الاور عليها و فأما اذا اطمأنت عتقادا وعملا بالخصال الثمانية فانها يصدق توجهها لله تعالى والمسلاة والدعاء معراجان للعلم و ومعنى هذا أن النفس بتعود التوجه لله يفتح لهاب العلم والعلم هوالقدة والدعاء معراجان ومن هذه الخصال المذكورة و فلأجل العلم خلقنا و به سعادتنا في دنيانا و يوم القيامة بل هو اللذة القصوى وهو أن لا يكون الانسان أعمى أصم عن آيات الله أى أن يفكر في هذا الوجود فو بعبارة أصرح ) أن يكون حكيا علما أومجا أومتعلما أى أن تكون له درجة من درجات العلم حبا واستماعا أوكبالا فيسه و إذن نتيجة هذه السورة حوز العلوم والحكمة وارتقاء النفس بذلك وهذا غاية الدين والدنيا و وهناك وخصلتان الميكون نورا للناس وفارقا بين الحق والباطل الذي هو معني الفرةن و إذن هدفه السورة لتخريج قواد أي يكون نورا للناس وفارقا بين الحق والباطل الذي هو معني الفرةن و إذن هدفه السورة لتخريج قواد يكون نورا للناس وفارقا بين الحق والباطل الذي هو معني الفرةن و إذن هدفه السورة لتخريج قواد يكون نورا للناس عفونهم من الضلال . هذا هو نتيجة سورة الغرقان

وههنا عجب عجاب . ذلك ان الناس عادة يقرؤن هذه الآيات ويمرّون على الخصـ لة السادسة وهي عدم الاشراك بالله وعلى الخصلة الحادية عشرة وهي انهم اذا ذكروا باسمات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا فيخيل للقارئ أنهما يرجعان لمعنى واحد وهــذا يكون كالمكرر ولكن هــذا التكرار فيه سر" قد كشفه الزمان وأظهره ما أحاط بنا من الحدثان بل ان سرّ هــذا المقام قد ظهر في انحطاط أكثر أمم الاسلام واستبان أيما تبيان . ولما وصلت الى هذا المقام حضر العملامة الذي اعتاد أن يحاورني في الامورالعلمية في هذا التفسير واطلع على هذا الموضوع فقال مالي أراك تكثر ذكر السر" في القرآن كأن مثل هذا لم يعرفه الناس قبلك . بإيجباً لك أين السرهنا . ﴿ جِلتَانَ ﴾ جاءتا في هذه الآيات جلة تفيد عدم الاشراك بالله وجلة تفيد عدم الغفلة عن آياته عند النذكير بها و بينهما فرق في المعنى . قلت له ولـكن لم قدّم عدم الاشراك بالله الذي لايتم إلااذا لم يعرض الانسان عن آيات ربه وكيف تقدّم النديجة على المقدمة . هنا نظر في آيات وتوحيــد لله وثانيهما نتيجة لأوَّلهما فلم قدم عليه ؟ فقال إذن ما تقول في الجواب . قلت إذن أجيبك . اعلم أن الأمم الاسلامية بعد القرون الأولى في أكثر الأحوال وأعمها اكتفوا من دين الاسلام بأمثال الحصال العشر المتقدّمة على قوله \_ والذين اذا ذكروا با آيات ر بهسم \_ ومنها عدم الاشراك بالله . فاذا رأى المسلم انه آمن بالله ولم يشرك فانه قد يتسلى بذلك ويقول كني كني . فاذا ضم الى الايمان الأخلاق الفاضلة كالسكينة والتباعد عن الكذب وشهادة الزور والقتل الخ فانه يعدّ صالحًا . هذا هوالذي سارعليه المسلمون في أقطار الاسلام . فأهم أمورالدين النوحيد والأعمال الصالحة ووقف أكثرهم عندهذا الحد وأخذوا برددون كلني الايمان والصلاح وفرحوا بما عندهم من العلم ـ وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤن ـ . فقال وما لذي به يستهزؤن . قلت هي الخصلة الحادية عشرة وهي ــ أذا ذكروا با آيات ربهم لم يخر واعليها صما وعميانا . . فقال والله إن هذا المجب أنا لمأسمع من مؤمن بالله يعرض عن آياته أو يكون كالأصم أو كالأعمى واعما ذلك في الكفار . فقلت اذا كان كذلك وخاطب كثيرا من العلماء والجهلاء وقل لهم ماذا تقولون في علم الفلك والطبيعة والنبات والحيوان والانسان والتشريح وجيع العاوم الكونية فانك لانسمع منهم إلا ان هذه العائب ولايشوقون الناس لربهم ولايفرحونهم وعند الوعظ والارشاد والخطب على المنابر والتعليم لايقرون هذه العجائب ولايشوقون الناس لربهم ولايفرحونهم به وليس من المعقول أن يحب الانسان صانعا ويعرف حكمته إلا بفهم صنعته وقال إنك تقول هذا القول في قوم ماتوا قبل هذا العصر أما أهل هذا العصر فقد عرفواكل شئ وقلت له أكثراً هل الذبن لايزالون غافلين فهم اذا سمعوا عجائب التشريح والفلك صموا آذانهم وأغمضوا أعينهم لا بغضا في آيات الله ولكن اعراضا عن الآيات لذانها ظنا منهم انها لا تفيد قربا لله إما لأنها كفر واما لأنها لافائدة منها وسبب ذلك الاقتداء بمن علموهم من علماء الدبن الذبن قبلهم و فهذه الجلة جاءت لترفع الغشاوة عن أعينا في هذا الزمان وقد ظهر أثرها في هذا النفسير الآن، فلتوجه أبها الذكي نظراً هل زمانك الى أن هذه الجلة مذكرة لنا بجميع العلوم وأن الايمان والنوحيد لا يكفيان لرقى المؤمن وسعادة أمته

تقدّم أن هذه الآيات كأنها ملخص المقصود من السورة والسورة مبتدأة بأن الله تعالى تكاثر خيره وترايد على كل شئ وتعالى عنده في الصفات وإنه له ملك السموات والأرض وإنه خلق كل شئ وقدّره تقديرا بحساب منقن منظم . ولاجرم أن كل شئ أعم من السموات والأرض والعالم المخاوق هو الخيرال كثيرالذي يفيده معنى \_ تبارك \_ ثم انه أعاد هذه الجاه ها قبيل هذه الآيات فقال \_ تبارك الذي جعل في السماء بروجا \_ والبروج هي الاثناع شرالمعلومة أوهى نفس الكواكب العظام وهي بعض ماخلق الله وقدّره تقديرا ، ولما شرح بعض خلق الله الذي من خيره الكثير أردفه بذكر عباد الرجن وصفاتهم وجعل نتيجة الصفات كلها العلم والحكمة والعلم والحكمة برجعان الي هذا العالم الذي نعيش فيه الذي ذكر في قوله تعالى \_ الذي جعل في السماء بروجا \_ الخ فانظر كيف أعاد الجلة التي في أوّل السورة هنا ليعقبها بصفات المؤمن الذي يفهم هذا الخير الذي تضمنه \_ تبارك الذي نزل الفرقان \_ . فلخص السورة اخراج علماء في الاسلام يقرون نظام السموات والأرض و يكونون حكاء هادين لذرياتهم وزوجاتهم وأمتهم ، فلولاذكر التوحيد قبل التذكير السموات والأرض و يكونون حكاء هادين لذرياتهم وزوجاتهم وأمتهم ، فلولاذكر التوحيد قبل التذكير وكان هذا كهرباء و مغناطيس بهما أشرق النور و بهرالفرقان ، فالله يذكر في أول السورة ملكه وخلقه وتقديره وكان هذا كهرباء و مغناطيس بهما أشرق النورة والكواك كله داخل في آيات الله التائم المنائلة ميعيد ذلك بهيئة جيلة في ذكر البروج والكواك كله داخل في آيات الله التي المناؤ في لمن قذكر وتعدير عنها المسلمون أعرض عنهم الدنيا والآخرة كما هو حاصل الآن في أكثر بلاد الاسلام ، فياطو في لمن قذكر وتدبر وقرأ

يا الله إلى أحدك . هاأناذا قد ذكرت با آياتك بارشادك والهامك مع الى أقر وأعترف بالضعف والجز حقا وصدقا . فاجعل اللهم هذا النفسير ذكرى وألهم الأم الاسلامية أن ينسجوا على منواله ولا يخروا عن الآيات صا وعميانا

فقال صاحبي هذا حسن ولـكن يظهرلى أن المقام مقام تصييد للعانى بحيث تأخذ مايلائم وتذرالذى لا يلائم قصدك و يكون هناك ترجيح بلامرجح وهذا معيب يجعل القارئ في حيرة ويتشكك في قولك و يقول إن القرآن لم تقصد منه هذه المعانى ولوانها كانت مقسودة لـكانت على وتيرة واحدة . فقلت ماذا تقصد ؟ قال ان قوله تعالى بيارك الذي به قد ذكر (ثلاث مرات) فذكرت أنت اثنتين منها . أما الثالات فقوله تعالى خطابا لنبيه عرب الله الذي الله الذي ان شاء جعل الك خيرا من ذلك جنات تجرى من تحتها الأنهار و يجعل الك قصورا بي وهي واقعة في غضون السورة بين الآيتين فهل لهذه حكمة . قلت نع وأى حكمة أجل منها ، فقال وماهي ، قلت ان النظر للسموات والأرض الذي جاء ذكره في المقامين الأول والثالث هو هوعينه المذكور في المقامية الحادية عشر من خصال عباد الرحن وهوعينه الذي في قوله تعالى \_ و يجعل الك قصورا \_

الاترى رعاك الله أن الجنة على ﴿ قسمين ﴾ جنة حسية وجنة معنوية وهى العلم والمعرفة والعلم والمعرفة مقدمتان النظرالي وجه الله فانكشاف الحقائق غذاء النفس وسعادتها المحكماء في الدنيا والآخرة ، وإذا كان الحكماء بهذه المثابة فيالله والمستفنى عن النظرلوجه الله الذي لا يكون إلا بعد تمام العلم والحكمة كما لايجالس الملوك والأمراء إلا أهل الحجا والعقول ، فإذا كان الله وعده بجنات تجرى من تحتها الأنهار ووعده بقصور فليس معنى ذلك أنه قاصر على ذلك بل هو رمن الى انكشاف الحقائق ومعرفة العلوم ، ومن عكف في قصره على المحسوسات فهو قاصر جمول (اقرأ هدا المقام في سورة البقرة عند قوله تعالى \_ و بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات الحكاء أفلاترى سيد الرسل في أعلى جنة العلماء ﴾ فرجعت هذه الآية الى أختبها وظهرأن الدنيا لا يرق فيها للحكاء أفلاترى سيد الرسل في أعلى جنة العلماء ﴾ فرجعت هذه الآية الى أختبها وظهرأن الدنيا لا يق فيها الناس إلا بالعلم والآخرة لا يسعدون فيها إلا بالعلم وأن قوله \_ والذين اذا ذكروا با آيات ربهم لم يخر وا عليها الناس إلا بالعلم والآخرة لا يسعدون فيها إلا بالعلم وأن قوله \_ والذين اذا ذكروا با آيات ربهم لم يخر وا عليها مها وعميانا \_ هي نهاية العلم والحكمة ويمون صاحبها قطبا تدور عليه رحى الأمة و به يقتدون وعليه يعقلون بها تكون الجنة والحكمة ويكون صاحبها قطبا تدور عليه رحى الأمة و به يقتدون وعليه يعقلون

﴿ بلاغة القرآن ﴾

فانظرالى أم التقديم والتأخير في جلتين كيف أثارا موضوعا يتعلق بحياة أمتنا الاسلامية ويبين عيوبها ومخازيها ويفضح سر تأخرها وينيرالسبل لتقديمها وارتفائها . إن هدا المقام هو الذي ألف له الامام الغزالى كتاب الإحياء فقد قال فيه ﴿ إن هذا الكتاب قد صفته لإحياء ما المدرس من علوم الاسلام ﴾ و بين ذلك بأنه ايضاح صفات القلوب والعلوم الأخلاقية والاخلاص ثم المعارف العائمة في السموات والأرض ثم إن هذا التفسير قد جاء لمصل ما جاء له الاحياء . كل ذلك أثاره في هذا المقام تقديم وتأخير . بمثل هذا تعرف بلاغة القرآن الالبلاغة اللفظية التي يفرح بهاصغار العلماء و يقولون تحن نقرأ المفتاح السكاكي وكتاب سعدالدين النفتاز الى وكبتاب عبدالقاهر الجرجاني وغيرها لنعرف بلاغة القرآن فيقول طم وهل عند هذا تقفون أوتسكسون على الأعقاب ، إن الذي تبحثون عنه انما هو أن القرآن مجز وتبحة ذلك أن يكون المرء به مؤمنا وقد منا خصلة الايمان وحدها الارق السلم بل رقيه انما يكون بعرفة هذه الكائنات فلم يحرج البلغاء في أمة الاسلام عن كونهم أشبه بالبدوي القح في البادية وعن أنهم أذا وقفوا على ذلك قددخلوا في حوز الموحدين المذكور بن في الحصلة السادسة في هذه الآيات وهم عن آيات ربهم خرواصها وعميانا ، اللهم ان أمة الاسلام طال عليها الأمد في الخصلة السادسة في هذه الفشاوة والحد الله رب العالمين والصمم كثيرا من أهل العلم في أقطار الاسلام جهالة وغرورا وقد آن انقشاع هذه الفشاوة والحد الله رب العالمين والصمم كثيرا من أهل العلم في أقطار الاسلام جهالة وغرورا وقد آن انقشاع هذه الفشاوة والحد الله رب العالمين و كتب هدذا المقال بعد عصريوم الجعة أول يوم من شهر رمضان سنة هام العجرية

﴿ يَاقُونَهُ فِي مَعْنِي قُولُهُ تَعَالَى فِي هَذُهُ الآيَاتِ \_ والذين اذا ذكروا با آيات ربهم لم يخر وا \_ الخ ﴾
بعد أن كتبت مانقدم أردت أن أبين بعض أبواع الشذكير التي ذكرنا الله بها معاشر المسلمين ليكون ذلك تكملة للجوهرة السابقة وتبصيرا للأذكياء . النذكير إما بالقول أو بالفعل . أما بالقول

(۱) فهاك هذا القرآن يدرس صباحا ومساء وصيفا وشتاء ليلا ونهارا يدرسه المسلمون ويقرؤه قراؤهم وفيه سوركثيرة ليس فيها حكم شرعى وانما هى ذكرى الأمم السالفة وذكرى آيات الله فى السموات والأرض وهذه الأخيرة كما تقدّم مرارا (٧٥٠) آية كما ان نظيرها فى العدد أيضا نقريبا جاء فى اصلاح الأخلاق

(٢) وهاك العبادات كما نقدم في (سورة البقرة) في نفسيرآية الكرسي فقد ذكرت هناك أن هناك آيات قد جعلها العباد والصالحون بذورا بذروها للسلمين ليربوهم تربية يكونون بها صالحين فهؤلاء نراهم اختاروا الآيات الدلة على أفعال الله المجيبة كا آية الكرسى ونحو ــ الم يه الله لا إله إلا هو الحي القيوم ـ الخ وبحو ــ شهد الله أنه لا إله إلا هو ـ الخ وأقلسورة الحديد وهكذا ، فهذه الآيات هيروضات الجنات تمتع الصالحون بألفاظها فست قلوبهم فذكروا ربهم وهي مسعدة للفكرين والحبكاء والصديقين ليدرسوا نظام ربهم ويتمتعوا بكواكبه و بشجره و ببحاره و بنظمه المجيبة التي ذكر منها في هذه السورة أي سورة الفرقان التي نحن بصدد الكلام عليها

- (١) نظام الظلال
- (٢) ونظام الليل والهار ، فالأولاباس يسترالناس وفيه النوم للواحة ، والثاني ينشر الناس فيه لطلب المعاش
  - (٣) ونظام السحب والأمطار والماء الطهور
  - (٤) ونظام ستى الناس والأنعام وحياة كل حيّ فوق الأرض
    - (٥) ونظام البحرين العذب والملح
    - (٦) ونظام الكواكب والبروج وعجائبهما
      - (٧) ونظام الشمس
    - (٨) ونظام القمر ، وأن كلا من الليل والنهار يُحلف الآخر

هذه مجامع ما ذكر الله به في هذه السورة فضلا هن بقية سور القرآن وختم ذلك بقوله ــ لمن أراد أن يذكرأوأراد شكورا ــ فهذه النجائب جيعها وأمثالها تكون ذكرى للذاكرين وشكرا للشاكرين

فانظركيف يقول \_ اذا ذكروا با آيات و بهم لم يخر وا عليها صهاو عيابا \_ بعد أن ذكره \_ نه الآيات في انفس السورة وجعلها ذكرى وشكرا للفريقين المذكورين فاذا ذكرالله بالقرآن كله وذكر نابالآيات الني اختارها العباد و بالآيات التي في هذه السورة فان الاعراض عن التفكري معناها ودراسة عاومها لكل قادر من المسلمين يعتبر كفرا بالنعمة وكأن الانسان أصم أعمى . لقد تكررالذكر والتذكير في القرآن ، ناهيك ماترى في سورة \_ اقتر بت الساعة وانشق القمر \_ فهناك \_ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر \_ وقد كررها ممارا بعد كل حادثة وقصة ، هكذا في آيات كثيرة كقوله \_ وذكرهم بأيام الله \_ الخ وقوله \_ إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون \_ وقوله \_ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب \_ وقوله \_ أفل يدبروا القول الخ \_ وآيات كثيرة ، هذا هوالتذكيرالقولى ، أما التذكيرالفعلى فهو ماأحاط بالأمم الاسلامية اليوم من القوى القاتلة والأمم القوية الظالمة وفتكم بهم فهذا تذكيرالنوع الانساني فعل " ، فاذا نام المسلمون عن هذا التفسير القويه فلاياومون إلا أنفسهم والعقاب الأكبر على كل مفكر عرف أمثال ماكتبناه في هذا التفسير والحدللة رب العالمين

﴿ يَدْ كُرَهُ ﴾

قد يستعين الناظرالصور السهاوية السابقة المذكورة قريبًا بمسطرة طولها ثلاثة أمتار يضعها على النجوم المعاومة لتوصل الى النجوم المجهولة على مقتضى التعلمات المتقدّمة . انتهى

( تم بحمد الله وحسن توفيقه الجزء الثانى عشرمن كتاب ، الجواهر ، في تفسير القرآن الكريم و يليه الجزء الثالث عشر ، وأوّله تفسير سورة الشعراء )

( الخطأ والصواب )

غلبنا التصحيح ففاتنا صقط وأشياء أخرى يدركها القارئ بلاتنبيه وهذا جدول بما عثرنا عليه من ذلك

| عره عبدان دب    | ن رست بعدری ت     |     |       |                 |            |    |            |  |  |
|-----------------|-------------------|-----|-------|-----------------|------------|----|------------|--|--|
| صواب            | خطأ               | سطر | صحيفة |                 | خطأ        |    | صحيفة      |  |  |
| وقتل منهم كثير  | وقتلوا منهم كثيرا | ۳   | 140   | بأباحة          | باباحة     | ۲  | 18         |  |  |
| - 1             | فقتل              |     |       | المتزوّجين      | المنزوجين  | 4. | 12         |  |  |
| فلاح به         | فلاح له           | 1.  | 140   | متقار بان فلذلك | متقاربان   | ٣  | 10         |  |  |
| و يقولون        | يقولون            | ٥   | 177   | عدافي الاجال    |            |    |            |  |  |
| السهاء وجهنم    | السماء والعالم    | 77  | 177   | وجها واحدا      |            |    |            |  |  |
| المحنة أ        | الحبة             | 7   | 177   | وانظر           | والنظر     | 40 | 74         |  |  |
| وذ کر           | قد جاء            | ٦   | 177   | الواقية         | الوافية    | 44 | 44         |  |  |
| لبنان           | ولبنان            | 17  | 197   | صورتها          | صورتهما    | 14 | ٤٠         |  |  |
| خلاهما          | فلاهما            | ۲۱  | 4.1   | ظهر             | طهر        | ١٤ | ٤٣         |  |  |
| واذ             | فاذا              | 14  | 7.0   | معدنيا          | معدني      | ٤  | 79         |  |  |
| الكر بون        | الاودروجين        | ٣   | 7.7   | الحيوان         | والحيوان   | ٦  | <b>W</b>   |  |  |
| والقرآن         | والانجيل          | 17  | 7.7   | الثلاث          | الثلاثة    | 44 | ٧٥         |  |  |
| وغير            | رغير              | 44  | 7.7   | أن تزول         | أن يزول    | 14 | 94         |  |  |
| فان (۲۸٤)       | فأن عدد (۲۲۰)     | 44  | 41.   | هود             | يونس       | 77 | 94         |  |  |
| وكمذلك (٢٢٠)    | وكذلك (٢٨٤)       | 44  | 71.   | محرفة           | محرقة      | ٣٠ | ٩٤         |  |  |
| یساوی مضار یب   | ا یساوی مضاریب    |     |       | كتبوه هم        | كتبوه      | ٩  | 47         |  |  |
| (342)           | (۲۲٠)             |     |       | پرقو <b>ن</b>   | يترقون     | 17 | <b>4</b> Y |  |  |
|                 | من المرجان        | ٣   | 714   | أقر"            | أقر".      | ١٨ | 11.        |  |  |
| وأعــدها صــورا | وأعــدها صـور     | ١٢  | 771   | ينظر            | يتظر       | 77 | 177        |  |  |
| مختلفة وأشكالا  | مختلفة وأشكال     |     |       | واتقدت          | وانقدت     | 19 | 144        |  |  |
| وأوضاعا         | وأوضاع            |     |       | البر"           | البرية     | YY | 177        |  |  |
| انبذوقليس       | أنبذوقليدس        | 19  | 770   | سدوم            | سذوم       | ٥  | 145        |  |  |
| ألفوها          | ألغوها            | ٨   | 777   | لاتعمل          | لانكون     | ٨  | 144        |  |  |
| بل کان عندهم    | بل کان عند        | 1   | 779   | الترك           | <b>ترك</b> | 44 | 122        |  |  |
| ۲۳ درجة         | وه إمن ٣٦         | 47  | 347   | واد             | وأد        | ٤  | 120        |  |  |
| العبادة (بتشديد | العباد            | 10  | 757   | واد             | واد        | ٤  | 120        |  |  |
| (*ji)           |                   |     |       | الفاتر          | الغابر     | 14 | 120        |  |  |
|                 |                   |     |       | فتمرفوا         | فتعرفون    | ٤  | 179        |  |  |
| 1               |                   |     |       | المسرات         | العترات    | ٩  | 174        |  |  |
|                 |                   |     |       |                 |            |    |            |  |  |

( تمت )

## فهرست

## العُالَةُ إِنْ الْحَالِيْنَ عَلَيْنَ الْمُعَالِقَةُ الْمُعَالِقِينَ عَلَيْنِ عَلْنِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلْمِ عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَ

## - ﷺ من كتاب الجواهر في تفسير القرآن الكريم ∰⊸

صيفة

- ٧ تقسيم سورة النور الى ﴿ ثلاثة أقسام ﴾ وكتابة القسم الأوَّل منها بالحروف الكبيرة مشكلة
- التفسير اللفظى لهذا القسم . حكم الزنا . فصل في حكم القذف وفي حكم قذف الرجل زوجته وفي الملاعنة
  - ه فسل في قصة الإفك رمحسل القصة
- لا تقبل شهادة القاذف أبدا عند شريح . متى حد ردت شهادته عندأصحاب الرأى . لا يسقط الحدبالتوبة إلا أن يعفو عنه المقذوف فيسقط عند قوم الخ
  - (اللطيفة الثانية ) \_ فشهادة أحدهم أر بع شهادات بالله \_ الى آخرالآيات
  - ﴿ اللطيفة الثالثة ﴾ في قوله تعالى \_ ولولا فضل الله عليكم ورحته مازكا منكم من أحد أبدا \_
    - ﴿ اللطيفة الرابعة ﴾ في قوله تعالى .. الخبيثات للخبيثين أ.. الح
    - حُكاية العابد والغاَّرة المسوقة الى أن الأشكال تحنَّ الى أشكاهًا بمناسبة الآية
- و (القسم الثاني) أوله ـ يا أيها الذين آمنوا لاندخاوا بيوتا غير بيوتكم ـ الى قوله تعالى ـ ومرعظة للتقين ـ مكتوبا بالحرف الكبيرمشكلا
  - ١٠ التفسير اللفظي لهذا القسم
  - ١٦ بعض أحكام النكاح من الندب والجواز وهكذا . فصل في المكاتبة ووجو بها وندبها
- ١٧٠ فصل في عدم اكراه الإماء على الزنا ﴿ اللطيفة الأولى ﴾ في قوله تعالى \_ يا أيها الذين آمنوا لاندخاوا
   بيونا غير بيونكم \_ الخ و بيان أن الاستئذان ثلاث وأنه لثلاثة أمور
  - ١٤ ﴿ اللطيفة الثانية ﴾ وفيها قوله ﷺ ﴿ تَرْوَّجُوا الولود الودود الخ ،
- م عناية أمة الألمان باكثار النسل و تسوير المسورين حال ذوى النرية والذين لاذرية لهم وتأثير ذلك في الشعب القسم الناك في الناه أور السموات والأرض الى آخر السورة قد كتب بالحرف الكبير مشكلا
  - ١٧ التفسير اللفظي لمذا القسم
  - ١٩ تفسير ــ ألم تر أن الله يزجى سحابا ــ والآيات قبلها وبعدها
- وبيان الحيوان وذكر مايتناسل منه بالانقسام وما يتناسل بالبيض ومايتناسل (بالتبرعم) وبيان الحيوانات الفقرية وانها خسة أقسام والحيوانات الحلقية وانها خسة أيضا والحيوانات القشرية وانه ليس لحا عظام ولادم ولاحلقات والحيوانات الشعاعية ، كل ذلك تفسيرلقوله تعالى \_ والله خلق كل دابة من ماء فنهم من يمشى على بطنه \_ الح

محيفة

- ۲۱ بیان أن الخنافس وحدها (۸۰۰ر۸) صنف والحشرات المعروفة (۲۰۰ر۲۰۰) صنف و بتوقعون أن تكون مليونا
- ۲۲ ﴿ أَر بع لطائف \* اللطيفة الأولى ﴾ في قوله تعالى \_ الله نورالسموات والأرض مثل نوره \_ الح و بيان أن قوله تعالى \_ مثل نوره \_ و بيان أن قوله تعالى \_ مثل نوره \_ و البينا على أولسيدنا ابراهيم عليه السلام أولكل انسان الح ثم تبيان الحق من هذه الأقوال وأن هذا التمثيل مثل نظيره العلماء جسم الانسان بسفينة أودار أولوح الح ثم بيان الوجوه السبعة السابقة
  - ٧٤ عَبَائب القرآن في قوله تعالى \_ الله نورالسموات والأرض \_
- ٧٥ ايضاح الكلام على القنديل والمشكاة في المسجد وبيان العقل بالقوة والعقل بالفعل والعقل المستفاد والعقل الفعال وضرب مثل لدرجات العقل المذكورة بدرجات الغني وبدرجات الملك لشابين أحدهما تاجر والآخر ابن ملك وقياس درجات العقل على درجاتهما في الغني والملك بالقوّة و بالفعل و بالاستفادة وهكذا و بيان أن المقل الفعال نسبته الى عقولنا كنسبة الشمس الى أبصارنا فهى تضيء الأعيننا وهو يضيء على عقولنا ٧٧ الصورة والماذة والمعانى والعقول وأن عقولنا تعقل أنفسها فهسيءاقل ومعقول وهذه العقول أنفسها على منوال العقل الفعال فهو الذي طبعت الصورالقائمة به في المادّة فحدثت الأكوان ، فما نراه نحن الآن من الصورهوالذي كان مرسوما في ذلك العقل العام فلما رأيناه فيها فرحنا به ورسمناه في عقولنا كماكان في ذلك العقل قبل وجود الصورفي المادّة . قطرة ماء في تفسير قوله تعالى ــ الله نورالسموات والأرض ــ و بيان أن العلامة (هنشو) الأمريكي يقول و ان قطرة الماء اذا كبرت حتى صارت أكبر من فلك الأرض حول الشمس فان الاكسوجين والادروجين وهما العنصران اللذان ركب منهما الماء يرجعان الى نقطة ضوئية ترسم خطوطا نورية وهمية بحيث تدور نقطة ضوء كهربائي سالب حول نقطة ضوءكهربائي موجب ستة آلالاف مليون مليون دورة في الثانية وهذه النقط الضوئية باختلافها كما وكيف تختلف العناصر التي أ ليست شيأ سوى هذه النقط ومع ذلك هذه القطرة المائية لوجعت الجواهر المائية التي فيها لم تملأ إلا جزأ من (مائة ألف ألف ألف ألف) جزء من النقطة المائية ، فالمسافات بين الجواهر المائية فيها كالمسافات بين الكواكب والشمس الخ وعدد الجواهر الفردة المائية فيها (٥) على يمينها (٧٠) صفرا ، وهنا بيان المشكاة والزجاجة والمصاح والشجرة المباركة من نفس القطرة المائية
- والمور قديما وحديثا في ارضنا كالمشاعل ومصابيح الزيت الح (اللطيفة الثائة) والطير صافات (الجوهرة الأولى) في تسبيح الطير، هل الجاد يعقل والأشجار تتعاشق ؟ هكذا يقول بعضالصوفية واكن عقولنا لم تعرف إلا الثاني أما الأول فلا . (الجوهرة الثانية) في الطيور الرحالة (مترجم عن الانجليزية) وأن الخطاف يصرف زمن الشتاء عند بحيرة (تشادو) في أواسط افريقيا ويربى أولاده في بلاد الانجليز زمن الربيع . وبيان سبب تلك الرحلة . صورتان مرسومتان للخطاف الوارد بعد المهاجرة بيان أسرع المخلوقات الحية وهي حشرة تجرى (١٤) ميلا في الدقيقة وجناحاها يدوران بضع آلاف مرة في الذابية ، وأسرع طيارة لايدور دولابها الأمامي أكثر من (٢٠٠٠) مرة في الدقيقة
- سبع مقايبس السرعة مثل أعظم سرعة للانسان الراكض وأعظم سرعة للطيارة ، أسرع طيارة في العالم لاجناح للم مقايبس السرعة مثل أعظم سرعة للانسان الراكض وأعظم سرعة الفائدة الثانية ) جاء في الأنباء البرقية أن طيارا حاول الوصول الى القارة الجهولة في الأقطار القطبية التي تهاجر الطيور اليها ولم يصل لها الانسان ولكنه لم يتمكن

٣٤ ﴿ اللطيفة الرابعة ﴾ في قوله تعالى \_ وينزل من السماء من جبال \_ الخ و بيان أقوال علماء الاسلام في

10.5

القرون المتأخرة في معنى هذه الآية

وه نص السؤال المرفوع الى الشيخ ابن البارك تلميذ الشيخ عبد العزيز الدباغ في الثلج والبرق وهكذا من الحوادث الجوية المسلم قديما بعلم الآثار العلوية وبيان انه قرأ كتب عاماء الاسلام جيعها فلم يجدهم موفين الموضوع حقه فرجع الى شيخه الدباغ فشرح له الثلج كما في العلم الحديث وهكذا البرد وأرضح المقام حق الايضاح وذكر الصاعقة وأبان أن السماء ليس فيها جبال من برد بل فيها جبال الثلج التي يخلق فيها بعض البرد، وهذا الذي قاله ذلك الشيخ منذ مائني سنة قد رسم في صفحة (٣٧) بالطيارة وهذه معجزة قرآنية دلتنا على أن القرآن خير مفسر له العلم الحديث

٣٨ (شكل ٤) صورة هضبة (موت بلانك) من جبال الالب وما انصل بها والنلج الدائم المغطى لها موازنة كلام الشيخ الدباغ المذكور بمذاهب الفرنجة الآن فى البرد وكيفية ظهوره

٣٩ (شكل ٥) صورة الطرف الأدنى من الجرف الثلجي في (الرون) بجاني فركا

- ٤ (شكل ٦ و٧) صورتان للبرد الحجرى الباورى الشفاف الذي سقط على الأرض في ٩ يوليوسنة ١٨٦٩ م وهما هندسيتان جيلتان سداسيتان مشتملتان على أشكال كثيرة هندسية
- اع (شكل ٨) و (شكل ٩) أوهما صورة الرسم الهندسي الذي أبان قطعة من البردالصخرى الذي سقط في بلاد فرنسا سنة ١٨١٩م (ونانيهما) صورة البرد الصخرى ذي الطبقات المتحدات المركز المركبات من جليد أزرق صاف وأبيض غير شفاف . بهجة العلم في البرد الصخرى تفسير آية \_ ألم تر أن الله يزجى سحابا \_ بالرسم (شكل ١٠) صورة السحاب المتجمع (شكل ١١) صورة السحاب المركوم (شكل ٢١) صورة السحاب الذي يخرج الودق من خلاله (الجوهرة الأولى) في قوله تعالى \_ ويغزل من السماء من جبال فيها من برد \_ (الجوهرة الثانية) فيها تجب من هذه الدنيا ونظامها في الماء و بخاره و برده وثلجه المعلم و المحلم و
- إنها الجمال في هذا المقال وذكر كيفية تكون الشواطئ النهائية القصوى من آسيا وأوروبا وأمريكا وانها الجها على حول القطب الشهالى ، وذكر الذين حاولوا كشفه مشل (دافيس) ومن بعده الى الدكتور (هيس) الذي مات ورجع أسحابه و بيان أن الشهر هناك قد يكون جبالا بمفاوزها ومضايفها الخ أوسهولا واسعة وانه قد يرتفع مائة متر وأن الختنى في الماء قديكون ثلاثة أمثال مافوقه ، و بيان أن حاستى السمع والبصر هناك تلطفان وتظهر هناك هالات وشموس وأقمار كاذبات وشفق شهالى ، وأن الانسان يسمع سقوط الحجر كدوت المدفع وأن صوت الانسان يسمع على مسافة أنف متر وأن الشمس تدور حول الأفق ولا تغيب ولور القمر يظهر الاشخاص على مسافة كياو متر وأهمل الأقطار يحتفاون بظهور الشمس ويقيمون الأعياد ، و بيان رحلات القطب الجنوبي كرحلات ثلاثة فرنسيين وكوك ، و بيان انهم كشفوا ويقيمون الأعياد ، و بيان رحلات القطب الجنوبي كرحلات ثلاثة فرنسيين وكوك ، و بيان انهم كشفوا هناك أرضين وانهم وصاوا الى (٧٨) درجة ، و يقولون إن هناك جبالا و براكين وقارة جنو بية ومناجم للفحم الحجرى
- وي جهجة العلم وظهورسر" من أسرار القرآن في قوله تعالى \_ ألم ترأن الله يزجى سحابا \_ الخ واجتاع ٢٥٠ عالما أورو بها من علماء الجعية الجغرافية واقرارهم بأن هذه الآية منطبقة على نهر النيل وأن الخر بطة التي صنعها بمصر مجسمة مصطفى بك منبر مقدّسة وانهم وضعوها بحيث تضيء عليها الشمس ، وذكر مساحة بحيرة (فكتوريا نياترا) وهكذا الجبال وارتفاعها ونحو ذلك

٨٤ رسم الخريطة القدسة وهي خريطة النيل

29 مقال عام في هذه الآية \_ الله نورالسموات والأرض \_ الى قوله تعالى \_ بخلق الله مايشاء إن الله على كل شئ قدير \_ ، و بيان أن هذه الآية هي ملخص ديانات الأم القديمة لاسيا دين قدماء المصريين ، وذكر أن الهند الجرمانية عندهم الله هوالنورأوالشمس والنورعندهم (ديف) ومنها اشتق نحو (١٩) لفظا بمنى الله وكلها راجعات للنور مثل (ديفاس) في لغة السنسكريت و (ذيوس) عند اليونان وهكذا والسبب في ذلك انه لولا الشمس ماظهر حى على الأرض فعشقها الناس وذكروا الله بها أوعبدوها والى النور ترجع عبادة الصابئين وقد اختلط الحق القديم بوحدانية الله في دياناتهم بالباطل وهو عبادة الشمس ونحوها فإلى النه العربي وقال ، يا أيها الناس الشمس والنور من صنع الله فلا تعبدوا إلا إياه

الكلام على دين قدماء المصريين وظهور أسرارهذه الآية فيه وأن الأرض راقصة بحركتهااليومية حول الشمس عليها حللها وحلاها في مشهد عرس وحولها ثريات النجوم مشرقات عليها ، ومن حلاها قوس قزح والثاوج في القطبين وفوق جبالها وهكذا الأزهار في الرياض الخ وتبيان أن دين قدماء المصريين كان التوحيد المطلق وتوت أى الشمس يرجع الى خالق العالم في الحقيقة لانفس الشمس وهم وان عددوا الآلهة فقد وحدوا فعلا أيام الملك (مينا) بحيث يكون (اتوم) في مدينة (عين شمس) هونفسه (فتاح) في مدينة (منفيس) وهكذا لتكون السياسة واحدة كالدين ، وذكر أنشودتين من أناشيد قدماء المصريين مترجتين من كتب الألمان ، وبيان أن حكاء الأم مع الناس بأجسامهم وهم الآن في جنة العرفان

٧٥ بهجة العلم في قوله تعالى \_ الله نور السموات والأرض \_ . الجال ﴿ لَوْعَانَ ﴾ جال ظاهرى وجال باطنى وقدماء المصريين ذكروا الجالين معا الظاهر والباطن وتمجيد الله أدّاهم الى انشاء الأناشيد المتقدّمة والى الرقص ، و بيان عشق الله عند الأمم الاسلامية في ﴿ كتاب الاشارات ﴾ للرئيس ابن سينا ومعنى العشق العفيف

ه بيان الساع الجائز والمحرم ملخصا من الإحياء في كتاب الساع ، وذكر حي بن يقظان تأليف ابن الطفيل الأنو ارالظاهرة والأنوار الباطنة التي ازدانت بها أرضنا ومنها (شكل ١٤) صورة مناطق النبات حول الأرض و (شكل ١٥) صورة المناطق الحس وحيواناتها و (شكل ١٦) نبات افريقيا و (شكل ١٧) حيوان افريقيا

ره تفصيل السكلام على المناطق الني فيها اسهاء النبات حول الأرض ، و بيان ان الحيوان كتاب مفتوح للناس قاطبة

ه تفصيل المكلام على الأقسام الثلاثة الماشي على بطنه وعلى رجلين وعلى أر بع وأن هـ ذا الشرح ليس خارجا عن التفسير وقد أكثر المسلمون في الصلاة والزكاة ونحوهما تأليفا ولم يعد ذلك خروجا عن المقسود وهذه العلوم تزيدالناس مالا وعقلا وحبا لله تعالى . وهذه العلوم منفعتها أعم من منفعة الصلاة والزكاة . أقسام الحيوان خسة من مبدا الفقرية الى النائية (شكل ١٨) نبات أورو با

۲۲ (شکل ۱۹) حیوان اوروبا

سه الحيوانات الفقرية التي فيها الأقسام الثلاثة في الآية وهذا القسم فيه (١٧) نوعا من الحيوان ذي اليدين وهوالانسان وذي الأربعة الأيدي وهي القردة والثالث وهوا كلات اللحوم والرابع وهو الحيوانات الثديية البحرية الى الحادي عشر وهو الحيوانات القيطسية ، والثاني عشر وهو الحيوانات ذوات الرحيين في بلاد (هو نلانده الجديدة) . السكلام على القسم الثاني من الحيوانات ذوات الفقرات وهي الطيور وهي ستة أنواع كالدجاجية مثل الدجاج والطاووس وكذوات الأرجل الكفية مثل البط وكالشاطئية مثل أبي قردان

محمقة

وابي مغازل وكالدودية مشل البلبل والعندليب وكالمسلقة وكالجارحة . الكلام على القسم الثالث من ذوات ذوات الفقرات وهي الزواحف مثل السلاحف وسورل والثعابين . الكلام على القسم الرابع من ذوات الفقرات وهي الضفادع . والقسم الخامس السمك وهنا (شكل ٢٠) نبات آسيا و (شكل ٢١) حيوان آسيا و (شكل ٢١) نبات أمريقا الشمالية و (شكل ٢٣) حيوان أمريقا المنالية و (شكل ٢٤) نبات أمريقا الجنوبية و (شكل ٢٥) حيوان أمريقا الجنوبية و (شكل ٢٥) حيوان أمريقا الجنوبية

٧٧ شكل نبات وحيوان افريقيا ، وبيان الكلام على أن من الحشرات مالاجناح له ومنها مستقيم الجناح كالصرصار أونصفيه كالبق أوغشائيه كالنحل أوغمديه كخنافس الفول وذوالجناحين كالبرغوث

القسم الرابع الحيوانات الرّخوة مثل المحار والصدف

سه القسم الخامس الحيوانات النبائية أوالشعاعية . محادثة مع أر بعة فضلاء من رجال المعارف مفتش وناظر مدرسة ومدر سين واعتراضهم على الاطالة في امثال هذه الآيات ورسم خرائط القارات وما فيها من النبات والحيوان والاجابة على ذلك بأن القرآن هوالذي قسم الذي يمثى من الحيوان الى ثلاثة أقسام من المثنى على رجلين وأر بع وهكذا ففيه فتح باب التقسيم. ولاجرم أن المنطق تحليل وتعريف وتقسيم وقياس ولكل من هذه حظمن العلم ولاعلم في الدنيا بخارج عن هذه الأربع ، واذا كان الله يقول انه هو بث الدواب في الأرض فلابيان لها إلا برسم نفس الدواب في كل قارة ، ولامانع من تصوير تلك الحيوانات وجعلها في الصور المتحركة

وه هذا التفسير وأمثاله يرجع المسلمين الى العصورالأولى وبيان أوصاف الأسد والثعلب والذئب والجلونحوها ولا التفسير وأمثاله يرجع المسلمين الى العصورالأولى وبيان أوصاف الأسد والثعلب والذئب وأبحالانسان وم بهجة العلم في صورهذه الحيوانات وما أعدّ لها من النات القرآية بالحيوان والنبات معجزة أماطت اللثام عن الحقيقة وأخرجت الانسانية كلها من الحيرة إذ يقولون العلم شئ والدين شئ آخر فالسعادة للناس أن يكون دينهم هو عين فطرتهم وهذا هو القرآن وتنبأ المؤلف أن الناس سيكتبون هذه الآيات على أسوار حدائقهم في المستقبل

به جهل أكثرهذا النوع الانساني وغفلته بالتقليد الأعمى وهولا يحب التعب والنصب بل يسير على سيرالآباء طلبا لراحة نفسه والحيوان يسير على مقتضى الغريزة والغريزة لاخطأ فيها ولكن الخطأ في تقليد الانسان وغفلته وقد ذمّه الله علىذلك وسيتبرأ المتبوعون من التابعين ، الحيوان من نوع واحد وعاداته متشابهة أما الانسان فعاداته كثيرة الاختلاف فن متزوّج أمه وأخته ومن عرم ذلك ومن آكل لحمالانسان ومن عرم لحم كل حيوان ، إن الانسان ضل عن مرتبة الحيوان لم يضل عن غريزته ، اندلك كان تقليد الانسان للانسان جهلا مبينا يحط الانسان عن مرتبة الحيوان ، و بيان أن التقليد هوالذي يمنع منكر الدين الاسلاى أن يكتب و يقرأ هذه الآيات التي توافق كل الأم الأنها ترجان الفطرة إذن التقليد يحط بالفطرة الانسانية و ينزلها الى اسفل سافلين ، وترى الشعراء والفلاسفة في كل جبل وأى أمة محترمون بخلاف آيات الدين الموافقة للفطرة فهناك من عنعها وهم رجال الأديان الأخرى حوصا على المكاسب بخلاف آيات الدين الموافقة للفطرة فهناك من عنعها وهم رجال الأديان الأخرى حوصا على المكاسب الأرض أشبه براقصة ترقص حول الشمس ، وفيه ذكر نظم أوّله

\* الأرض ترقص حول الشمس من فرح ، الخ

اللذات وتقسيمها (ثلاثة أقسام) عليا ووسطى وسفلى (العلم السلطة ، شهوة البهائم)
 الحيوان مقسم على حواس الانسان وحاجاته فالمسك من حيوان الشم واللبن من حيوان للذوق وهكذا

الحيوان كتاب مفتوح فنه الحراكالآساد والمستعبد كالفنم . هكذا الانسان اذا أهمل صاركالثانى اونشط
كان كالأول وانقرآن أشار لذلك بذبح البقرة و بالوحى للنحل ، وأيضا قد أسمعت النملة نبيا وهذا شرف
لها لم تنله البقرة ونحوها . حفظ القوة الشهوية فى الانسان حسن كما حفظها الحيوان

٨٧ يحمد المؤلف ربه على نعمة العلم وانه في كبرسنه اليوم أقرب الى الصحة منه أيام الشباب ، و يقول المؤلف ان جهله بعلم الصحة في شبابه قرّبه من المرض وعلمة بالصحة وعمله اليوم أكسبه بعناية الله الصحة وأن الناس بجهلهم شقوا ومن الجهل العام في الانسان اذاعة القول في الجرائد أن المكبراء وعظماء الأم قد شربوا في محافلهم العامة المرطبات ، ومعلوم أن ذلك لم يكن لداعية العطش فهو غير صحى لم تقدم عليه الأنعام التي هي خير من الانسان في ذلك ، وقد شاعت عادة التدخين والمخدّرات وكل ذلك مما دخل في قد المتعلل المرابعة المرابع

قوله تعالى ــ وما أصابكم من مصيبة فما كسبت أبديكم ــ

٨٣ نداء الى أم الاسلام بذكرخطبة الاستاذ (فيشر) الأمريكي الذي يقول ان الجيل (٧١) سيكون متوسط اعمــارهم (١٠٠) سنة لأنهــم لايدخنون ولايشر بون الخر الخ والناس اليوم يقصرون أعمــارهم بأمثال هذا ، ويتجب المؤلف من أن هذه الخطبة نشرت عنسد كتابة موضوع الحيوان هنا الذي ليس مفرطا في طعامه وشرابه ونحوهما ، ويقول المؤلف ان المسامين قرؤا آية الخر وكان شعراؤهم يتباهون بهاأمام ماوكهم جهلاً . ذكر الدود والجراد والنمل والنحل والحـام والغربان والأساد والفيلة . فالجرادة والذبابة والناموســة لايربين ذرّيتهنّ والنمل والنحل يعطف الفرد على المجموع والدجاجة والحـامة لاتعرف نظام المجتمع . والغربان لهما حكومة منظمة والبقرة والشاة لايعرفن إلا أنفسهنّ وذرّ بتهنّ . والفيلة والذَّاب والقرود تعرف نظام المجموع وسيقول أبناؤنا فىالمستقبل ان الطفل والهرم كالدود والاقوياء يلدون الدرّية وتكون لهم جاعات فاليابان والألمان وتحوهم وصاوا الى درجة الغربان والذئاب في علم الإجتماع والناس الآن في الشرق والغرب لم يزيدوا عن الغربان . هـذه الأم كلها فعات فعل الحيوان فأما بعض المسامين ا كأبناء العرب في شمال افريقيا وسوريا والعراق فانهسم لم يصاوا الى درجة أعلى الحيوان كأهل العسين واليابان وممالك أوروبا . وسيقول فلاسفة المسلمين في المستقبل ﴿ يجب على كل أمة شرقية يجمعها دين أو وطن أولغة أن تحافظ على مجوعها ثم يجب على هذه الأم كلها في الشرق أن يتعدوا كما اتحدت الممالك المنحدة ليكونوا أرق من الحيوان ومن الآمم الحاليــة شرقا وغربا . ثم يقولون نحافظ على أخلاق آبائنا ولُـكن لا يقف عنه دها وأن ماخافه نبينا ﴿ إِلَيْهِ علينا من فتوح البلدان قد تم ووقعنا في ما رق الحياة مع الأم فيجب علينا الآن أن نسعى في اتحاد الأم جيعها شرقيها وغربيها لأن الجعية كل كانت أكبر كآنت منافعها أوفر ﴾ وهذه المسائل نطقت بها الاشتراكية والبلشفية ولكن هذه المحاولات الى الآن لم تند وقراءة علوم الحيوان وغيره مشل ماهنا تعين على هذه الفكرة وهكذا الوحى الذي أمر بذكرالله أكثر من ذكرالآباء في الحج وأمر بان يؤذن بلال وهوغير عربي في الكعبة وهناك يعممون تعليمكل ذكر وكل أنتي وينظمون المجموع الانساني كما نقدم ويشير لذلك حديث الصدقة إذ لابجد المتصدّق من يأخذ صدقته ذلك لأن الأم كلها عاملة وكل فرد نافع للجموع فيكون معجزة

٨٧ ذ كرانتشار الاسلام في بلاد (البرازيل) بأمريكا وقول المستر (ولز) ﴿ كُلُّ دِينَ لَا يَسْيَرُمُعُ المُدنيةُ لَا يَنْفُعُ والاسلام هو الدين الحق الح ﴾ فانتشار الاسلام في الشرق والغرب الآن ومعه امثال هــذا التفسير ربما يساعد على اتحاد أم الشرق والغرب و يتم إذ ذاك حديث الصدقة وعدم اخذها

الانوارعلى ﴿ قسمين ﴾ تورظاهر وهونورالشموس والأفيار والكواكب ونور باطن وهو قوى النفس ومافيها من الصور والانسان لجمله بحقرالأمرين معا الشمس والكواكب وقواء الباطنة لأنه لم يتعب في

معيفة

42

تحصيلها ، اما الصورالشمسية (الفتوغرافيا) مثلا فانه يفرح بها لأنها جاءت له بعد التعب فهو جهول والعوالم ألواح نفوسنا وكل الوار في الأرض الما جاءت من السماء ويقاس عليها أنوار عقولنا فهي من السماء لامن الأرض . فإذن نفسي لاحدة لها فلا درسها ولا أقلد بعض الشيوخ الجاهلين الذين قالوا إن الأعمال الدنيوية لاتقرآب العبد من ربه في وهناك طوائف يقتصرون على الذكر وحده ولابد من قراءة كل علم في الدنيا لأن نفوسنا لاحد لها ، ولكن هده القراءة توزع على جميع الأفراد وهم متعاونون تعاون قوى الدماغ سواء بسواء ، هنالك يتم سعادة هذه الأرواح المرسلة من السماء بالاتحاد العام وترتق ارتقاء لاحد له والله لا يعطى هذا الانسان إلا على قدر تعاونه العام

(القرآن والعالم المادى) المادة لم نر منها منفعة إلا على مقدار ما استخرجناه منها كالمعادن و تحوها من الأرض ، هكذا القرآن لاننتفع منه إلا على مقدار مانستخرج من عاومه ، فهذه القصص فيه قد ترك الناس مغزاها . عرف سلمان قيمة نعمة العلم بكلام النملة فشكر المعمة وهكذا في مسألة العرش والمقراره عنده وشكر النعمة بقبولها والعمل لها . مسألة الهدهد فوزسياسي ومسألة النملة فوز علمي فوجب عليه شكر النعمة بقبولها والعمل لها . مسألة الهدهد فوزسياسي ومسألة النملة فوز علمي فوجب عليه شكر النعمة بقبال من يشكر النعمة سلما ولاشكر إلا بعلم . سبأ كان لهم سد العرم والجنتان فكفروا النعمة فزالت والشياطين يعملون لسلمان محاريب وتماثيل ، فهنا علم وملك وصناعة وزراعة فلأول بالنملة والثاني بذكر الهدهد والثالث بعمل الجن الصناعات لسلمان والرابع بجنتي أهل سبأ وكلها قد ذكر معها الشكر أوضده ، إذن هذه القصص جاءت لا يقاظ المسلمين لأمثال هذه الأعمال ولانذارهم باهمالها ، هذا بعض سرآية \_ وقليل من عبادي الشكور \_ وكل ذلك مناسب لهمذه الآيات لأن أرواحنا نورمن اللة ولناسبة الهدهد والنملة التي ذكرت في مساق الدواب والطيور هنا

تفصيل الكلام على الشكر وقول المصلى ﴿ ولك الشكرالخ ﴾ ولاشكرلام الاسلام اذا لم يحافظوا على عروشهم وعلى بلادهم ولم يتركوا الترف والتنع، والملك اختبار للانسان لاتخليد وسلمان يقول فيه \_ ليباونى أ أشكر أم أكفر \_ فكيف بالمسلم الذي لم يعده الله بالملك كما وعد سلمان عليه السلام . و بيان أن السلام في بلاد الاسلام لاينم إلا بتعميم التعليم وجيع أقوال الصلاة تشهد لهذا المقام

ذكر أن أمان الله خان قد عمت الثورة أنحاء بلاده كما كنت أنوقعه في نفس هذا التفسير في (سورة الحجر) وأن هذا التفسيرجاء لمساعدة الملوك والأمراء المصلحين فهو خيرمن الضغط الذي يورث الانفجار ونظير هذا ماحصل أيام المغفور له مجمد على باشا إذ اعترض العلماء جهلا على الأطباء لا نخاذهم الحجر السحى (الذي هو شرعى) حقاوهم نسوه ورده عليهم فسكتوا . كل ذلك وهذا للجهالة بهذا الدين بيان أن مانقوله في هذا التفسير قدابتدأه العلماء قبلنا كالامام الغزالي فقدذ كرأصناف الحيوان وانقسامه وعجائب البقة والنالج والنحلة والعنكبوت وهندستها وأن الناس لما ألفوا ذلك سقط وقعه من قلو بهم ولا يحجبون إلا من الأمر الغريب مع ان الحجائب كثيرة أمامهم في الأنعام ومنافعها وفوائدها وقطعها للبوادي وهكذا جاء في كتاب التفكر أحاديث وآيات للحث على التفكر و ولقد سلط الله على المسلمين صغار العلماء الصوفية من الداخل والتتارمن الخارج بعد العصور الأولى ، فهذا الذي كتبناه في التفسير معهم لامع المتأخرين النائمين

۹۱ بيان أن علماء أورويا في القرن العشرين ينظرون لعلمائهم في القرن التاسع عشر نظرهم الى الأطفال كا تقدّم في (سورة المؤمنون) فصغار المتعلمين من المسلمين الآن عرفوا آراء القرن التاسع عشر والى الآن لم يعرفوا آراء علماء القرن العشرين فضاوا وجهاوا

صحيفة

- بقول الامام الغزالى و أعظم علوم القرآن أسهاء الله وصفاته ، فعلى المسلم أن يفهم صفات الله من ذكر أفعاله كالسموات والأرض بحيث يرى الله فى كل شئ وكل شئ هالك إلا وجهه وأوّل علم المكاشفة أن وجود كل شئ تابع لله فليتأمّل المسلم أعضاء الانسان وعجائبه الظاهرة والباطنة ولتكن مذكرة بصفات الله في ويناسب هذا قطرة الماء المتقدّمة وانها ترجعهى وجبع المادّة لأنوار ، وهنا ذكر الغزالي رحه الله انصراف الناس عن فهم القرآن بتيقظهم لمخارج الحروف أوللجمود على مذهب أولاتباع الهوى أولتفسير لفظى جدوا عليه
- وم بيان ماهوالتفسير بالرأى المذموم كأن يفسرالقرآن مبتدع ويلبس على خصمه كأن يجعل حديث (تسحروا) للستغفرين بالأسحار وكأن يفسر بظاهرالعربية وقد جهل الحذف والاختصار الخ وذم التفسير بالرأى لايناني ماقاله على وأبو الدرداء من أن القرآن وجوها والاقتصار على المنقول عن الصحابة جهل ورسول الله على بنفسير القرآن كله و إذن القرآن فيه معان تفتح لكل جيل فاقفا لها جهل جهل ورسول الله على أية \_ لقد أنزلنا آيات مبينات \_ الى قوله \_ وماعلى الرسول إلا البلاغ المبين \_ وهو التفسير اللفظي لهذه الآبان
- ۱۰۱ هنا (موضوعان \* الموضوع الأوّل) محاضرة فى القرآن الكريم وأثره فى اللغة والعام والاجتماع والأخلاق ألقاها فى مؤتمر المستشرقين الاستاذ محمد أحمد بك جاد المولى المفتش بوزارة المعارف وقد سمعها (۷۰۰) عالم منهم (۷۰) عالما من الألمان فى مدينة (أكسفورد) وأقر وا هذه الخطبة التى اشتملت على أن النبى على منهم أي الله أعظم مصلح قام فى الأرض وفيها وصف القرآن ومحتوياته وآثاره فى اللغة العربية وأثره فى الأحوال الاجتماعية والخلقية والعلمية ، وفيها ذكر العقائد والفرائض الدينية والأوامى والنواهى والانذار والتبشير والجدل والتحدى والقصص والتشريع الاجتماعي والجنائي والمدنى والحربي والوعظ والارشاد ، كل ذلك مبين بالآيات

١٠٦ بيان أن سيدنا محمدا علي أعظم مصلح ظهر

٧٠٧ أثرالقرآن في الأحوال الخُلقية وانره في الحال العامية

مرا ومن التبيين الذي وصف به القرآن ملجاء به تقر بظ كتاب ﴿ نظام العالم والأمم ﴾ في الجعبة الاسيوية الفرنسية على يد عشرة علماء وفلاسفتهم إذ جاءفيها أن هذا الكتاب اثبت أن الاسلام دين الفطرة بعد أن خصوا ما في الكتاب من المباحث التسعه وأن مباحث ﴿ نظام العالم والأمم ﴾ التي طبقها المؤلف على القرآن جاءت بطريقة سهاة لم يسبق المؤلف بها احد من أم الاسلام الذين جدوا على الألفاظ جودا معيبا أدى الى انحطاط أمم الاسلام

المراب النواع تبيين القرآن في الارشاد خاصة وهي (ثلاثة أنواع) الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ووضع كل منها في موضعه ، ومن ذلك آية الذي حاج ابراهيم في ربه أن آناه الله الملك فلم يكلمه إلا بمسألة الشمس ومشرقها ومغر بها لأن الغروذ من عبادها . فهمذه مجادلة ولذلك لم يقل فيها و والله حجتنا آيناها ابراهيم على قومه - الح وما قل هذا إلا عند آية الحكمة وهي التي في الأنعام حين ذكر الشمس والقمر والنجم ، فهذه حجة وايقان . فأما الموعظة الحسنة فمثل آية الكرسي ونحوها فهذا من تبيين القرآن ، ومن الحكمة المخبوءة في القرآن قوله تعالى - ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراكثيرا - وهذا عند التسكام في الانفاق والمناسبة النامة لا تعرف إلا بأن يعرف الناس انهم جيعا اذا تعاونوا شرقا وغر با سعدوا السعادة النامة لأنها ترجع الى كل فرد على قدركثرة الا تحاد العام ، ولقد

معيفة

جاء في كتاب أصول القوانين أن المدار على اسعاد المجموع وكذلك مسألة الخضر وموسى فقتل الغلام الاصلاح الأسرة كلها ، فالمصيبة الخاصة للاصلاح العام لاضررفيها بل قتل السكفاريوم بدرلمنفعة أعم وهواسلام أبنائهم وهم أمم كثيرة

۱۱۵ ﴿ الجوهرة الثانية ﴾ في قوله تعالى \_وعدالله الذين آمنوا منكم \_ الى قوله \_ ومأواهم النار والمِمْس المصر \_ وتفسيرالآيات اللفظي

۱۱۹ ﴿ أَرْ بِعِ لَطَائِفَ ﴾ اللطيفة الأولى ﴾ في قوله تعالى \_وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات \_ واخبار النبي ﷺ لعدى أن الامن يعم البلاد حتى ان الظعينة لتأتى من الحيرة وتطوف بالكعبة فلاتخاف وهذا مجمزة ، ثم اللطيفة ﴿ الثانية ﴾ في قتل عثمان وفي أن الاسلام دبن علم وعمل

۱۱۷ فسل فى وعد الله للسلمين بالتمكين فى الأرض والاستخلاف فيها . فصل فى أن المسلمين ينقصهم أمران الاتحاد والعلم ، ضرب مشل لحال المسلمين مع غيرهم ، معنى الجهاد وانه ليس خاصا بضرب العدو بالسلاح بل هو يشمل كل مايقوى الأمة من زراعة وتجارة وصناعة لجميع الصناعات فروض كفانات حهاد

١٧٠ ( الجوهرة الثالثة ) \_ ياأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم \_ الى \_ لعلكم تعقلون \_
 وتفسيرها اللفظى

١٣٢ ﴿ الجوهرة الرابعة ﴾ \_ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله \_ الى آخر السورة وتفسيرها اللفظى

١٢٣ خانمة وفيها ملخص السورة

١٧٤ الجال والنور في سورة النور وفيها ذكرتناسبالسورالثلاث (الحيج والمؤمنون والنور) في ذكرخلق الانسان وانه من نطفة فحضغة الخ في سورة الحج وفي سورة المؤمنون ، فأما في سورة النور فقد جاء ما يحفظ حواسه ، فغي الأوليين جعل هيكل الانسان مستمدا من الأرض والهواء والماء والضياء أي من كل ما حوله ولذلك قيل ـ فتبارك الله أحسن الخالقين ـ الذي جعل له منافذ تطل على العوالم المحيطة به فيستفيد الانسان بها ، ومن عجب أن اللسان يعبرعن كل مااحس به بحواسه الخس من هذه العوالم وأيضا حاسة البصر تشاهد صوركل ما عرفته الحواس الأخرى من المأموسات والمشمومات الخ وتعرف. نعمة الحواس بموازنة الانسان بالدود الذي فقد أكثرها ، وأكثرالذنوب ذنوب اللسان ويعسين عليه طموح العين لمحاسن النساء . إذن اللسان خلق لمنفعة هامّة فوضعه في غير موضعه ظلم . خاطب الله عباده بهمذه الحواس والجوارح فهو يقول الناس ﴿ فَرَيْقَانَ ﴾ أصفياء وأغبيام، فالأغبياء ينظرون جمالي في النجوم والثمار والأزهارفلايعقلون إلا مايشتهونه كالحيوان ، ومثى سنعت لهم سانحة بحوالعلا سلطت عليهم زبانية الشهوات تضربهم بمقامع من حديد فتردّهم الى أسفل شهواتهم وألسنتهم عاكفة على الأذى لقومهم كأصحاب الإفك . إن تكاين لهم بالتسبيح والتحميد لنذكروا نعمي الحيطة بكم فليس الجال في الانسان وغير الانسان لجرَّد التناسل . ألم تفكروا في فتوركم بعد فراغكم من تلك اللَّذَة • تناديكم الشمس والقمر والنَّجوم والأنهار والطير المغرد َّات أن هلموا الى العلا • ان لم تصونوا اللسان عن تضييعه لأوقانكم والفرج عن الفاحشة والعين عن المحرم فكيف ترون اني نور السموات والأرض ؟ انكم تحجبون عنه . الحيوان لا يسرف في لذة الوقاع فالكم تسرفون

١٣٧ آراء الانسان الخُزونة في عقله أجنحة يطير بها الى العلا . السمع والبصر والفؤاد انتم عنها مسؤلون . هذه الجل ملخص سورة النور

عحيفة

١٢٨ (سورة الفرقان) هي و ثلاث مقاصد \* المقصد الأوّل ، من أوّل السورة الى قوله \_ بل هم أضل سبيلا \_ قد كت مشكلا بالحرف الكبير

١٣٠ التفسير اللفظي

١٣٣٠ تفسير لفظى \_ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني \_ الى قوله \_ وأصحاب الرّس \_

١٣٤ تفسير لفظى لقوله تعالى ــ وقرونا بين ذلك كثيرا ــ الى آخر هذا المقصد . وهنا (١٥) لطيفة

۱۳۵ اللطيفة الأولى فى قوله تعالى \_ تبارك الذى نزل الفرقان \_ الى قوله \_ نذيرا \_ كلمُ ااختل النظام كان الملك أسرع انحلالا ، وكلما كان العدل أتم كان الملك أدوم ، و بيان الهدية التى يقال ان أرسطاطاليس أهداها الى تلميذه الاسكندر وهى دائرة ذات عمان كلمات وكل منها تصلح مبدأ ونهابة اشارة الى أن الأمة متضامنة وفى هذه الكمات علم السياسة كلها

۱۳۷ اعتراض على المؤلف بأنه لايفتر عن ذكر الحيوان والكواكب فى كل مناسبة ؟ فنحن في صفات الله فلماذا نتعــدّاها ؟ وجوابه اننا لانعرف دوام الملك بعقولنا إلا بالموازنة فلما دام ملك الله ولم يهدم كملك بنى آدم عرفنا أن ذلك من التقدير فى قوله تعالى \_ فقدّره تقديرا \_

الدائرة الكبرى العامة ، بخار يعاو فيكون مطر بتحر يك الشمس له أولا وللهواء ثانيا وهي تلح على الحب المبذور فينمو و يتبادل الحيوان والنبات التنفس في غرجه الحيوان بالزفير يتفع النبات والعكس وغذاء الحيوان متوقف على السماد الذى منه ما يكون من فضلات الحيوان ، والانسان متوقف على النبات والحيوان والجيع على ضوء الشمس والهواء وهذا اظام عام ، فأما الخاص فك عبائب النحل والنمل وقد كتب منه كثير في هذا التفسير ، ومن نظام جسم الانسان تعاون الدائرة التنفسية مع الدائرة الديفسية مع الدائرة الدموية وهكذا بقية الدوائر الثمان المتقدمة في سورة المؤمنون . فهذه دوائر متعاونات تعدّ بالعشرات أوسع من دائرة (أرسطاطاليس) التي هي في سياسة الأمة وحدها وهذه في نظام العالم العام فتجب وافرح بالحكمة ، وهنا ذكر اللطيفة الثانية وفيها ذكر حكم (توت) وهو (هرمس) وأعداد المتوالية العددية عند قدماء المصريين وذكر الياقوتات الثلاث في ترتيب الآية ، و بيان أن الانسان جنين في الأرض عند قدماء المصريين وذكر الياقوتات الثلاث في ترتيب الآية ، و بيان أن الانسان جنين في الأرض الصين ليرجعوا له بعد احتقار الأصنام التي شرعوا في تحقيرها الآن بالعلم و بيان أن مسلمي الصين الآن علمهم قليل

المنحس هذا المقال أن الأم كلها أطفال وأن رحة الله تشمل الأم كالأفراد وأن دين الاسلام مهد لهم ليهتدوا به ، وإن التقديم والتأخير حصلا في قوله - نزل الفرقان - وقوله - الذى له ملك السموات والأرض بجملة اسمية والأولى للحدوث والمثانية والأرض - فانزال القرآن بجملة فعلية وملك السموات والأرض بجملة اسمية والأولى للحدوث والمثانية الدوام . قدّم الله ذكر نزول القرآن بجملة تقتضى الحدوث وأخر ذكر ملك السموات والأرض وهذه هي حال المسلمين الآن لم يعرفوا إلا ألفاظ القرآن كالصبي برضع لبن أمه ولم يفقهوا ملك السموات والأرض مع أن هذا الملك ترتيبه الوجودي قبل نزول القرآن وهودائم فالمتأخرون من المسلمين كالأطفال الرضع وسيمزجون العلم بملك السموات والأرض بالقرآن ليكونوا رجالا كما يفعل الشاب يعد زمن العبا ، و بيان أن مافعله مصطفى كال باشا من عدم من العلم بالدين (طفرة) لا تؤمن عواقبها كما حسل بعد كتابة هذا الموضوع للأمير أمان الله خان الذي قلد مصطفى كال باشا في تلك المجازفة وهذا كالأدوية المسهلة تنفع مؤقتا ولكنها تترك في الجسم داء ، وذكر أقوال الأطباء مثل (غرانيشتاين) الالماني القائل (إن

الضعف ناتيج من استعمال الأدوية ولوكان المستعمل لها طبيبا ماهرا ) ومثل الدكتور (كيسر) القائل ﴿ إِنَّ الدُّواءَ والطبيب كلاهما شر من المرض في أغلب الأحوال ﴾ وهنا (٨٠) عالما قرَّروا أن الاقتصار على الطبيعة كالحواء والغذاء الجيد خير من الأدوية ، فهذا تمثيلَ لأمر السياسة فعزلها عن الدين أشبه بهذه الأدوية ولافرق بين جسم الأمة وجسم الانسان والطبيب السياسي والطبيب لجسم الانسان . وبيان أن هــذا التفسير روح بنها الله في الاسلام لتربح الماوك والمصلحين من العناء وان كانت آثاره يتأخر زمان ظهورها ولكنها ندوم

١٤٦ و بيان أن ذلك نظير شيخ طريقة كان مجاورا لى في طولون ، وكان يظهر بعض الكرامات الصناعية فيهابه المريدون في الصعيد بمصر وهذه حال لانفيد لأنها وقتية كالأدوية التي ذمّها الأطباء

﴿ الباقوتة الثالثة ﴾ في قوله تعالى ـ وخلق كل شئ فقدّره تقديرا ـ . نظرة المؤلف للعد كبوت اتخذت لَمُ ابيونا وضر بتُ خيامها في آلاف الأفدنة بجوار (بلدة المرج) قرب القاهرة وانها نساجة غازلة صائدة مفترسة للذباب وهي أشبه بالأمم الصانعة التي تفتك بالأمم الزارعة لأنها أرقى منها وقد عرف هذه الفكرة السلطان سليم فانه لما فتح مصرأخذ جيع صناعها فبقيت البلد زراعية ليمكن استعبادها ، وهنا بيان مافي جسم العنكبوت من المصنعين مصنع الغزل ومصنع السم لجلب المنفعة ودفع المضرّة ، ومثلها في ذلك النحل لها ﴿ مصنعان ﴾ مصنع لصناعة العسل ومصنع لأحداث السم ، فاذن جيع ما في الأرض من مصانع النخيرة ماهي إلاتكرارلصانع في الحيوانات كهذين المصنعين في العنكبوت والنحل ، وهكذا مصافع الغزل والنسج والسكر تكرار آذلك في العنكبوت والنحل ، و بيان أن العنكبوت ليستمن الحشرات كالذباب والنحل في عددأرجلها فهي ذات ٨ أرجل والحشرات (٦) أرجل ، ومثل العنكبوت العقرب في عدد الأرجل وكذلك أبوشبت وأكثر الحشرات غيرسامة وأقلها كالنحل والزنبورسام بخلاف العناكب والعقارب وأى شبت . هذه حكم المصانع من مغازل ومناسج وذخيرة للاهلاك ملأت بيوننا وحقولنا في الأماكن التي تركها الانسان لتكون عبرة لعقلاء الأمم المفكرة (شكل ٧٧) فيه رسم جهاز الغزل في جسم العنكبوت مكبرا (شكل ٢٨) رسم ابرة النحل مكبرة جدا (شكل ٢٩) رسم العنكبوت وله إبرتان في طرف رأسه يلسع بهما وتحته إبرة مكبرة والى يمينها الغدة التي تفرزالسم ١٤٨ (الحَكَمةالعملية) وهي انالأممالصانعة تستعبد الأممغير الصانعة لأنالأولى تخلقت ببعضأخلاق الله ، انظرالي الألمان الذين صنعوا حريرا من خشب القطن وخشب التوت وهوأرخص من حريرالدودة واذا دام همذا تنقرض الدودة . في الهند يزرع نبات نيلة الصباغة في مليون فدان فاستخرج الألمان مادة الصباغة من الفحم قبارت تلك الأطيان . إذن هـ نما الانسان خلق في الأرض ليصنع كل شي بنفسه فلايتكل على حيوان ولانبات وهذه حال أشرف للإنسانية العامة ويكون الانسان أقرب الى ربه ١٤٩ بماذا يشيراللة للناس إذ أراهم صنع أمثال العنكبوت والنحل وتقديرهما الذباب نعمة لأنه يحيل الرطوبات الى جسمه ولكن هونفسه ينقل العدوى لأمراض كثيرة ، لذلك خلق له العنكبوت يسلط عليه . إن الام الموفرة الرزق ذليلة والأم التي تعبت في التحصيل عزيزة الجانب. فالأولى كالذباب الذي يجد الرزق في كل مكان والثانية كالعنكبوت الذي يحتاج الى شبكات يصطاد بها. هذا كله من معنى - وخلق كل شئ فقدّره تقديرا - . لذلك كله ضرب الله الأمثال وأنزلها في القرآن إذ علم أن المسلمين سينامون أمدا طو ولا فقال \_وتلك الأمثال نضربها للناس ومايعقلها إلاالعالمون \_ (بكسرالملام) ثم إن هذا التقديرليس خاصا بمافوق الأرض بل يشمل مافي البحر من السمك ومن الحيوان صاحب السفينة

- ۱۵۲ فههنا سمك كهربائى (شكل ۳۰) و (۳۱) يكون بالبرازيل وغينا و يقتل السمك بالكهرباء المتوادة من صفاح منشورية الشكل أشبه بخلايا النحل كالمساطر السدسة الأضلاع ، فهذه جعلت اصيده فى البحركشكة العسكوت فى البر وهكذا (شكل ۳۳) صورة حيوان (الوتيلوس) أوصاحب السفينة المحركشكة العسكورة فى الوح الطبيعة وهى ﴿ ثلاثة فصول ﴾
- (افصل الأول) في خطاب الله للأعم، وفيه بيان أن منازل بني آدم تكون ظواهرها حيطانا متينة ولسكن الحيوان منه ماجعل كذلك كصاحب السفينة وأمثاله من كل ماجعلت له صدفات تحيط بجسمه ومنه مالاصلابة في جسمه لا داخلا ولاخارجا كالحشرات، ومنه ماجعلت صلابته في الداخل لافي الخارج كالخشرات الفقرية فهي تخالف بناء منازلنا ، صلبها داخل وللطيفها خارج كجلد الانسان والحيوان بالنسبة للعظام
- ۱۵۹ (الفصل الثاني) في خطاب الله للسلمين بنفس هذه الحروانات ، يقول هذه سنتي وهذه أفعالى فسنتي البرازجيع الصناعات كما أريتكم في جسم البحل والعنكروت والسمك وصاحب السفينة (الفصل الثالث) في خطاب الله للأمم الاسلامية المتحيرين في خوارق العادات فلا يفرقون بين الأولياء والكمان عرفيه بيان أن الشيمة الذين ظهري الحرب وأخره ما الفير، في ما الادل ذا المراب المانية في في قال المراب في في قال المراب في في المراب المراب

والكهان، وفيه بيان أن الشيوخ الذين ظهر صلاحهم وأخبروا بالغيب فرضا لابدل ذلك على رفعة قدرهم فان المنويم المغناطيسي قد حدث بذلك صدفا نارة وكذبا أخرى ، وهل زاد الصادق من هؤلاء الشيوخ عن الهدهد إذ أخبر سليان بما لا يعلمه ، فهل الهدهد بهذا الاخار صار أفضل من سليان ؟ وهل حرق بعض العادات من غبر الأبياء إن صح أيها المسلمون بزيد عما صنعته العنكبوت من المراكب الهوائية التي طارت بها في الجوّ ، فهل انخذت الحيوانات البرية العنكبوت أيمة لما لم فعلت ذلك ؟ أم انخذت حيوانات البرية عندها ، أيها المسلمون والله عادمتم جهالا فافي أرسل اليكم هؤلاء الجهال ليم وادمامكم هم والمستعمرون من الأمم القوية جواء ما كنتم تجهاون ألاساء مثلا القوم الجاهاون

١٥٧ ذكر ما قاله الشيخ الدباغ من أن من فتح الله عليه بسبب العبادة ونصب نفسه لقيادة الماس وجعل ذلك بابا للرزق فهو خاسر ، و بيان قول الفيلسوف (سبنسر) ان الماس قرؤا قبل أن يكتبوا فعلينا أن نبتدى المسلمون الحيوان قبل الكتابة مشاكلة لتاريخ ذلك والله خاق العالم قبل خلق الانسان . فليدرس المسلمون الحيوان والنبات وظواهر العلوم قبل درس تشريح الانسان . إن النبات والحيوان مخلوقان قبل الانسان فهذا صراط الله ونحن قبل الانسان فهذا صراط الله ونحن نقول \_اهدنا الصراط المستقم \_ وهذا المعرف برجع الى المنكر

١٥٨ بيان أن الطوفان والجراد والقمل والصفادع المذكورات في القرآن انها آيات مفصلات من الأمثال التي ضربها انته للناس وما يعقلها إلا العبالمون . إذن هذه آيات مفصلات وآيات القرآن آيات مفصلات ولا تفصيل لآيات هذه الحشرات والحيوانات والطوفان إلا يعلم يشمل نوع الانسان ، وليس يعقل تلك الايات إلا علماء بنص القرآن . فالمسلم الجاهل يحقر الضفدعة والقماة والجرادة والدم و يقول هذه أشياء معروفة أنا أعرفها ولا تحتاج الى علم ولا فهم ولكن الله يقول كلا ثم كلا لا يعقلها إلا علماء اختصوا بها والجاهل يعلم كل شئ والعالم يتوقف حتى يعلم ، فالطوفان يهلك البلدان اذا لم يحترس الناس من غوائل الأنهار كالنيل ولم يبنوا القناطر والجسور ، وترى بلاد اليمن زراعية كان بها سد العرم قديما فانتفعوا به واليوم لاعلم في المسلاد كالذي كان في الجاهلية أيام عمالك سبأ فأقفرت الجنتان ، وهل يرجع المجد

صحيفة

للقوم إلا بالتبحر في علوم الهندسة وأم الهاكالأم حولنا اليوم ؟ وهل يعرف المسلمون ماعرفه الناس في أيامنا من أن البراغيث تستعمل الفيران كما نستعمل نحن الخيل فترك منها ونهجم على الناس فتقع على الأجسام حاملات جوائيم مرض البرقان والنزيف ومرض الدودة الخيطية والديدان المعوية والطاعون وأن نفس الفيران مدمرات لما نخزنه وأن الاحتراس منها ومن البراغيث يستحيل أن يكون إلا بعد الحلم بذلك الخطرومن لم يعلم لم يعمل وهذا معنى كونها آيات مفصلات و نع البرغوث ليس مذكورا في الآية ولا الفيران ولكن البرغوث من الحشرات كالقمل فالمذكور في القرآن يراد به فتح باب البحث إذن هذه آيات مفصلات وليس يفصلها إلا العلم بها والمسلمون أكثرهم اليوم جاهلون بها وإذن على المسلمين جيعا أن يدرسوا هذه العلوم من باب فرض الكفاية وهي طاعة واجبة وهذا زمان ظهور سر بعض اسرار القرآن وكل ذلك من قوله تعالى \_ وقدره تقديرا \_ لأن هذا من التقدير والنظام وهو لا يعرف إلا بالعلم

١٦٦ ومن هذه الآيات المفصلات (الناموس) الذي يسبب مرض (الدنيج) الذي يسمى بمصر (أبالركب) ويسمى (حي البلح) فلهذا المرض جرائيم لم يمكن رؤيتها لدقتها وتنتشر بالناموس والناموس يتغفى من دم الانسان ، وهنا كيفية أعراضها وكيفية منع التشارها وطرق الوقاية منها في بلاغ الحكومة المصرية إذ أمرت أن يعدم الناموس وأن تغطى الأسرة وأن لانترك الماء راكدا لأن الناموس يعيش فيه وليعزل المريض عن الأصحاء ، كل هذا ذكرته لبيان قول الله تعالى في سورة أخرى في هذه الحيوانات وأمثالها انها آيات مفسلات فهذا نوع من تفصيلها بالعلم والمسلمون اذا لم يعلموا هذا فالله لهم بالمرصاد في الدنيا بالذل وفي الآخرة بجهنم

١٦٤ ﴿ اللطيفة الثالثة ﴾ \_ ولا علكون مونا ولاحياة ولانشورا \_ وبيان أن هــذه (سبع صفات) لابد منها الراوهية و بيت القصيد منها قوله \_ ولانشورا \_ لأن الإله الذي يخلق الخلق ثم لا يعيده قد فعل فعلا عبثا فالإله كامل والكامل لا يفعل العبث بخلق أرواح في الأرض ثم اهــلاكها بلافائدة تترتب عليها . أو انظرالي عدد (١٩) الذي مرة في اللطيفة السابقة فقد جعله قدماء المصريين رمن اللبعث

١٦٥ ﴿ اللطيفة الرابعة ﴾ \_ وقالوا مال هدذا الرسول - النج م الناس لا يعظمون إلا من كثر ماله وحشمه والنرف عندهم علامة الشرف فكيف يأكل الرسول الطعام الخ وهذه الفكرة الجاهلية هي هي نفسها اليوم تملك قلوب كثير من أم الاسلام إذ يقولون لوكان ديننا حقا مادخل الفرنجة بلادنا

اللطيفة الخامسة \_ ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا \_ يقول المعبودون جوابا على سؤال الله لهم عن العابدين ان هؤلاء تنعموا فانبعوا أهواءهم فهلكوا ، وعليه يكون الأنبياء المذكورون فى الآيات لوأنهم لم يمشوا فى الأسواق وكانت لهم كنوزياً كلون منها لهكانوا منعمين والمنع ضال غالبا . إذن التمتع ليس نتيجته النبوّة بل نتيجته الضلال ، فالأنبياء إذن ليس من شرط نبوتهم الغنى . إن الملائكة والأرواح العالية لانهام إلا نفوسا يرفعت عن المادّة ، فأما الشهوانية فقداحتال الناس فى زما نناعلى محادثة منها أرواح بالمائدة و بالفنجال وغيرها بما هومشروح فى كتابى (الأرواح) وأكثر الأرواح التي يكلمها الناس بالصناعات المتقدّمة أرواح كاذبة ساقطة تصدق وتكذب وأللطيفة السادسة والسابعة في النعمة معها نقمة والمضارفيها منافع ، ان في أجسامنا الحيوانات البيضاء تساعد الحراء في الدم وتحارب الذرات لتفتك بأجسامنا وفي أثناء القتال نحصل الحرارة فنسميها حى والتلقيح المعتاد براد به ادخال حيوانات مهلكة تمرث الكرات البيضاء على الحرب فتكون ذرّيتها والتلقيح المعتاد براد به ادخال حيوانات مهلكة تمرث الكرات البيضاء على الحرب فتكون ذرّيتها والتلقيح المعتاد براد به ادخال حيوانات مهلكة تمرث الكرات البيضاء على الحرب فتكون ذرّيتها والتلقيح المعتاد براد به ادخال حيوانات مهلكة تمرث الكرات البيضاء على الحرب فتكون ذرّيتها

معدة لاهلاك حيوان كل طاعون أومرض مهلك في الجسم . هذا كله سر قوله تعالى \_ وجعلنا بعضكم

لبعض فتنة \_ ومن هذا منافع الأعداء ومنه قول الشاعر \* عداتى لهم فضل على ومنة \* 179 ﴿ اللطيفة الثامنة ﴾ \_ وقدمنا الى ماعملوا من عمل \_ الح نيات الانسان وآراؤه اذا تركت مبعثرة كانت أشبه بذرات الضوء فى طبقات الجوّ لاظهور لها ولكنها تجتمع على وجه الأرض فيظهر ضوؤها هكذا الأفكار إن لم تجمع فى نقطة فى العقل ذهبت شعاعا بلا فائدة

جوهرة في قوله تعالى \_ أصحاب الجنة يومئذ خيرمستقرا \_ الخ سؤال طالب من دارالعاوم يقولكيف نتصوّر وجود الله وعقولنا لاتعقل كيف كان هذا الوجود ، ثم كيف يعذبنا وهوالمقدّراكل شئ فأجابه المؤلف على السؤال الأوّل

(١) بأن المثلث والمربع وقضايا الحساب وغديره ثابتة في نفسها كالأعداد مثلا ، فهذه القضايا الثابت بنفسها تقربانا وجودالله بدون خالق وأيضامالنا ولهذا أرضنا صغيرة فهى صغيرة بالنسبة للعوالم كلها بحيث اذا كانت الأرض جوهرافردا كانت العوالم على نسبتها ألف مليون أرض فكيف نطمع أن نعقل خالق العالم (٧) وأيضا نحن لانعرف العدم ، فالميت أجزاؤه باقية بعده وكانت موجودة قبله بل المادّة قيل اليوم انها تنعدم وترجع الى أثير ولكن الأثير موجود . إذن لاعدم والوجود هو الأصل . إذن وجود الله أصل لا يحتاج الى تعليل وليس قيه غرابة اى فلانقول من خلق الله ، والاجابة على مسألة القدر وهي الثانية بأن نُدرس أجسامنا والعوالم كلها لنعرف الرحة ، فلننظرطبقات العمين مثلا وقد أعدّت لتنظر الأنوارالآتية الينا بعد ســــيرها (١٠٠) ألف ألف سنة ، فالرحة لاحدّ لهــا قد مكنت العين من رؤية أجرام بعيدة جدا ، ومن الرحة اذلال العناصر للإنسان يحيث أمكنه بالكهر باء أن يوسع درجات الحرارة بحيث صارت (١٤) ألف درجة فوق الصفر و (٤٤٩) درجة تحت الصفر بسبب الفرن الكهر باتى فتصرف في المادة وحول الهواء (الاوزوت الذي فيه) مع الاودروجين الى نوشادر وهذا دخل في سماد الزرع وفي الأعمال الحربية ، فنحن في يد الله يصرفناً تصريفنا للعناصر بالحرارة وهذا جعمل لرقينا فَكُلِّ أَلَّمُ الْمُاهُو لَمُنفعتنا ، وأيضا السنة أمرت بقرك الكلام في الفضاء والفسدر ، ومن أراد السكلام فليفكر في أن لكل امري جنة ونارا في نفسه فالخوف من النعيير بالتأخر عن نظراله وهكذا لحوق العار بنحوالفسوق . كل هذا يعذَّب به الانسان ولايفيده ان يقول هو قضاء وقدر ، فالناس يحسون. با كلم الضمير وقد انطبق عليهم قوله تعالى ـ بل الانسان على نفسه بصيرة \* ولو ألتي معاذيره ـ وهكذا نرى المجدّين منشرجي الصدور بنجاحهم في النهاية . فلكل أمرى عذاب ونعيم لاحقان به في الحياة الدنيا ولكن هذا يصير مجسما بعد الموت . ومن ذلك الحياط (شبوارد) الانجليزي الذي قال زوجته ثم ندم وقدّم نفسه للحكمة فقتاوه وذلك لشدّة ضغط ضميره عليه . إذن لم يكنف ضميره بالقضاء والقدر . إذن العذاب يكون في الدنيا وفي البرزخ و يوم القيامة وذلك ظاهر في جيع قصص القرآن وفي حديث قليب بدر ومناداة النبي عَيِيلِيَّةٍ للقتلى في القليب . ثم بيان أن عذاب الحزى هو اشد أنو اع العذاب ١٧٥ بيان مايناسب هذا المقام من كلام علماء الأرواح وضرب مثل لذلك أولا . ذلك اننا في الأرض اتحذنا من الجبال حجارة فبغيناها ووضعنا معها مايناسبها . واتخذنا ماني باطن الجبال وقرار البحار من الأحجار التكريمة والجواهر فجعلناها زينة للحسان ونحوهن ونرى رجال السياسة بناة الام يكتفون من الشعوب بظواهرالتا لف ومثلهم رجال الدين . أماالحكاء فيقولون .كلا. فالعقول الصافية العالمة هي القصودة ني عوالم الجنة وهي أشبه بالجواهر تنحلي بهاالحسان والله لا يصطني عنده إلاهؤلاء الخلصين فهم كالجواهر أما الباقون فهم كحجر البناء وحجر البناء لايصلح الزينة لعدم المناسبة وهذا معنى الحديث وانا أحكم

عريفة

بالظاهروالله يتولى السرائر ، هــذا هو المثل الذي ضر بناه . ويقول الاستاذ رعمـانو ثيل) الذي تُقدّم ذَّكُوه في النَّفْسير وهومن علما الأرواح ﴿ إِن الذِّينَ قَرْوَا العاوم وامتزجت بنفوسهم وأحبوها همالذين ترتفع منارلهم عدالموت ، أما العلوم انني حفظت بدون تعلغانها في النفس فلاترقي الروح عد الموت فالعلم بِهِذُهُ الدُّنِيا وَنَظَامُهَا عَلَى هَذَا الشَّرَطَ يَجْعَلُ الْـقَسُّ مَعَ الأرواحِ العاليَّة ﴾ و يقول المؤلف ﴿ إن آراء هذا العالم الروحاني تشابه آراء الغزالي في كتاب الإحياء ﴾ ثم تبيان أن آيات القرآن تساعد على ذلك ، ألم تر انه يقول تعالى \_ قل من يرزقكم من السماء والأرض \_ الح فلماذا جعل رزقنا من السماء بالمطرمثلا وأخبرنابه وجعل الناعيو نابخلاف حشرة (الأرضة) التي لاتحتاج الى ماءالمطر وهي عمياء ، ماذاك إلا ليذكرنا بأن ندرس هـذا الوجود، وأيضا هو أوقف حياة الفرد على حياة المجموع لنتعارف ونتحد ونستخرج منافع الأرض معا . و بيان أن أخلاق الانسان وأعمله براهاالمفتشون من الملائكة مسطرة على دماغه وجسده كله و يقذف في النار بعد الموت أوفي الجنة أو يبقى مدة الى أن تظهر خباياه ثم برسل الى جنة أونار وهذا كله بوافق الآيات القرآنية م الكلام على المقال الذي ألقيته لدلك الطالب بعدد ذلك في وجود لاندرك والعالم الذى لاندركه وراءه موجود - قيقي هوالأصل عرفناه بوجود نفوسنا التي لانراها واذا كان الوجودالجازي أوالظاهري الذي سميناه مادة رأيناه لاينعدم إذ المادة ترجع الى الأثيرالخ فكيف إذن يكون الموجود الحقيق الذي هوالأصل . إذن الوجود هوالأصل لا العدم وعلى هذا لابردالسؤال بقولنا من الذي خلق الله الذي يبني على أن الأصل هوالعدم . و بيان عجز المؤلف وعجز العلماء قبله عن ادراك حقيقة عالم الأثيركما عجزوا عن ادراك ذات الله والاكتفاء بضرب مثل لله في خلقنا وذلك بعالم الخيال عندنا فنسبة ضعف خيالنا الى عظمة هذا العالم المشاهدكنسبة ضعف نفوسنا الى عظمة غالق العالم وخيالنا لابقاء له إلا بنفوسنا واذا غفلنا عنه لحظة عدمهذا الخيال هكذا هذا العالم لوأغفله الله لحظة عدم فلا وجود له ، وهذا يفهمنا \_ لاتأخذه سنة ولانوم \_ ويفهمنا \_ ان الله يمسك السموات والأرض أن تزولاً \_ وعليه لاحاجة في خلق العالم الى مادّة سابقة ولإمثال ولافي عدمه الى شيّ غـير الارادة و به نفهم معنى كن فيكون - وهذا أصل عجيب فتح أبوابا كنت مقفلة على أكثرنوع الانسان والعلم الحديث هو الذي سهل فهمه لأنه أرانا أن المادد حركات لاغير فهي معدومة ، ثم بيان أن هذا المقال سيتم في آخر سورة النمل وهناك نذكر موازنات بين علماء اليوتان وتفصيل العلوم العروفة في القرون الوسطى التي استمدت منها علوم الأمم الحاضرة

۱۸۲ ﴿ الطبقة التاسعة ﴾ في قوله تعالى \_ ويوم تشقق السهاء بالغمام \_ وبيان الكشف الحديث أنستين ألف كوكب ظهرت الآن وانها في حال التكوين كأنها غمام وأن الشمس وأمنا لها سترجع الى تلك الحال بعد حراب هذا العالم

(اللطيفة العاشرة ) - ويوم يعض الظالم على يديه - وفيها ذكر أنواع الصداقة وانها (أر بعة أقسام) تأتى سريعا وتذهب سريعا أو بالعكس الخ و ضعف السياسة في الأمم الاسلامية اليوم و وبيان أن الأمم الاورو بية قد نبغت في صناعة السلاح وصناعة الحيل والمسكرحتى انهم يرسلون للأمير ولقائد الجبش في أمم الاسلام رسولين وكل منهما يحر ك صاحبه الى مناوأة الآخر وهناك تكون لهم هم الفائدة المرجوّة وهذا يناسب الآية - ويوم يعض الظالم على يديه - الخ

١٨٤ ﴿ اللطيفة الحادية عشرة ﴾ \_ وقال الرسول يارب إنّ قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا \_ و بيان أن

المسلمين جهساوا الحكمة في أن أوّل سورة نزلت جاه فيها الأمر بالقراءة ووصف الله بأنه كريم لخلقه الانسان وأكرم لأنه علمه بالقلم فرضوا بالاغتراف من نعمة الكرم ولكنهم لم يرضوا بقبول نعمة الأكرم التي هي نعمة العلم خاق العذاب بنا في الدنيا قبل الآخرة

۱۸۳ القرآن وتقصير المسلمين ، وكيف نسوا سر تقديم كون ـ الجد للة ـ على كونه ـ رب العالمين ـ كا قدّم ـ القرآن وتقصير المسلمون اكتفوا بالعبادة ـ اقرأ باسم ربك ـ الخ على ذكر الصلاة . إذن العرأ فضل من العبادة ولكن المسلمون اكتفوا بالعبادة ونسوا العلم . إذن هناك اتفاق بين الفاتحة و بين سورة العلق

۱۸۷ القرآن كالبحر الملح ، أخذنا منه علم الفقه الذي يشبه السمك في البحروتركة الجواهر والمرجان فأخذتها أم غيرنا وهي علوم هذه الكائنات

﴿ الطيفة الثانية عشرة ﴾ - الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم - الخ وفيها أن النبات رأسه أسفل والانسان بعكسه والحيوان وسط بينهما ، فالانسان نبات مقاوب ، وعلى قدر انفصال الرأس من الأرض يكون حظها من العقل فادراك النبات أضعف و يليه الحيوان فالانسان . إذن النفوس المنحطة تحشر على وجوهها لعدم تعقلها حوقالوا لوكنا نسمع أو نعقل حالج فعلى مقدار الجد في العلم والعمل وارتقاء الغرائز تكون السعادة والكمال

۱۸۸ جوهرة في قوله تعالى \_ وكلا ضربنا له الأمثال \_ الخوشرح معنى المثل وأمثال (كليلة ودمنة) وقصص (ألف ليلة وليلة) وأمثال اليهود وأهل بابل والهند وقدماء المصريين وهكذا وأن الأمثال انما أهمها الله لعباده لأن فهم المعانى منها أبق لهماعند النفوس الانسانية لأنها لاتعظم إلاما تعبت في تحصيله كالمترغب في جال النجوم و بهجة الأسجار كرغبتها في الماس والجواهر لأنها عزيزة عندها لتباعدها عنها وغلق ثمنها ، هكذا الأمثال فهي تحتاج الى اعمال الفكو ، ونظير ذلك ما شاهده المؤلف في دار الآثار العربية من سجادة غالية الممن واناء من عقيق أثمانهما من نفعة جدا وهكذا قيص ابن هرون الرشيد ، فهذه كلها لندرتها جذبت قاوب الناس اشاهدتها ولوكانت مبذولة لتركوها

١٩٩١ وههنا آن أن أذ كرقصة العابد المفتون وهى الرواية الهندية . ذلك أن العابد (كندو) حسده ملائكة السهاء (في زعمهم) فأرسلوا له (برامنوتشا) وهى حورية من الجنة فأضلته بجمالها وأنسته العبادة أياما كثيرة ففرح بذلك حساده من الملائكة ولما استيقظ لنفسه عرف المكيدة . فهذا مثل لعفلة الانسان عند تلك الأم . وتليها قصة (نال ودامان) الهندية من كتاب (مهابهارته) كتاب هندى . وذلك أن (نال) ملك مملكة (نيشاواة) الهندية أخبرته (أوزة) لما اصطادها بجمال الفتاة الفتانة (دامان) ففتن بها وأخبرت الأوزة لما أطلقها (دامان) بحب (نال) فهامت (دامان) به فأخه برت أباها (فيم) ملك مملكة (فيهدونه) وانتهى الأمر بزواجه لها . ثم ان إله الشرة (في زعمهم) أوحى الى (بوسكار) الذى هو أخو (نال) أن يلاعبه الميسر وهو بشره يساعده عليه فحسر (نال) كل مملكته وعاش هو وزرجته فى الذل والفقر ثم رجع معها الى مملكة أبها وأخذ جيشا وقصد أخاه فسلم له بلاحوب ولاضرب فأصدر (نال) أمرا بتحريم لعب الغرد على مال لأنه مضيع لمال . ويلى ذلك قصة هاروت وماروت التي ضر بنهاالأمم السالفة مثلا الفلال الانسان بالشهوات فيسقط من عزة الى أسفل سافلين . و بيان أن تلك الخرافات المنقولة عن بنى اسرائيل ولاحرج في جوازها باعتبار انها المنقولة عن بنى اسرائيل لاحقائق ولكن حقائقها لاقيمة لها وديننا لا يبيح انشاء روايات على هذا النما لأنه بوهم ضرب أمثال لاحقائق ولكن حقائقها لاقيمة لها وديننا لا يبيح انشاء روايات على هذا الأنه وهم طرب أمثال لاحقائق ولكن حقائقها لاقيمة لها وديننا لا يبيح انشاء روايات على هذا لأنه وهم طرب أمثال لاحقائق ولكن حقائقها لاقيمة ها وديننا لا يبيح انشاء من العلماء مثل هذا لأنه وهم

تعيفة

أنه حقيقة ، وهدفه الروايات نقلها المفسرون باعتبار أنها أمثال وإلا لم يجز فالاعتراض عليهم في ذلك لامحل له بعد ورود الحديث المتقدّم ، ولقد اعتنى أهل أورو با بالروايات ورقوا بها أممهم كرواية (وردة) عن قدماه المصريين باللغة الألمانية فقد رقت الشعب والله مدح الحكمة من أى قائل كان ، الانسان في هذه الأرض كتاب لايدرسه و يعقله إلا المفكرون ، طعامه يكون دما و بقيته فضلة غليظة وهذه ترجع فتصير زرعا فدما ، فهذه كتاميذ سقط في سنته فأعيد ثانيا وهكذا ، وهذا اللهم عد الجسم ويكون منه ولد لحفظ النوع كما يفعل النهر من سقى الأرض وايجاد أرض جديدة في البحر ، الذكورة والانوثة سلم جعلت لارتقاء والانوثة ليست شرطا في النسل فان الحار لايحتاج الي ذلك ، إذن الذكورة والانوثة سلم جعلت لارتقاء العقول بالعلوم و بالأخلاق والصبر والنسك وما أشبه ذلك ﴿ و بعبارة أخرى ﴾ انها تمرين على الفضائل وعلى حب الله والملا الأعلى لأن الحب ﴿ ثلاث درجات ﴾ حب الذكر والأنثي وحب العلم وحب الله وكل حب مقدمة لما بعده ، والناس لما عشقوا وكرهوا وتقاتلوا أنزلوا الله في منزلنهم فاخترعوا آلمة يحار بون و يعشقون وجعاوا الله على حسب عقوطهم فحاء القرآن وقال ، كلا ، الله لاكفؤ له حتى عار به ولا ولد له ولا ولد الله ولا ولد وله ولا ولد اله ولا ولم اله ولا ولد اله ولا وله الم ولا ولد اله ولا ولد الم ولا ولد اله ولا ولد الله ولا ولد اله ولا ولد اله ولا ولد اله ولا ولد الولد الملا ولد الولد اله ولا ولد الولول ولد اله ولا وله ولا ولد ولد الولد الولد الولد الولد ولا ولد الولد الو

۱۹۹ ومن أمثال القدماء نصائح ( بتاح حتب ) وقصة (البحرى الغريق) عند المصريين الذي ركب سفينة وكسرت وغرقت السفينة فلجأ الى جزيرة وقابلته حية وأكرمت ورجع الى بلدته . ومثلها السندباد البحرى وقصة عي بن يقظان ورو بنسون كروزو وألف ليلة وقوانين (حورابي) سنة ٢٩٠٠ قم ١٩٧ ( اللطيفة الرابعة عشرة ) \_ أفرأيت من اتخذ إلحه هواه \_ الخ . الناس قد حسبوا السنين والشهور والأفلاك والكواكب والكهر باء والبخار والماء وكالواكل مكيل ووزنواكل موزون حتى الكهر باء والضوء وكل شئ ولكنهم الى الآن جهاوا أم نفوسهم فاوانهم حفظوا قواها ووزنوها لنفعتهم كما نتفعوا بحفظ الضوء ووزنه والكهر باء وهكذا

١٩٨ الانسان اليوم أكثره في جهالة (انظرهذا في كتابي أين الانسان)

۲۰۳ هنا ﴿ أَرْبِعِ لَطَانَفَ \* اللطيفة الأُولَى ﴾ \_ ألم تر الى ربك كيف مدّ الظلّ \_ وتقسيم الأجسام الى معتمة وشفافة ومضيئة كالأرض والهواء والشمس ومعنى الظلام والظلّ وماسببهما وأن الظلّ والظلام فى العالم يقلان جدا وأن الكسوف والخسوف بسبب الظلّ القمرى والأرضى

₹٠٠ ﴿ اللطيفة الثانية ﴾ \_ وأنزلنا من السماء ماء طهورا \_ وبيان أن الماء تظهر فيه الأجرام الفاكية وليس يفنى اذا امتصه النبات أوشر به الحيوان بل هو باق و يرجع ثانيا وهكذا والنفوس الانسانية أولى بالطهارة والصفاء حتى تقبل رسوم المعقولات للطافتها وأحق بالبقاء لشدة لطافتها وصفائها . ثم ان الماء كثير التصرّف فهو في الأقطار الاستوائية تظهر فيه شهب وذوات أذناب وأقواس قرح وفي القطبين تظهر فيه عجائب وألوان و بدائع تقدّم ذكرها وهكذا القرآن قد صرفه الله تصريف الماء من تغان في الحكم والمواعظ والأخبار الح . هكذا الانسان فهو يتخيل ويفكر ويحفظ و ينظر و يسمع و يمضغ و بهضم ويطبخ المم وهكذا وكل عمل من هذه بعضو خاص . فالنفس واحدة ولكن بالتصرف فيها كثرت ويطبخ المم وهكذا وكل عمل من هذه العمولة والماء المذكورات في هذه الآيات.

٧٠٧ ﴿ اللطيغة الثانة ﴾ في قوله تعالى \_ الذي خلق السموات والارض ومابينهما في ستة أيام \_ الخ و بـان

الحكمة في اختيار عدد (٦) مع ان العالم خلق في ملايين السنين فأى عدد ينطبق عليه. وبيان أن العدد (قسمان) زوج وفرد والأفراد إما أولية واماص كبة من ضرب أعداد فردية مثل (٥) ومثل (١٥) والأزواج كلها من ضرب عدد (٢) في كل عدد بعده مثل (٣) و (٤) و (٥) و (٦) وهكذا ثم العدد إما زائد واما ناقص واما كامل فالزائد مثل (١٦) لأن مضاريبه تزيد عليه والناقص مشل (٨) لأن مضاريبه تنقص عنه والحكامل مثل (٦) ومشل (٢٨) لأن مضاريبهما تساويبهما و وبيان الجدول مضاريبه تنقص عنه والحكامل مثل (٦) ومشل (٢٨) لأن مضاريبهما تساويبهما و وبيان الجدول الذي استخرجه العلماء وفيه ظهر أن (٣٣) مليونا ليس فيها إلا سبعة أعداد فقط كوامل والبقية إما زائدة أوناقصة ، فاذن عدد (٦) اختير الاشارة الى أن العالم وضع على أكل نظام لأن الكمال قليسل في العدد

٢٠٩ أقسم الله بالعدد وهوالشفع والوتر و بالشمس والقمرالخ ولم نرم أقسم بغسل الميت وتكفينه ولابالحيض والبيوع والذى أقسم به الله شريف . إذن فلماذا لايسحث المسلمون عنه و ينصرفون الى غيره وهذا عجب فقد ألفوا فى غسل الميت وتكفينه وأوسعوا . أما هذا فلا

حكاية الشعبي لما أوفده عبدالملك بن مروان الى ملك الروم وسؤال الملك له عن نعيم الجنة كيف لا ينفد وعن الله كيف لا يكون قبله شئ وهكذا

رؤياً منامية للمؤلف إذراى أقواما يسألونه في عدد (١) زيد عليه (٢) ثم (٢) وهكذا وهولايزال واحدا واجبة المؤلف في النوم بأن العدد الذي لانهاية له ليس له اسم فهو عدد واحد بخلاف غيره كالمائة والألف و بيان أن الشيخ حسن الطويل قال ان هذا الجواب تقريبي ثم تبيان أن علم ماوراه الطبيعة يفيد أن هذا الجواب في المنام صحيح لأن الوحدة مساوفة الوجود فسكل موجود كثيرا أوقليلا يقال له واحد . و بيان أن المؤلف قبيل تفسير هذه الآية كانت تخطرله خواطر في الأعداد الأوليسة والفردية والزوجية وانه لما وصل الى تفسيرها عرف أن المقصود هوالمبحث العددي في قوله سستة أيام ...

٣١١ ﴿ الجوهرة الأولى ﴾ في قوله تعالى \_ وهو الذي مرج البحرين \_ الح . وبيات قول الله تعالى \_ والحدرة على العباد \_ وذلك لاعراضهم عن آياته واستهزامهم بهامثل ماهنا من آيات البحار كالمرجان واللؤلؤ وهكذا

۲۱۷ تعب المؤلف من أمة الاسلام كيف يقوم (اللورد أقبرى) الانجليزى فيصف جمال الله في هذه الطبيعة والمسلمون ناتمون فأين حب الله إذن ؟ وذكر الشعرالذي في كتاب اللورد المذكور خطابا للبحر مثل الروركال الرحيب رجالا بالمحمد الحيوانات في البحار مثل الكاشولات ومثل الروركال ويبلغ طول هذا (١٧٠) قدما وذكر قريص البحرالذي يغطى اميالا من سطح البحر

٣١٣ الحشرات و بعض ذوات الثدى ثم الحيتان العظيمة . وطائر صوته كصوت الحمار . و بيان أن جمال البرّ قاصر على السطح . أما جمال البحر فهو فى سطح الماء وفى وسطه وفى الفاع وهناك سمك يعيش على عمق (٣٠٠) قامة وضوء الشمس لا يصل لا بعد من (٣٠٠) قامة

ومن السرطان مأيعيش قرب سطح الماء فتكون له عبون فاذا عاش في عمق (١٠٠) قامة الى (٧٠٠) قامة الى (٢٠٠) قامة الى (٢٠٠) قامة فقد الميون . وكما كان السمك أبعد عمقا كان أجل لونا وذلك اللون والنور يكون تحت سلطانه فاذا رأى فريسة أضاء بنوره ليراها أوعدوًا مفاجنًا أطفأ نوره وقديوقد مصباحه ليرسل الضوء الى عدوّه فيكاد سنا نوره بذهب ببصره فيفر منه فهو بفعل فعل الظر بان باطلاق رائحته على عدوّه ، وعفريت البحرله خيوط تضرب الى الحرة يستعملها حبائل للصيدة تقوم مقام نسيج العنكبوت فى البر فا عليه

چ.هة

إلا أن يطلقها في الماء فتفتر بها السمكات المسكينات فتظنها حشائث فتقترب منها فينقض ذلك العفريت عليها فيقتنصها ، هذا اذا كان العفريت قريبا من السطح ، فأما في الاعمد ق فان تلك الخيوط تكون لماعة وبهذه الصفة تفترس السمكات

النباتات البحرية لاتعيش على أعمق من مائة قامة وقعرالحيط الاطلانطبق يصلمن (٤٠٠) الى (٢٠٠٠) قامة وهو مؤلف من مادة طباشيرية وأعظمها أصداف مهشمة وتحتها الصلصال والطين المائل الى الحرة ثم البركانية ، كرتنا يسقط عليها كل عام مائة ألف ألف شهاب ، أقصى عمق البحار يشابه أعلى الجبال والبحر عمقه (٢٠٠٠) قامة ولم يصلوا للعمق الحقيق و بعض البحار وصل عمقها (٢٧٠٥) قامة الجزائر (ثلاثة أقسام) قسم يفسله عن البر قليل من الماء كزيرة سيلان ، وقسم هو جزائر بركانية وقسم هو جزائر مركانية وقسم هو جزائر مركانية وهذه الأخيرة كثيرة جدا وأكثرها في المحيط الباسفيكي والهندى وهي تسكون إما مستديرة بشكل الخاتم أو الحلقة وقد يكون في وسطها حوض ضارب ماؤه الى الصفرة والخضرة معا بخلاف الماء المحيط به فهو مائل الى السواد لفرط العمق ، والسواحيل رملية بيضاء غالبا وعليها نخيسل (الشكولانه) وهناك جزائر (٠٠٠٠٠) جزيرة وجزائر ألف جزيرة

۲۱۵ رسم المرجان بهیئة شجر ورسمه بصورة أخری شکلا ۲۲۴ و ۳۶

٢١٦ ثم شكل ٣٥ فيه ثغور بسامة وما هي إلا تلك الحيوانات المرجانية . ثم (شكل ٣٦) وهو رسم جزيرة بركانية حلقية . ورسم ٣٧ جزء من جزيرة بركانية . ورسم (٣٨) جزيرة مرجانية

٧١٧ يزعم بنو آدم انهــم أحسن عملا من كل حيوان وفانهــم ان المرجان يصنع جزائر تعدّ بالمئات سكن فيها الحيوان وعاش فيها النبات وهم لم يقدروا . البحرالملح وحكمة مافيه من ذلك الملح التي لولاها لأنتن ماؤه بما فيه من الرمم وجث الحيوانات المائتة . ولقد جُعل الله من هذا الماء الملح ماء عذبا استخرجه شعاع الشمس فعلا في الجوّ وحلا ثم نزل فصاراً نهارا وجرى تحت الأرض ينابيع بعضها يكون تحت الماء الملح ويفصله طبقة من القاع . وهكذا تجد مايشبه ذلك وهو أن الهواء تكون فيه أصوات الناس والحَيُوان والنبات ولااختلاط لهماكما لا اختلاط للروائح الساريات في الهواء ولالصورالأشباح الساريات في الجوّ بمعونة ضوء الشمس . وليس يلتقطها إلا آلة التصوير بعدسيتها فترسم على اللوحة وراءها في خزانتها المظلمة عندالمسقرالشمسي فهذاكله يشيرله قوله تعالى ـ وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا ـ ٢١٨ لطيفة في قوله تعالى ــ وهو الذي خلق من الماء بشرا ــ وقوله ــ ولقــد صرّفناه بينهــم ــ وقوله - تبارك الذي جعل في السهاء بروجا - والكلام على منظر رآه المؤلف من نور الشمس المشرق على سحاب ممتدّ من الغرب الى الشرق وقت الغروب كأنه جبال بينها يشمه الأودية الزرقاء (١٥) من شهر نوفبر سنة ١٩٢٨ والناس لا يعقاون هذا المنظر . هكذا الحيوان فكأنّ تلك المناظرجنود مصطفة لملك عظيم الشأن وقد حيل بين الناس وبين أمثال هذا الجال ومامناظرالليل والنهار إلا صورمصركة تمثل الجال بأنواع من الحركات والجهور عمى عن هذه المناظر الجيلة فلذلك عوضهم الله عن هذا الجال الذي حرمواً من منظره وهوأمامهم بالأعياد والمواسم التي يفرحون بها لقربها من عقولهم . أماأولوا الألباب فناظرهذه الدنيا هي الأعيادالدائمة لهم لقر بهم من ربهم ومعرفتهم بجمال صنعه. يرون الشمس تكسو الأرض جلبابا ذهبيا وتبرقع المزارع والهواء والجبل والماء والسحاب ببراقع خضراء وزرقاء وصفواء أوحراء وهدنان وحدهما في الزهر . وترى أمواج البحر في خط الاستواء تنبعث منها هيئة قوس قزح والدر اللامعات والماس والزبرجد الأخضر واللازورد فاذا غربت الشمس تبدّت الك الحسان في جقّ

السهاء باسهات الثغور و يسدل الستار على الأرض وماعليها من جبل وزرع و بحر وتتجه العيون الى تلك المناظر البهجة والنجوم الساحرة الطرف البديعة والنقوش الغريبة والعرائس السافرات الضاحكات المستبشرات . فهذه روايات يمثلها الليل والنهار وأكثر الناس عنها محجو بون لهذا عوضهم الله بأعيادهم كما قدّمنا و بالصور المتحركة الني اخترعها الناس في عصرنا لقصور عقوطم

المباوية المباوية التي يراها الحكاء فاذا رجعوا الى أنفسهم وجدوها أبدع من تلك المناظر الساوية والأرضية فاذا رأوا ابداع النقوش الأرضية والمناظر السيحرية الساوية فانهم يرون ماهوابدع في أجسامهم من أنواع الحواس التي قسمت هذه المناظر المذكورات عليها ليلا ونهارا ومن الأعضاء المختلفة في ظاهر الجسم وباطنه ، ومن تلك الخلايا المنكائرة التي كانت خلية واحدة فانقسمت اثنتين فأر بعا الخ وهكذا حتى صارت جاعات مجاورات مقسمات الى أقسام كل قسم له عمل خاص وبهذه الأعمال المختلفة يتم فظام مجموع الجسم الانساني ﴿ و بعبارة أخرى ﴾ انني أنا قد وجدت في جسمي أعما من الأحياء تعد بالآلاف المؤلفة وكلها مد ججات بالسلاح وهي الكرات البيضاء التي تحارب الجنود الهاجة على جسمي الملكم ثم ان جنودي أنا تنقض على تلك الهاجة فنهلكها ونزداد بذلك قوّة ومني إحصل في جسمي الملكم ثم ان جنودي أنا تنقض على تلك الهاجة فنهلكها ونزداد بذلك قوّة ومني إحصل في جسمي الملكم م ان جنودي الأجانب أسرعت جنودي فتراكت فيه لاهلاكهم فيكون هناك الورم فهذا الهرم ماهو بحرح بدخول الأجانب أسرعت جنودي فأكات الأعداء وجنداتهم كما أكلت تلك الخلايا الفاسدة التي أفسدتها تلك الحيود المحاربة ، أفليست هذه المناظر عجيبة ليس يعقلها الانسان لولاأنها أصحت منظورة أفسدتها تلك الجود المحاربة ، أفليست هذه المناظر عجيبة ليس يعقلها الانسان لولاأنها أصحت منظورة أوسطة غروب الشمس وشروقها والليل والنهار ، هكذا جسمك وأجسام جيع الناس والحيوان بواسطة غروب الشمس وشروقها والليل والنهار ، هكذا جسمك وأجسام جيع الناس والحيوان

٧٧٩ منظرالخلية في ثانية واحدة اذ تطوّرت سبع مناظر (شكل ٣٩)

٣٧٧ وهذه الخلية التي تعيش في البرك مشابهة للتحلية التي تعبش في دمنا وكلاهما لها حياة مستقلة ، فجميع جنود أجسامنامستقلة أفرادهااستقلالهذه الخلية في البرك وهي أب كل كائن حي وقد وجدوها أنواعاشتي وهذه الخلية أو (البروتو بلاسم) متي صادفت ذرة من النبات أكانها وهضمتها فلافرق بينها و بين الحيوان المعروف أكلا وهضا وحركة وهكذا ، ثم إن الكرات البيضاء المشابهة لهذه العائشة في أجسامنا كانت معروفة قبل أيام (باستور) فلما ظهر هوكشف لنا (عالم المكروب) وماهو إلا كرات مثل هذه تسكون أسباب الحي والجدري وغيرها ومنها ينشأ الورم الخ (شكل ٤٠) صورة ظهرت فيها الكرات البيضاء في أجسامنا وهي تنغذي بمكروب (الدفتريا) ومكروب (الستر بتوكوك) ومكروب الحي الراجعة ومكروب (الكوليباسيل) ومكروب (الانتراكس)

ر جوهرة في قوله تعالى \_ وهو الذي خلق من الماء بشرا \_ وأن المصلى في ركوعه وسجوده إذ يقول (خشع لك سمعى و بصرى) واذ يقول (سجد وجهى للذى خلقه وصوّره) انتقل من الحق الى الخلق إذ يسبح أوّلا ثم يفصل أعضاءه المشتملة على هذه الجاعات من الحو يصلات والجاعات من الجنود الحاميات لها . فأما الفيلسوف فأنه ينتقل من الخلق الى الحق

ع٧٧ يذكر الراكع جماعات الحواس وهكذا الساجد ثم جماعات الأعضاء المتضامنة و يماثل الأولين جماعات الحسكام في الأمو تمثل الأخرى جماعات الأمم انحكومة م الكلام على حياة الخلية الواحدة وعلى الوجود المتضامني وعلى أساس الحياة ؟ من أين تولد الخليسة ، الجسم والروح من كلام السير (أوليفر لودج) وأن كل روح أوتيت قوة إلهية بها كان جسمها انسانا أوقردا الى آخره وهذا عجب

صحفة

- ان ماذكره اللورد (أوليفرلودج) من حيث تصرّف الروح في الجسم وانها لم تتصرّف فيه إلا بحكمة فلم تضع صورة حيوان موضع صورة الانسان مثلا سير من الحلق الى الحلق والمصلى في سجوده وركوعه إذ يذكر نعمة السمع والبصر بعد التسبيح برجع من الحق الى الحلق ومافعله اللورد (أقبرى) هومافعله حكاء اليونان قان (تاليس) اليوناني و (أنكسمانيس) و (ديموقراطيس) والسوفسطائية (وفيثاغورس) و (أبهنوقلس) و (أبسنوقلس) و (أنسطو) ساروا في مباحثهم هكذا و (أنسلو المعالم (الماء ما الحواء ما الحزء الذي لايتحزأ ميس هناك حقيقة ولاعلم وأصل العالم العدد من أصل العالم العدد ولاموحد في أورو با والشرق الآن والمصلى في الفاتحة والتشهد سار على عكس سع الفلاسفة
- لا كرد المسميان بارك الذي بعل في السماء بروجا الخ وشعرالمعرى \* كأن سهيلا الخ \* وشعره أيضا \* سقتها الرياح الخ \* خطاب الله المنجوم الجيلات وتسمية الأمم ها بأسماء تناسب عقولهم مثل أهل الهند والصين والعرب وأهمل اسكندينافيا والاسكيمو ، والكلام على غرام قدماء المصريين بجهال النجوم حتى جعاوا الهرم بناءه على مقتضى كوكب الشعرى ، وانهم لتعظيمهم لله ظنوا أن الرقص حول الهياكل كسيرالكواكب حول الشمس وأن رقصهم لم يكن المخلاعة واللهو بل كان تدينا وهم يكتمونه عن غيرهم وفيه احتفالهم بعيد المعبودة (ديان) عدينة بو يسط ، ومقال بطريق الاستطراد في الرقص عندهم في أفراحهم وأعيادهم ، وأن النرد عند لاعبيه جاء على مقتضى الكواكب السبعة المعروفة عندالأم قديما وهي المرموز لها بالنقط السبعة في الوجهين المتقابلين لحجرى النرد المسميان بالزهر
- ٧٣٧ آراء (أديسن) فى جسم الانسان وانه مركب من خلايا تعقل وتدبرأ كثر من الانسان وأن الحياة أنت من عالم غير عالمنا وأن والده سمّ الحياة لا لمرض ثم مات بعد ثلاثة أيام
- ۱ بهجة السموات ) كيف تعرف صورالنجوم السماوية ، وصف السماء ، الصور السماوية ، النجوم المشهورة . الاحصائيات ، الكرات السماوية ، كيف تصنع الكرات والخرط السماوية بحيث تجعل نجمة القطب مبدأ وترسم دائرة المعدل والدوائر الموازية لها ثم دوائر تدل على دوائر الميل . عد بطليموس (٤٨) صورة ٢١ في الشمال و (١٥) في الجنوب و (١٢) في الوسط
- الكلام على النجوم المنظورة وعدد مايرى بالعين وانه (٤١٠٠) وقد وصل العدد الى (٣٠٠٠) نجمة و بالنظارات نيف و (٢٠) مليون نجمة . و بيان أن أضوأ النجوم (٢٠) نجمة . و بيان أقدارها الست بالعين والخسة عشر بالنظارات (شكل ٤١) الدب الأكبر والدب الأصغر وذات الكرسى
- ٧٣٦ (شكل ٤٢) مربع الفرس الأعظم ، المرأة المسلسلة ، برشاوش الغول (شكل ٤٣) الشعرى المشامية القلب ، السجاع ، السباك الأعزل ، السباك الرامح ، العقاء ، أم الشعور ، قلب الأسد ، رأس التوأم الخ (شكل ٤٤) (الحمل ، الثور ، الجوزاء ، الجبار ، رجل الجبار ، العصا) وهكذا (شكل ٤٥) الكلب الأصغر الخ
- ٧٣٨ (شكل ٤٦) السماك الرامح . العوّاء . الاكليل الشمالي . هذا هو الذي تعلمناه قبل (٤٠) سنة ولكن علم الفلك في هذه المدة زاد أضعافا كثيرة جدا فلذلك نذكر مأجاء في عصرنا وهو « ماورّاء المجرّة . العوالم

الجزرية ، وذكر أن أرضنا اذا كانت جوهرا فردا يكون العالم ألف مليون أرض . إن من السدم مايبعد عنا مائة مليون من سنى النور وهناك سدم تعدّ بالالوف . ومن السدم مايستغرق في سيره (١٧) مليون سنة للدوران على نفسه مرة واحدة

﴿ تَذَكَرَةً ﴾ في تسهيل معرفة الأشكال السابقة . و بيان أن بنات نعش معروفة عند العامّة . ومنها يعرف القطب وما يعده من الصور

٣٤٣ (بهجة العلم . ايضاح مسألة النور) وأن الناس اليوم يريدون تحويل الحرارة الى النور وأن الله فعل ذلك في شموسه التي كشفت حديثا

لطيفة في قوله تعالى أيضا \_ تبارك الذي جعل في السماء بروجا \_ الخ و بيان أن أصول الحياة من الشمس والناس غافلون ، وذكر أن المصريين أمة زراعية فسبوا سير الشمس والبهود والعرب اكتفوا بالأشهر القمرية لعدم اعتمادهم على الزرع ، والسكلام على يوليوس قيصر لما عدل بأمره الفلكي (سويجنس) وهذا التعديل المصرى قد أصلحه بعد ذلك البابا (غريغورس) إذ رأى أن اسويجنس) جعلها أطول من حقيقتها (١١) يوما ودقائق فعدل وجرى عليه قوم وخالفه القبط بمصر ذكر تقويم المكسيكيين

٧٤٥ ﴿ المقصد الثالث ﴾ \_ وعباد الرحن \_ قد كتب مشكلا الى آخر السورة وتفسيره اللفظى

٧٤٧ جُوهرة فى جمال القرآن فى قوله تعالى \_ والذين اذا ذكروا با يات ربهم \_ الح ومناجاة المؤلف للة وتجبه من أنه أقسم بمخلوقاته من شمس وقر الح والقسم تشريف لحث العباد على معرفة المقسم به فعموا وصموا وقد اختصم المسلمون وتشعبت مذاهبهم وفرحوا بقليل من العلم وجهاوا نعمه

٢٤٨ فصوص الحكم في هذه الآيات

و الآيات ( عمان خصال ) ترجع السكون النفس وهدوتها ( وخصلتان ) ترجعان التذكير بالله فهذه مقتمات عشرة المعلم والعرفان . إن هنا سرا قد ظهر في هذا الزمان وهو تقديم آية عدم الاشراك بالله على آية \_ واذا ذكروا با آيات ربهم \_ الخ مع ان الظاهركان يقتضى العكس وذلك أن المسلم الم يشرك بالله وفعل الصالحات يظن أنه أرضى ربه فقال الله له لا ياعبدى أنا لا أرضى عنك اذا سمعت آياتي وكنت عنها أصم وآيات الله هي العاوم كلها فجر د الايمان لا يغني عن ذلك وهذا شأن المسلمين الآن يغر هم التوحيد و يقولون كفانا وما يكني بل لابد من العاوم . ملخص السورة كلها هذه الآيات هنا . وملخص هذه السورة اظهار علماء في بلاد الاسلام يقرؤن العاوم كلها

٢٥١ الجنة ﴿ قسمان ﴾ أعلى وأدنى . فالجنة الحسية للجهلاء وجنة العالملحكاء وهذا تقدّم في سورة البقرة عن الامام الغزائي ﴿ بلاغة القرآن ﴾ . ﴿ ياقوتة ﴾ في معنى قوله تعالى في هـذه الآيات \_ والذبن اذا ذكروا با يات ربهم \_ الخ و بيان أن في القرآن (٧٥٠) آية للتذكير با يات الله في السموات والأرض ومثلها عددا في علم الأخلاق ولكن آيات العبادة أقل

٢٥٧ بيان أن الآيات التي اختارها الصالحون للقراءة كا ية الكرسي وما أشبهها روضات الجنات فهمي سعادة لفظية للصالحين وهي سعادة للفكرين ومنها هنا (ثمان خصال) نظام الظلال ونظام الليل والنهار ونظام السحب والأمطار والماء الطهور ثم نظام الشمس ونظام القمر الخ. هذا تذكير لفظي وهناك تذكير فعلى بانزال المنذرات لهم على يد الحوادث الزمنية ولله الأمرمن قبل ومن بعد والحد لله رب العالمين

## صحيح البخاري

قد اتفق علماء أهل السنة في مشارق الارض ومغاربها على أن كتاب صحيح الامام البخاري أصح كتب الحديث الشريف ولما كانت نسخه المتعددة الطبعات نفدت وأصبحت الدرة الوجود قد استخراا الله سبحانه وتعالى وطبعناه طبعة متقنة بشكل لم يسبق له مثيل على ورق جيد وحرف جلى واضع مضبوط بالشكل الكامل لسهولة القراءة فيه

وقد صحح بناية الاعتناء بمعرفة لجنة من العلماء معتمدين على النسخة «اليونينية» التي انتقاها المغفورله «السلطان عبد الحيد خان » وأجمع على صحتها أكابر علماء الأزهر الشريف. وقسمناها الى تسعة أجزاء لسهولة التلاوة فيه فحدير بكل مسلم افتناء هذا الأثو النبوى الشريف

ويطلب من مكتبتنا ومن جميع المكاتب الشهيرة